

وَهُوَا الْسَتَعَلَى فِيلِسَانِ الْيُوَانِيِّنِ ۗ بَا قُولُو بَسِكَ ۗ \* وَفِي لِسَانِ الْسَلِيدِينَ عِلْمِ الكَوْمِ أَوْ الفَلَسَفَة الأَسْلَاقِيَّة

> تَالَيْفُ الامَامِفُخُرالِدِّيْنَ الرازِيُ اسْلَىنَة هِ

خَقِيْق الدَّكِنوراُحمَدحجَائريُ السَّفَا

الجزؤ السِسابع

فِالأرواحِ الْمَالِيَةِ وَالْسَكَ فِلَةُ

الناشِد والدالكناب العالمي

ٳڵڟۣٳؽٵڷۭۼٚٳڵێؠ۬ٵ ڒڛڔڒۺڰؾ •

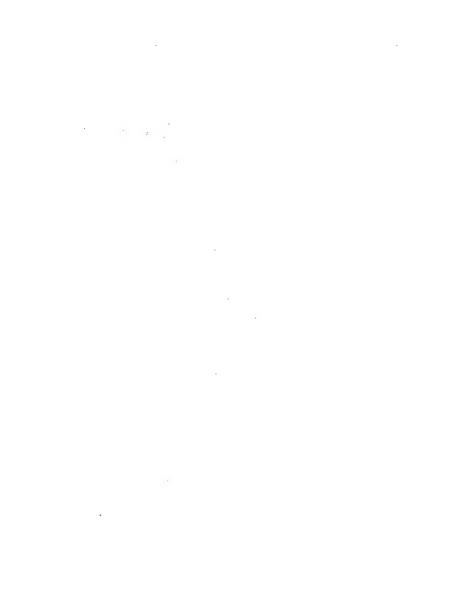

جَيْع المُتوقِّعَ فَوَلَة لِيا رالكِتَابُ المَّهُ بُهُوتِ

وارالكاب والمراكا

الرملة البيضاء ـ ملكارث سنتر ـ الطابق الرابع - تلغون: ۸۰۵۵۷۸/۸۰۰۸۱۱/۸۰۰۸۲۲ نلکس: ۸۰۵۵۷۸/۸۰۰۸۱۱ - بهروت ـ لبنان الكتاب - ص. ب: ۵۷۹۹ - ۱۱ - بهروت ـ لبنان

المقالة الجاس في المقدمات



## اففصل الزُول في تفصيل مذاهب الناس فيها

اعلم (1): أن الموجود . إما أن يكون واجباً لذاته ، وإما أن يكون بمكناً لذاته ، وإما أن يكون بمكناً لذاته . أما الواجب لذاته فهو الله جل جلاله ، وأطبق المحققون على أنه يجب أن يكون ، لا متحيزاً ، ولا حالاً في المتحيز . وأما الممكن لذاته . فإما أن يكون قائماً بالغير . والقائم بالنفس . إما أن يكون متحيزاً ، وإما أن لا يكون متحيزاً ، والقائم بالغير . إما أن يكون قائماً بغير المتحيز ، فهذه أنسام أربعة .

فأما الذوات المتحيزة والصفات القائمة ، فهي معلومة النبوت . وأما الذوات التي لا تكون متحيزة فهي المسمأة في اصطلاح الفلاسفة بالمفارقات ، وفي اصطلاح قوم آخرين بالأرواح . وهي على قسمين . لأن هذه الذوات . إما أن يقال : كما أنها ليست أجساماً ، ولا حالة في الأجسام ، فكذلك ليست متعلقة بالأجسام على سبيل النصوف والتدبير [ وإما أن يقال : إنها متعلقة بالإجسام على سبيل التصرف والتدبير [" والأول تسميها الفلاسفة بالعقول المجردة .

<sup>(</sup>١) بعد قراغ المؤلف من الجنوء المسادس كتب هكذا: ريسم الله السرحمن الدرحيم . وبه تفتي . المكتاب السابع في الأدواح العالية والسائلة . وفيه مقالات . المتمالة الأدول في المقدمات . وفيها فصول . الفصل الأدل : في تفصيل مذاهب الناس فيها . اعلم أن الموجود . . . . الخ » . (٧) سقط (م) .

وههنا بحث . فإن عدم تعلقها بالأجسام على سبيل التدبير والتصرف ، يحتمل أن يكون لكمالات ذواتها ، واستعلائها عن الالتفات إلى الأجسام ، ويحتمل أن يكون لضعفها في ذواتها وعدم اقتدارها على التصرف في شيء من الأجسام . فهذا يحسب القسمة عتمل . ومن الذي أحاط عقله بجميع ملك الله وملكوته ؟ وإلى هذا القسم الإشارة في الكتاب الإلحي ، حيث قال : ﴿ وكم من ملك في السموات ، لا تغنى شفاعتهم شيئةً(١) ﴾ .

وأما القسم الثاني . فهو الجواهر التي تكون بجردة في ذواتها عن الجسمية . والحلول في الجسمية . إلا أنها متعلقة بالأجسام على سبيل التدبير والتصرف . وهذا القسم ينقسم إلى قسمين لانها إما أن تكون مديرة للأجسام الفلكية ، أو الأجسام العنصرية . ولما ثبت بالدليل [ أنه حصل خارج العالم خلاء لا نهاية له ، ولم يثبت بالدليل (") ] أن العالم واحد ، بل ثبت أنه لا يمتنع وجود عوالم غير هذا العالم . وبتقدير ثبوتها ، فيحصل هناك من زمر الأرواح المقدسة ، ما لا يعلمها [ إلا الله تعالى ، ولا يعلمها ") ] البشر البنة .

إلا أن البحث عن تلك الأحــوال ضير ممكن . فلهــذا السبب اقتصرت العقول على البحث عن الأرواح المدبرة لـلأجسام الفلكية ، أو الأرواح المدبرة للأجسام العنصرية .

أما الأرواح المدبرة للأجسام الفلكية . فالأظهر أن الأفلاك تكون لها كالأبدان ، والكواكب لها كالقلوب ، والخطوط الشعاعية الفائضة من أجرام الكواكب [ النيرة<sup>(6)</sup> ] جارية مجمرى الأجسام اللطيفة النورانية ، الفائضة من

<sup>(</sup>١) النجم ٣٦ وفي تفسير د الجامع لاحكام المترآن ، المفرطي رحمه الله في تفسير هذه الآية : « همله! توبيخ من الله تعالى لمن عبد الملائكة والأصنام . وزحم : أن ذلك يقربه إلى الله تعالى . فاصلم أن الملائكة مع كثرة عبادتها وكرامتهم على الله لا تشفع إلا لمن أذن أن يشفع له . قال الاعتفش : الملك واحد ، ومعناه جم ، وهو كقوله تعالى : ﴿ فَمَا مَنكُم مَن أَحَد عنه حَاجِزِينَ ﴾ وقيل : إنحا ذكر ملكاً واحداً . لأن دكم ، تدل على الجمع ،

<sup>(</sup>٢) منقط (م) .

<sup>(</sup>۴) مقط (ط، ل). (ا) بن (ل).

القلب والمدماغ ، المواصلة إلى سائر الاعضاء . ثم كيا أن لكل بدن : نفساً واحدة ، إلا أنه يقيض عنها في كل جزء من أجزاء البدن : قوة مدبرة لمذلك الجزء ، فكذلك لا يبعد أن يفيض من النفس الكلية التي للفلك : نفوس غصوصة ، كل واحد منها يكون متعلقاً بجزء معين من أجزاء الفلك ، ويجانب غصوص من جوانبه .

وأما النفوس السفلية : فقد اتفق الأكثرون على أن النفوس الساطقة البشرية : جواهر مجردة عن الجسمية ، وعن الحلول في الجسم ، إلا أنها متعلقة يهذه الأبدان على سنيل التدبير والتصرف .

وأما نفوس سائر الحيوانات : فالأكثرون زعموا : أنها قوى جسمانية ، وليست جواهر بحردة . ومنهم من زعم : أنها من الجواهر المجردة . وهؤلاء قسمان :

الأول: القائلون بالتناسخ ، وهم الـذين زعموا: أن أرواح البهائم [ والسباع<sup>(۱)</sup> ] كانت أرواحاً بشرية ، إلا أنها بعد مفارقة الأبـدان الإنسانية ، صارت متعلقة بأيدان البهائم والسباع .

والفرقة الثانية : الذين ينكرونُ التناسخ ، ويزعمون مع هذا : أن تفوس السياع والبهائم ، وسائر الحيوانات : نفوس مجردة عن الجسمية ، والحلول في الجسمية . فهذا هو الكلام في نفوس الحيوانات .

واختلف الناس في الجن والشياطين . وليس للمتأخرين من الغلاسفة في هذا الباب : كلام مقنع ، إلا أن الأكثرين من الأنبياء والرسل ـ عليهم السلام ـ اثبتوها ، وجزموا بوجودها .

وحاصل القول فيها:

أنهم زعموا : أن الأرواح على قسمين : أرواح فلكية . وأرواح سفليـة .

<sup>(</sup>١) سنط (ط، ل).

أما الأرواح الفلكية : فهم الملائكة ، وهم معصومون عن الشرور والنقائص وأما الأرواح السفلية ، فهم فريقان :

أحدهما : الأرواح الطاهرة الخيرة ، النقية عن العقائد الذَّميَّمة ، والأقعال الرديَّة . وهم مؤمنو الجن .

والشاني: الأرواح الحبيثة الشريرة المؤذية. قالوا: ولهم رئيس، هو أقواهم قوة ، وأتمهم قدرة . وهو المسمى د إبليس ، والباقون أتباعه ، وهو مع جنده ، في مقابلة [ جند الملائكة . وأما المجوس : فقد بالغوا ، وزعموا : أنه . أعني و إبليس ، في مقابلة (') و الله ، تعالى وملائكته ('') فكل ما يحصل في العالم من الخيرات والزاحات ، فهو من الله تعالى ، والملائكة . وكل ما يحصل في العالم من الآلام والأفات والمكروهات فهو من إبليس والشياطين .

ثم القائلون [ بوجود هذا (٢٠) ] النوع من الأرواح ، فريقان : منهم من زعم : أنها أرواح فلكية ، إلا أن كل واحد منها يدبر لقسم من أقسام هذا العالم ، فههنا (٤٠) البحار ، وأرواح مدبرة (٩) ] للبحار ، وأرواح مدبرة للمفاوز ، وأرواح مدبرة للعمرانات . وهذا القسم أيضاً : أقسام . فيعضها مدبرة لأحوال الأمطار ، وبعضها للزروع ، وبعضها للحروب . وقال الأخرون : بل هذه الأرواح ، المدبرة لحذه الأشياء ، لا يبعد أن يكون تعلقها الأول ، بجزء من أجزاء كرة الأثرر .

واعلم : أن ههنا نوعاً (٢) آخر من الأرواح ، قال بإنساته جمهسور الأنبياء ، وأقرّ به أصحاب الطلسمات ، وذلك لأنه جاء في الكلمات المروية عن النبي ﴿ ، أنه كان يقول : « جاءني ملك البحار ، وملك الجبال ، وملك الأصطار ،

<sup>(</sup>١) سقط (م) .

<sup>(</sup>٢) ومنازعته (طا) ، (ل)

<sup>(</sup>٣) ليسوا توعاً نستقلاً ، بل هم من اللائكة .

<sup>(</sup>٤) بهذا (ج) .

<sup>(</sup>٥) قبعض الأرواح (م) .

<sup>· (</sup>J) ir (1)

وملك الأرزاق ، وملائكة الحرب ع فهذا كلام أثبته رسول الله ﷺ . وأقرّ بـه . وجمهـور أصحاب الـطلسمات يثبتـون هذا النـوع من الأرواح ، ويقـرون بـه ، فيجب البحث عن وجود هذا النـوع .

تلك الحرارة تشبه الحرارة الغريزية [ فإذا كانت الحرارة الغريزية [ أ] التي في القلب مع قلتها ، لم تخل من نفس تدبرها ، وتتعلق بها ، فالحرارة اللطيفة الموجودة تحت فلك القمر ، كيف يمكن خلوها عن نفوس تتعلق بها وتدبرها ؟ ومنهم من قال : لا يمتنع أيضاً تعلق الأرواح الكثيرة [ بها (٢) ، و ] بكرة النسيم ، وبكرة الزمهرير . فإنا نشاهد أن الجبال التي تكثر فيها الثلوج ، قد يتولد فيها ديدان عظيمة ، تشبه زقاقاً رقيقة مملوءة من الماء العلب البارد ، فإذا لم يمتنع تعلق الأرواح بها ، فكذلك لا يمتنع تعلق الأرواح بهذه الكرات . فهذا تفصيل الكلام في هذا الباب .

والحاصل: أن مراتب المفارقات عند الفلاسفة المتأخرين كـ « أي تصر الفاراي » و « أي علي بن سينا » أربعة . فأعلاها وأشرفها : واجب الوجود لذاته ، ثم العقول ، ثم النفوس السماوية ، ثم النفوس البشرية . ولا يعترفون بالجن والشياطين . وأما أرباب الملل والنحل ، وأصحاب الطلسمات . فإنهم يثبتون الجن والشياطين ، ومائر الأقسام . والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) من (ك) .

<sup>(</sup>١) من (م) ٠

# الغصل اثنائي في ذكر شرح اذر في تقسيم الارواح

اعلم : أن الموجودات بحسب القسمة العقلية ، على أربعة أقسام : لأنها إما أن تؤثر<sup>()</sup> ولا تتأثر ، بوجه من الوجوه . وإما أن تقبل الأثر ، ولا تمكنه أن يؤثر البتة . وإما أن تؤثر وتتأثر معاً . وإما أن لا تؤثر ولا تتأثر البئة . فهذه أقسام أربعة ، لا مزيد عليها .

أما القسم الناني: وهو الذي يؤثر ولا يتأثر البتة ، فهو الله سبحانه وتعالى . والدليل عليه : أنه واجب الوجود لذاته ، وكل ما كان واجباً لذاته (٢) كان واجب الوجود في جميع صفاته السلبية (٢) والثبرتية . والدليل عليه : أن ذاته المخصوصة ، إن كانت كانية في حصول ذلك الأيجاب ، أو ذلك السلب ، يلزم أن يدوم ذلك الإيجاب . وذلك السلب بدوام ذاته . نحينتذ يحتم وقوع التغير في شيء من صفاته ، وإن لم تكن ذاته كافية في حصول ذلك الإيجاب وذلك السلب [ على اعتبار السلب ، وذلك السلب [ على اعتبار حال الغير ، ولا شك أن هويته موقوفة على حصول ذلك الإيجاب أو ذلك السلب [ والموقوف على الغير . والموقوف على الغير . والموقوف على الغير . والموقوف على الغير . [ والموقوف

<sup>(</sup>١) تكون مؤثرة (م) .

<sup>(</sup>٢) واجب الوجود لذاته (م، ط) .

<sup>(</sup>٢) السلبة والإضافية والثبونية (م ، ط) .

<sup>(</sup>ئ) بن (طاء ل).

على الغير<sup>(۱)</sup> ]: ممكن لذاته [ فواجب الوجود لذاته ، ممكن الوجود لذاته <sup>(۱)</sup> ] هذا خلف . فثبت : أن الحق سبحانه وتعالى ؛ واجب الوجود لمذاته ، وواجب الوجود في كل صفاته الإيجابية [والسلبية<sup>(۷)</sup> ] وكمل ما كمان كمذلك ، فهو لا يقبل الأثر من الغير البتة .

وأما بيان أمه مؤثر في غيره ، فهو أنه ثبت : أن كل ما عدا الموجود الواحد الواجب ، فإنه محكن لذاته ، وكل ممكن لذاته ، فإنه لا يوجد إلا بإيباد الواجب لذاته . إما بواسطة أو بغير واسطة . فئبت : أن الحق سبحانه وتعالى : مؤثر في كل ما سواه ، وأنه لا يقبل الأثر البنة عن شيء عما سواه . فهو من حيث أنه مستقل في وجوده ، وفي جميع صفاته الثبوتية والسلبية . قائم بنفسه . ومن حيث إن كل ما سواه [قائم به أن] فإنه يوجد بإيجاده . وإن ما يتقوم بتقويم ، فهو مقوم بغيره . والكامل في كونه قائماً بذاته ، مقوماً لغيره : هو الله التيسوم . فواجب الوجود : هو القيوم الحق . فلهذا السرقال في الكتاب الإله إلا هو ، الحي القيوم (") كل .

وأما القسم الثاني: وهو الموجود الذي يتأثر ولا يؤثر فهو ه الهيولى ، وقد عرفت في كتاب ( الهيولى ، أن هيولى الحالم الجسماني ، هي الأجزاء التي لا تتجزأ وعند الفلاسفة: هيولى عالم الأجسام [ موجود ( ) ] ليس بمتحيز ، وصورتها هي الحجمية والتحيز .

إذا عرفت هذا فنقـول : تلك الأجزاء من حيث هي هي ، ليست حـارة ولا باردة ، ولا رطبة ولا يــابسة ، ولا مجتمعــة ولا مفترقـــة ، بل هي قــابلة لهذه

<sup>(</sup>١) سقط (طا) ، (ك).

<sup>(</sup>Y) مقط (ع) .

<sup>(</sup>٢) سقط (طًا) ، (ك). (١) سقط (طًا)

<sup>(</sup>١) سقط ( ل ) .

<sup>(°)</sup> البقرة ٢٥٥ .

<sup>(</sup>١) س (ك) ، (ك) .

الصفات ، ولهذه الأحوال ، وتلك الأحوال() تسمى عند بعضهم : بالهباءات وليس فيها إلا بجرد القبول والطاعة والانقياد . ولما كان الجود بإعطاء الوجود ، لا يصح إلا من الموجود ، وكمان القبول والتأثر لا يحصل إلا عند حصول العدم ، لا جرم قبل في الكتاب الإلمي : ﴿ واللهِ الغني ، وأنتم الفقراء () ﴾ .

إذا عرفت هـذا ، فنقـول ؛ [ من الـظاهـر<sup>77</sup> ] أن الـوجـود أشـرف من العدم ، ولهذا السبب كان أشرف الموجودات : المؤشر الذي لا يشأثر ، وهــو الله سبحانه وتعالى وأخسها : المتأثر الذي لا يؤثر ، وهــ الهيول .

وأما القسم الثالث من أقسام الموجودات : وهو الـذي يؤثر ويتـأثر معـاً . فهو عالم الأرواح والنفوس ، ويجب البحث ههنا عن أمرين :

الأولى: إثبات أنها متأثرة , والدليل عليه : أن واجب الـوجود لـذاته : واحـد ، فيكون كـل ما مــواه : مكنة لـذاته . للمحد ، فيكون كـل ما مــواه : مكنة للذاته لا يوجد إلا بمؤثر ، فثبت أن هذه الأرواح قابلة للأثر .

الثاني : إثبات أنها مؤثرة ، وههنا [ يحصل الله عنه البحث العظيم .

فمن الثاني : من زعم : أنه لا يؤثر إلا الواحد ؛ الذي هو واجب الوجود لذاته . واحتج (\*) عليه بوجوه :

الحجمة الأولى: إن كمل ما كمان ممكناً لـذاته ، فبإن ماهيته مقتضية للإمكان ، فلو كانت مؤثرة في وجمود غيرها ، لكانت الماهية المواحدة اقتضت أثرين ، وهذا محال . وهذه الحجة مستقيمة على أصول الفلاسفة من رجهين :

الأول : إن عندهم الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد .

<sup>(</sup>١) الأجزاء (م) . الأحوال (طأ) .

<sup>(</sup>۲) عبد ۲۸ .

<sup>(</sup>٢) من (ل) .

<sup>. (</sup>ძ) აა (ŧ)

<sup>(</sup>٥) راحتجوا (طا) ، (ل) .

الثاني : إن عندهم البسيط لا يكون قابلًا وفاعلًا معاً . .

الحجة الثانية : أن نقول : إن الشيء الواحد . إما أن لا يمتنع كونه مصدراً للأثرين (١) أو يمتنع . فإن لم يمتنع ذلك ، فنقول : لا شك أن واجب الوجود لذاته : موجود . ولا شك أنه مؤثر في وجود غيره . والتقدير في هذا القسم : أنه لا يمتنع صدور الآثار الكثيرة عن المؤثر الواحد . وإذا كنان كذلك ، لم يمتنع إسناد جميع موجودات العالم إليه . وعلى هذا التقدير ، فإنبات المؤثر الواحد : معلوم ، وإما إثبات ما عداه : فمشكوك فيه . والتمسك بطاعة المعبود المعلوم ، أولى من التمسك بطاعة المعبود المعلوم ، أولى من التمسك بطاعة المعبود المعبول . فتبت : أن العقل يقتضى النوجه إلى عبادة الله تعالى ، والإعراض عن كل ما مواه .

وهذا الدليل هو المذكور في الكتاب الإتمي ، حيث قال تعالى : ﴿ ومن يدع مع الله إلها أخر ، لا برهان له به . فإنما حسابه عنـد ربه (٢٠) ﴾ والمعنى : أن المعبود الأول معلوم الثبوت ، وما سواه غير معلوم . والافتصار عـلى المعلوم أولى من الذهاب إلى غير المعلوم .

وأما القسم الثاني: وهو أن يكون النقدير، هـو أنه يمتنع صدور الأثـار الكثيـرة عن المؤثر الـواحد، فنقـول: فعلى هـذا النقديـر، يمتنع كـون الممكن لذاته، مصدراً للأثر، لأن للممكن لذاته ماهية، تقتضي الإمكان فلو اقتضت تلك الماهية أثراً آخر، لزم صدور الآثار الكثيرة عن المؤثر الواحد، وهو محال.

الحجمة الثالثة: إن علّة الحاجة إلى المؤثر، هي الإمكان، والدليل عليه : إنا إذا رفعنا الإمكان عن السوهم، بقي الوجوب بالسذات، أو الامتناع بالذات، وكل واحد منها، يحيل الحاجة إلى المؤثر، نثبت: أن علة الحاجة للست إلا الإمكان، والمفهوم من الإمكان أمر واحد، نعلة الحاجة إلى المؤثر أمر واحد، وذلك الأمر الواحد، إما أن يكون علة للحاجة إلى مؤثر معين، أو

<sup>(</sup>١) للاثنين (م) .

<sup>(</sup>٢) المؤمنون ١١٧ والآية كاملة أن ( ل ) .

إلى مؤثر غير معين . والثاني باطل ، لأن المؤثمر الذي لا يكون معيناً في ذاته المنتع وجوده في نفسه [ لأن كل ما كان موجوداً في نفسه() ] فهو معين في ذاته ، وما لا يكون معيناً في ذاته ، امتنع كونه موجوداً في ذاته ، وما لا وجود له في ذاته ، امتنع احتياج غيره في الوجود إليه ، فثبت : أن الإمكان() لا يجوج إلا إلى شيء معين ، فوجب إستاد كل ممكن إليه ، فثبت : أنه لا مؤشر إلا المواحد .

فهذا تقرير هذا القول .

وأما الجمهور الأعظم من أهل العالم . نقد أثبتوا مؤثرات كثيرة . قالوا : وكيف يمكننا إنكار ذلك ، ونرى النار [ مؤثرة "] في الإحراق ، والشمس في الإشراق ، والخبر في الشبع ، والماء في الحري ؟ ثم قالوا : والأرواح مؤثرة في عالم الأجسام ، ومدبرة لها ، ومتصوفة فيها . وأكدوا أقوالهم تبارة بموجوه فلسفية ، وأخرى برموز نبوية . ألا ترى : أنه جاء في الكتاب الإلمي في صفات الملائكة : ﴿ فالمقسمات أمراً أن ﴾ ؟ وقال أيضاً : ﴿ فالمدبرات أمراً " ﴾ و وقال أيضاً : ﴿ فالمدبرات أمراً " ﴾ و وإذا أيضاً : ﴿ فالمدبرات أمراً " ﴾ و وإذا أيضاً : ﴿ فالمدبرات أمراً " ﴾ و وإذا أيضاً الإلمي ، وبين العالم الإلمي ، وبين العالم الإلمي ، كانت أدون منه ، ومن حيث إنها مؤثرة في علم الأجسام ، كانت أعل وأجل منها ، فلا جرم كانت درجة الأرواح متوسطة بين المدرجين .

إذا عرفت هذا فنقول: الروحانيات لها مراتب ودرجات:

فالمرتبة الأولى: وهي أعلى مرتبة ، وأجلها رتبة : الذين يكونون

<sup>(</sup>١) من (ك) .

<sup>(</sup>٢) الإمكان بجوج إلى (م).

<sup>(</sup>۲) سقط (طا) .

<sup>(</sup>١) الذاريات ١ .

<sup>(</sup>ه) النازعات ه .

<sup>(</sup>١) مؤثرة مِن ( ل ) .

مستغرقين في نور جلال الله تعالى ، استغراقاً ناماً ، بحيث لا ينفرغون مع ذلك الاستغراق ، لتدبير عالم الأجسام ، فطعامهم التوحيد ، وشرابهم النقديس ، وأنسهم التنزيه . استغرقوا في نور جلال الله تعالى ، ولم يتفرغوا إلى شيء سوى الله تعالى . وهؤلاء هم الملائكة المقربون .

وقد عبر الكتاب الإلهي عن هذه المرتبة بقوله: ﴿ وَمِن عَسَدَهُ لاَ يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون ، بسبحون الليل والنهار ، لا يفترون(٢) ﴾ .

ثم إن لهذا القسم من الروحانيات: درجات لا نهاية لها في الكمال والنقصان وذلك لأن أنوار جلال الله مبحانه وتعالى ، غير متناهية . فدرجات العارفين في العرفان أيضاً : غير متناهية . ثم إنه لما كان لا صفة فحذا الفسم من الروحانيات ، إلا الاستغراق في المعارف الإقهة ، والفناء في تلك الجلالة الصمدية ، لا جرم سمى الحكهاء الإقبون هذا القسم من الارواح : بالعقول المحضة ، لأنها [ وإن كانت جواهر قائمة بأنفسها ، إلا أنها ألا ] لكشرة تعقلاتا ، وقوة معارفها ، صاروا كأنهم [ عين أن ] تلك التعقلات ، ونفس تلك الإدراكات .

فإن قال قائل : فعلى ما تقولونه أنتم ، لم يبق لهذا القسم من الروحانيات ، إلا قبول الوجود عن الحق ، وقبول الأضواء الفدسية عن إشراق جلال الحق ، وكل ذلك انفعال وتأثر ، فأين التأثير والفعل ؟ فنقول في الجواب : إنها وإن كانت مستفرقة في تلك التعقلات الإلهية ، والتعقلات القدسية ، إلا أنه لا يبعد أن يفيض عنها : آثار عظيمة ، إما على الأرواح الفلكية ،أ وعلى الأجرام الفلكية (1) فيضان النور عن الشمس ، والحياة عن الفلكية ، أو على الأجرام الفلكية (1) فيضان النور عن الشمس ، والحياة عن

<sup>(</sup>١) الأنبياء ( ١٩ - ٢٠ ) ، والنص كامل أي ( طا ) .

<sup>(</sup>٢) سقط (طا) ، (ك) .

<sup>(</sup>٢) من (م ، ط) .

<sup>(</sup>٤) الفلكية ، فقاض عنها الاتوار ، فيضان ... النخ (م ، ط) .

الروح ، وبهذا التقدير تكون فعالة . وأيضاً : فيلا يبعد أن يقال : إن تلك العقول ، يكون بعضها أدى حالاً من البعض ، فيستكمل الناقص منها بالكامل ، كها أن الشمس والقمر ، وإن كانا في العالم الجسماني جوهرين علويين شريفين ، إلا أن القمر ، لما كان أضعف حالاً من الشمس لا جرم صار يقبل النور عن الشمس . ثم إنه بعد قبول النور عن الشمس ، يصير فياضاً ، لتلك الأنوار على العالم السفلي ، فلا يبعد أن يكون حال الروحانيات كذلك .

وأما القسم الثاني من أقسام الأرواح: فهم الذين التفتوا إلى تدبير عالم الأجسام. وما يالغوا في الاستغراق في خدمة الجانب الأعمل إلى حيث يمنعهم عن التعلق بالجانب الأسفل، وهؤلاء هم الملائكة العملية. وفي مصطلحات الفلاسفة هم المسمون بالنفوس.

ثم إن هذا القسم متفاوتون أيضاً في درجات الشرف والكمال . فكل من كان تعلقه بجسم أشرف وأعلى ، كان هو في ذاته أشرف (أ) وأعلى . ولا كان أعظم الأجسام هو العرش ، لا جرم كان أعظم الأرواح المتعلقة بعالم الأجسام هو الروح المتصرف في العرش ، ولا يبعد أن يكون المسمى بالروح الأعظم هو ذلك الروح ، وهو المسمى أيضاً : بالنفس الكلية في مصطلحات الفلاسفة ، لأن تلك النفس بدنها العرش ، فكانه جزء من أجزافه ، وشعبة من شعبه ، وكذلك النفوس المدبرة لتلك الأجسام تكون شعبة من شعب تلك النفس ، ونتيجة من نتائجها .

ثم المرتبة الثانية من مواتب النفوس: النفس المدبرة للكرسي، كما قبال في الكتاب الإلمي : ﴿ مَن ذَا الذِّي يَشْفَع عنده إلا بإذَنه ﴾ ؟ إلى قبوله تعمل : ﴿ وسع كرسيــه السموات والأرض (٣) ﴾ والسبب في تسميــة الفلك الشامن بالكرسي : أن الكرسي جسم حصل فيه درجات متفاوتة بالدّنو والعلو ، لأن

<sup>(</sup>١) أعل وأبي (طا) ، (ل).

<sup>(</sup>٢) بنفس الكل ( ل ) .

<sup>(</sup>٢) البترة ١٥٥ .

الكواكب المركوزة في القلك الثامن: أجرام غتلفة بالصغر والكبر، والتي أدركتها أبصار الخلق من تلك الكواكب مرتبة على سبع مراتب في العظم، أدركتها أبصار الحلق من تلك الكواكب مرتبة على سبع مراتب في العظم، فأصغوها جرماً، ما يكون في العظم السادس. وهكذا تترقى مرتبة فمرتبة، ودرجة فدرجة ، إلى أن تصل إلى العظم الأول. وفدا [ السبب (1) ] حصل في ثخن الفلك الثامن: درجات متفاوتة، ولهذا ممي بالكرسي. ولما كانت والشعرى اليمانية ، أكبرها قدراً، وجب أن يكون مكانه في الدرجة الأعلى، والمرتبة الأسمى والأسنى والول: لا شك أن لكل واحد من تلك الكواكب خواص وآثار، لا يعلمها إلا الله \_ سبحانه وتعالى.

والمرتبة الشالثة من النفوس: الأرواح المدبرة لفلك () و زحل ، وهكذا القول في سائر أطباق السموات ، وأجرام الكواكب على اختلاف درجاتها ، وتباعد مواتبها ، حتى تنتهي إلى الروح المدبرة لكرة ( القمر ،

ثم بعد هذه المراتب: الأرواح المدبرة اكرة الأثير [ ثم لكرة الهواء (\*\*) ] ثم الأرواح المدبرة لأقسام هذا العالم ، وذلك لأن كرة الأرض مقسومة بأربعة أنسام ، وأعظم الأقسام الأربعة : البحار ، والقسم الثاني : المفاوز ، والبيانات ، والقسم الثالث : الجبال ، والقسم الرابع : الممرانات ، ولا يبعد في العقل أن يحصل لكل قسم من هذه الأقسام : روح واحدة ، أو أرواح كثيرة ملبرة لها . وكل ما ذكرناه ، مما نظتي به أصحاب الموحي والتنزيل قانه [ عليه السلام كان يقول (\*\*) ] : وجاءني ملك البحار ، نقال : كذا وكذا . وجاءني ملك الجبال ، نقال : كذا وكذا ، وجاءني ملك الجبال ، نقال : كذا وكذا . وجاءني ملك الجبال ، نقال : كذا وكذا . وجاءني ملك الأمطار ، نقال : كذا وكذا . وجاءني حواءني ملك الجبال ، نقال : كذا وكذا . وجاءني ملك الأمطار ، نقدال : كذا وكذا . وجاءني ملك الإحد من هذه الأقسام أمراً عتملاً في العقل ، ولم بوجد دليل على نفيه ،

<sup>(</sup>١) سن (طا) ، (ل) .

<sup>(</sup>٢) لكرة (م ياط) .

<sup>(</sup>٢) س (طأ) ، (ل) .

<sup>(1)</sup> من (طا) ، (ك).

وأصحاب [ الوحي (١) ] والكماشفات أخبروا عن وجودهما ، وجب الاعتراف ما .

#### ثم ههنا مباحث :

المبحث الأول: إن الحكه، بينوا: أن لكل قلك عقلاً ونفساً. وبينوا أيضاً: أن كل قلك فإنه ينقسم أيضاً بحسب الجهات الست إلى أقسام ستة. فللقلك يمين وشمال، وقدام وخلف، وفوق وتحت. فيلا يبعد أن يحصل له بحسب كل قسم من هذه الأقسام الستة: روح يدبره. والقيلاسفة أنبتوا لجموع كل قلك عقلاً ونفساً [وبينوا أيضاً: أن كمل قلك، فإنه ينقسم أيضاً بحسب الجهات الست، إلى أقسام ستة (") فيكون المجموع: ثمانية، وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿ ويحمل عرش ربك قوقهم يومئذ ثمانية (") ﴾ ثم الا يبعد أيضاً: أن يتولد عن كل واحد من تلك الأرواح القوية القاهرة: شعب ونتائج، الله علم بعددها، وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿ وترى الملائكة حافين من حول العرش، يسبحون بحمد ربم (") ﴾ الآية (").

المبحث الثناني : إن من الناس من قبال : كها بيننا : أن الموجبودات عملى ثلاثة أقسام . ومتأثر الا يؤثر، وهو ثلاثة أقسام . ومتأثر الا يؤثر، وهو أحط الاقسام . والموجود الذي يكون مؤثراً باعتبار، ومتأثراً باعتبار آخر، وهو

<sup>(</sup>١) بر (١٤) ي (١) .

<sup>(</sup>Y) wid (d): (b).

<sup>(</sup>٣) الحافة ١٧ واعلم: أن المؤلف قد ابتعد عنه العمواب في هذه المسألة . فإن أي ذلك لا عقبل له ولا نفس له . ولو أنه قال : إن لكل فلك ملائكة ولا نفس له . ولو أنه قال : إن لكل فلك ملائكة موكلون به ، كها توكل بالبحار ملك ، وبالجبال ملك . لكان الحق معه وقوله إن حملة المرش هم عقل الفلك ونفسه وجهاته السنة قول بداطل . لأنه لم يذكر نصاً قرآنياً على إثبات عقبل ونفس للفلك . وليس في الفرآن من نص على ذلك . فكيف يصح لمه أن يطرع القرآن للفلسفة بدون دليل من حقيقة أو من مجاز ؟ والمتضير الصحيح : أن حملة المرش ثمائية من الملائكة .

<sup>(4)</sup> الرَّدر ٧٥ واعلم أنَّ الملائكة الحَمَانَين هم خَلَق الله ، وليسوا مُتولدينَ عن الأفملاك . بـل هم الموكلون بالأفلاك .

<sup>(</sup>٥) 1 وقضى بينهم بالحق . وقبل : الحمد اله رب العالمين ٥ .

مرتبة متوسطة بين المرتبتين المتقدمتين ، فكذلك أجسام العبالم [ السفلي<sup>(١)</sup> ] منفسمة إلى هذه الأقسام الثلاثة .

فالقبسم الأول: أجسام تؤثر ولا تتأثر عن سائر الأجسام [ وهـو طبقتان : العوش والكومي . والقسم الثماني : الأجسام التي تقبل الأثر عن مسائر الأجسام(٢) ] ولا تؤثر في غيرها ، وهما الطبقتان السافلتيان . فأعبلاهما كبرة اللطيف ، وهي كرة النار [ والهواء ] ، وأدوتها كرة الكثيف ، وهي كرة الماء والأرض . والقسم الأول أشرف الأقسام . وهذا الثاني أخسهـا وحصـا, فيــا بين هـذين القسمين قسم ثـاك، وهو الـذي يقيل الأثـر عن الكرتـين العاليتـين ، ويؤديه إلى الكرتين السافلتين ، وهي السموات السبع التي حصلت الكواكب السبعة قيها . وذلك لأن هذه الكواكب مركوزة في أفلاك التدويس وهذه التبدارير مركوزة في الأفيلاك الحاملة ، فإذا وصل قلك التبدوير من حضيض الفلك الحامل إلى أوجه ، ثم وصل الكوكب من حضيض فلك التدوير إلى أوجه . فحينئذ يصبر الكوكب عاساً للفلك الذي فوقه بنقطة واحدة ، ويستفيد القوى العالية من الفلك الأعلى ، ثم إذا نزل الكوكب من أوج فلك التدوير إلى حضيضه ، ونزل فلك التدوير من أوج الفلك الحامل إلى حضيضه ، فحينئذ يصمر الكوكب ملاقياً للفلك الـذي تحته بنقطة واحدة ، فتؤدى تلك القوى المُأخودة من الفلك الفوقائي إلى الفلك التحتاني . فأول هذه الحالة ، إنما تظهر في و زحل ، حيث يماس الفلك الكوكب بنقطة واحدة . [ وأخرها حيث يماس القمر فلك الأثر ينقطة واحدة (1) وثبت: أن هذه الأفلاك السبعة كالأسباب السبعة (\*) بين العرش والكرسي ، وبين عالم العناصر .

البحث الشاك: وهو أنك عرفت بالبيان الذي ذكرناه: أن عالم

<sup>(</sup>١) منط (طا) ، (ك) .

<sup>(</sup>١) من (طا) ، (ك) .

<sup>(</sup>۳) من (طانی آن). (۱) من (طان د (آن).

<sup>(</sup>٥) كالأشياء المتوسطة (م).

الأرواح ، ابتدأ بالأشرف فالأشرف ، منحطاً إلى الأدون فالأدون ، حتى بلغت في آخر المراتب إلى الأرواح الأرضية ، وهي بالنسبة إلى الأرواح الفلكية ، كنسبة أجساد الناس إلى أجساد الأفلاك ، وكنسبة القلوب المودعة في هذه الأجساد إلى الكواكب ، التي هي جارية مجرى القلوب لتلك الأفلاك ، ولما كانت نسبة الأجساد إلى الأجساد ، والقلوب إلى القلوب ، كالعدم بالنسبة إلى الرجود ، فكذلك نسبة الأرواح السقلية إلى الأرواح العلوية .

ثم إن الأرواح البشرية فيها بينها تفاوت شديد في الشرف والدناءة . وبعد الأرواح البشرية : النفوس الحيوانية ، وبعدما : النفوس النباتية .

وههنا أخر مراتب النفوس والأرواح ،

والقسم الرابع من أتسام الموجودات: الموجود الذي لا يؤثر ولا يتأثر البتة: وهذا القسم عننع الوجود في العقول. فإنا لما دللنا على أن الموجود، إما واجب، وإما ممكن ودللنا على أن الواجب: وإحد. ودللنا على أن كل ممكن: فهو معلول. فحينئذ يكون ذلك الواجب الواحد مؤثراً فيه ، وإذا ثبت هذا، ظهر أن الموجود، إن كان واجباً لذاته، فهو مؤثر. وإن كان ممكناً للذاته، فهو مثائر. قالقول بإثبات موجود لا يكون مؤثراً ولا مثائراً: عمال .

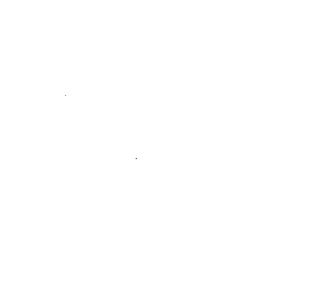

### اقدل اثقاف في حكاية شبغات المنكرين للجودات الو دائية والجواب عنها

زعم أكثر المتكلمين : أن إثبات موجود ممكن الوجود ، لا يكون متحبزاً ، ولا حالًا في المنحيز : محال . واحتجوا عليه بوجوه :

الحجمة الأولى: قالوا: ثبت بالدليل: أن إلّه العالم [ يجب أن(١) ] لا يكون متحيزاً ، ولا حالاً في المتحيز ، فلو قرضنا موجوداً آخر بهذه الصفة ، لكان الموجود : مساوياً لذات الله تعالى في أنه غير متحيز ، ولا حال في المتحيز . والإستواء في هذا الحكم ، يوجب الإستواء في الماهية . يدليل أنا إذا أودنا أن نذكر في ذات (٢) الله تعالى : صفة ، بإعتبارها تمتاز ذاته عن سائر الذوات ، لم نقدر إلا على ذكر هذه الصفة . وهي : أنه ذات ليست بمتحيزة ، ولا حالة في شيء من المتحيزات . والصفة إذا كانت كاشفة عن الحقيقة ، كان الإشتراك فيها ، يوجب الإشتراك في الحقيقة . فثبت : أنه لو حصل موجود بهذه الصفة ، لكان ذلك الموجود مثيلًا لذات الله تعالى . والمثلاث يجب استواؤ هما في جميع اللوازم . فيازم : إما القول بكون الكل : آلمة واجبة الوجود ، أو بكون الكل عبداً عكنة الموجود ، أو بكون الكل عبداً عكنة الموجود ، ولما كان الكل عالاً . ثبت : أن إثبات موجود بهذه الصفة . عال .

<sup>(</sup>۱) من (طا) ، (ك) (۲) صفات (م)

الحجمة الثانية لهم : قالوا : الحس دل على وجود المتحيز ، وعلى وجود الصفات القائمة به . وأما القسم الثالث ، قبلا يمكن إثباته ، إلا لاجل افتشار أحد هذين القسمين إليه . لأن ما لا يكون العلم بوجوده يديبياً ، لم يحيز الصير إلى إثباته ، إلا إذا قضى المعقل بإحتياج ما علم وجوده إليه . إلا أنبا لما اعترفنا بأن الإله تعالى غير متحيز ، ولا حال في المتحيز ، كان وجوده كافياً في وجود هذه المتحيزات ، وفي وجود الأعراض القائمة بها . وإذا كنان كذلك ، فلم يبق على وجود موجود و آخر!" ] غير متحيز ، ولا حال في المتحيز : دليل . وما لا دليل عليه أصلاً ، كان القول بإثباته موجباً للجهالات .

الحجة الثالثة : وهي مختصة بنفي المعقول والنفوس ـ قالوا : همذه المعقول والنفوس التي تثبتها الفلاسفة. يزعمون : أنها قديمة [ فهي غير متحيزة عن ذات الله تمالى ، لا بالزمان ولا بالمكان ، ولا بالوجود والمدم . لأن التقدير تقدير أنها قديمة ( ) وإذا كمان كذلك ، امتنع امتياز بعضها عن بعض في نفس الأمر ، وها يقال .

واعلم : أن هذه الوجوه ضعيفة :

أما الحجة الأولى : فالجواب عنها : أن المساواة في كونه غير متحيز ، ولا حال في المتحيز : مساواة في الصفة السلبية ، لا توجب المساواة في تمام الماهية . والدليل عليه ويخوه :

الأول : إن كل حقيقتين ، فـلا بد وأن يشتـركا في سلب كـل ما عـداهما عنهما ، وذلك برهان قـاطع عـلى أن المساواة في السلوب ، لا تـوجب المساواة في تمام الماهية .

الثاني : إن كل نوعين داخلين تحت جنس واحد ، فهما مشتركان في طبيعة ذلك الجنس ، ولم يلزم من حصول تلك المشاركة ، حصول المماثلة المطلقة .

<sup>(</sup>۱) س (ال)

<sup>(</sup>Y) سقط (م)

الشالث: إن ماهيات الأعراض مختلفة ، ثم إنها مع اختلافها في ماهياتها : متساوية في كونها أعراضاً واجبة الحصول في المحل ، وكذلك جميع الممكنات والمحدثات : متساوية في الإمكان والحدوث .

الرابع : إن المختلفين يتشاركان في كونها مختلفين. والضدين يتشاركان في كونها ضدين .

الخامس : إن طبائع الأعداد الكثيرة ، مع اختلافها في ساهياتها ، متشاركة ، إما في الزوجية وإما في الفردية .

السادس: إن العقلاء أطبقوا على أن الموجبتين في الشكل الثاني: لا ينتجان. ولا سبب فيه ، إلا أن الإستواء في بعض الثقات ، لا يدل [ على المماثلة المطلقة. فثبت بهذه الوجوه: أن الإستواء في بعض الصقات لا يدل (") على الثماثل في تمام الماهية.

أما قوله: وهذه الصفة: صفة كاشفة عن حقيقة ذات الله تعالى . والإستواء في الصفة الكاشفة بوجب المماثلة ، أما المقدمة الأولى فممنوعة . والدليل عليه : أن الصفة الكاشفة عن حقيقة ذات الله تعالى : هي الوجوب بالذات . وأما المقدمة (") م الثانية : وهي الإستواء في الصفة الكاشفة يدل على التماثل . فهذا أيضاً : ممنوع . لأنا لا نجزم ههنا بالمماثلة المطلقة ، وإنحا نجزم بأنا لا نعرف قيه ما يدل على المخالفة . والفرق بين عدم الجزم [ بالمخالفة ، وبين الجزم المجرم بالمماثلة : معلوم .

وأما الحجة الثانية : فجوابها : أن حاصلها أن إ برجع إلى المطالبة بالدليل الذي يدل على ثبوت هـذا القسم ، لأن المطالبة بدليل الثبوت غير ، وإقامة الدليل على النفي غير ، فأين أحد البابن من الآخر ؟

<sup>(</sup>f) مقط (f)

<sup>(</sup>١٤) من (طا) ، (٧)

<sup>(</sup>٣) سقط (م)

وأما الحجة الثالثة: فهي قريبة من الحجة الأولى. فلم قلتم: إنه لما لم يتميز أحدهما عن الآخر، لا في الزمان، ولا في المكان، ولا في العدم، ولا في الوجود (١) فيإنه يلزم عمدم التمييز في نفس الأمر. فلم لا يجوز أن يقال: بأن بعضها يتميز عن البعض بحقيقته المخصوصة، وماهينه المينة ؟ والدليل عليه: أن العلم والقدرة إذا حصلا في عل واحد، فههنا لم يتميز أحدهما عن الآجر، لا بالزمان ولا بالمكان ولا بالوجود ولا بالعدم، معم أن الإمتياز حاصل في نفس الأمر [ فكذا ههنا 1) [

<sup>(</sup>١) الحدوث (م)

<sup>(</sup>١) من (ل ، طًا)

## اقصل الزابع في ذكر الذرائل الداة على ثبوت هذا القسم من الموجودات على سبيل الإجمال

اعلم : أنا قد استقصينا في إثبات هذا المطلوب في أول كتاب و تنزيه الله تعالى » ولا بأس بإعادة بعض الدلائل ههنا :

الحجة الأولى: إنا أقمنا الدلائل القاهرة في كتاب ه الزمان والمكمان ع على الملة: موجود من الموجودات. ثم بينا: أنه لا يجوز أن تكون المدة عبارة عن مقدار الحركة القلكية. وبينا: أن المدة جوهر قائم بذاته (١) غني عن وجود المركة ولواحقها. ثم إنا نعلم: أن ذلك الجوهر يمتنع أن يكون جمساً ، لان كل ما كان جساً فإنه يكون قريباً من جسم ، وبعيداً من جسم آخر . ويدجه المعقل شاهدة بأن نسبة المدة إلى جميع الأشياء على السوية . ويمتنع أن يقال: إن هذه النسبة قريبة من فلان ، ويعيدة من فلان آخر . وعند هذا ينعقد قياس من الشكل الثاني ، وهو أن كل ما كان مدة ، فإن نسبته إلى جميع الأجسام بالقرب واليعد على السوية ، ولا شيء عما يكون جساً كذلك . ينتج : فلا شيء من المدة بجسم ، فثبت : أن المذة : جوهر ، وثبت : أنه ليس بمتحيز ، فهو جوهمر عبرد ، مغاير للجسم ، وغير حال فيه . وهو مطلوب .

وهذا الطلوب إلما يتم بالبناء على أصلين:

<sup>(</sup>١) بنفسه (م)

أحدهما : إنبـات المدة . والشاني : إثبات أنـه ليس بجسم ، ولا حال في الجسم(١) وقد أحكمنا هذين الأصلين في كتاب و الزمان ه

الحجة الثانية : إن الدليل دل على وجود الخلاء ، وهو البعد المجرد القائم بالنفس . فنقول : همذا البعد ليس بجسم . لأن المراد من الجسم : الجوهر الذي يقبل الحركة من حيزً إلى حيز . ونفس الحيز لا يقبل الحركة من حيزً إلى حيز ، ونفس الحيز ، وهو محال ، فثبت : أنه جوهر مجرد .

الحجة المثالثة: وهي مبنية على إثبات المثل التي كان يثبتها القدماء . وتقريرها: إن أشخاص الناس مشتركون في معنى الإنسانية ، وغتلفون في الطول والقصر ، والسواد والبياض . وما به المشاركة غير ما به المخالفة ، فكوته إنساناً : أمر ، مغاير لهذه الصفات والأحوال . وإذا ثبت هذا ، فنقول : ذلك المعنى من حيث إنه هو ، امتنع أن يكون له قدر معين أو شكل معين ، وإلا لما كان مشتركاً فيه بين الموجودات ، ذوات الأقدار المختلفة ، والأشكال المختلفة .

ثم نقول: هذا الموجود، إما أن يكون موجوداً في الأذهان فقط، ولا وجود له في الأعيان. وإلاول باطل، لأن وجود له في الأعيان. وإلاول باطل، لأن القدر المشترك بين الأشخاص الموجودة في الأعيان أجزاء مقومة لتلك الموجودات وما يكون جزءاً من ماهيات الأشياء الموجودة في الأعيان: يجب كونه موجوداً في الأعيان، إذ لو حصلت تلك الأشياء في الأعيان [ مع أن الأجزاء المقومة لماهيتها غير موجودة في الأعيان ، فحينتك قد حصل الشيء في الأعيان (أ) مع أن أجزاء قوامه غير حاصلة في الأعيان . وذلك عال في صوبح المقل. فتبت : أن هذه الماهية التي هي المقدر المشترك بين الكل: موجود في الأعيان .

وإذا ثبت هذا ، فنقول : إما أن يكون كونه موجوداً في الأعيان ، موقـوفاً

<sup>(</sup>ŋ) ñ (µ)

<sup>(</sup>١) س (١)

على قيام هذه الصفات [ به . أمني : الطول والقصر والشكل والأين (١٠ ] وإما أن لا يكون موقوفاً . والأول باطل . لأن تميام تلك الصفات متوقف على تحقق تلك الماهية . فلو كان تحقفها متوقفاً على قيام تلك الصفات بها ، لـزم الدور . وهو محال .

قثبت بهذا البرهان : وجود موجودات مجـردة في الأعبان . وهي التي كــان [ يقول بها الإمام و الملاطون ؛ وكان<sup>(٢)</sup> ] بسميها بالمثل المجردة [ الله أعلم<sup>(٣)</sup> ]

<sup>(</sup>۱) من (ال)

<sup>(</sup>٢) من (ع)

<sup>(</sup>۲) من (طاء ل) .

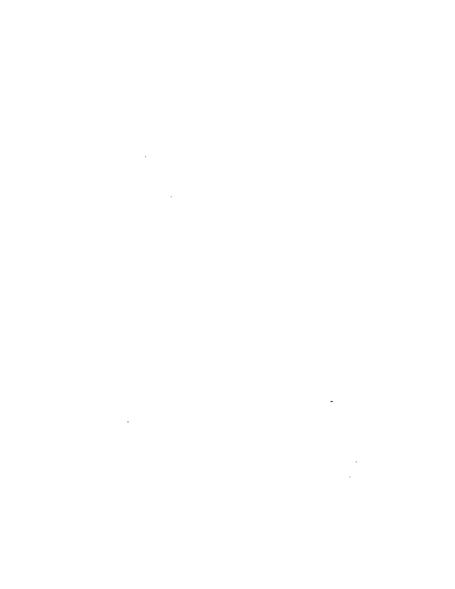

المقالة الثنائية في

بيان أن النفس الإنسانية مَل مَي جُومَر مجرد عن الحجيبة

والعلول في العجمية. أم ال؟

. . . :

## الفصل الول في تفصيل مذاهب الناس فيه

اعلم: أنا نعلم بالضرورة: أن ههنا شيئاً يشير إليه كل أحد منّا ، بقوله: «أنا » وبالحقيقة: أعرف المعارف، وأظهر الظاهرات: هو ما يشير إليه كل أحد بقوله: «أنا »

إلا أن العقلاء اختلفوا في [ أن ماهية(١) ] ذلك الشيء ، ما هو ؟ وضبط المذاهب فيه : أن يقال : إنه إما أن يكون جساً ، أو عرضاً سارياً في الجسم ، أو لا جساً ولا عرضاً (١) سارياً في الجسم .

أما القسم الأول: وهو أنه جسم . فذلك الجسم ، إما أن يكون هو هذا البدن ، وإما أن يكون جساً مشابكاً لهذا البدن ، وإما أن يكون جساً خارجاً عنه [ فاما القسم الثالث وهو أن تكون نفس الإنسان عبارة عن جسم خارج عن هذا البدن ، فهذا لم يقبل به أحداً ] وأميا القسم الأول: وهمو أن نفس الإنسان عبارة عن هذا البدن المعين ، والهيكل المخصوص . فهو قول جمهور المختار عند أكثر المتكلمين . وأما القسم الشاني : وهو أن الإنسان؟ عبارة عن جسم خصوص موجود في داخل هذا البدن . فالقائلون

<sup>(</sup>١) مغط (م)

<sup>(</sup>۲) جرهراً (b)

<sup>(</sup>١) من (طا) ، (ل)

<sup>(</sup>٤) لر عبر بكلمة النفس ، لكانت العبارة واضحة .

بهذا القول اختلفوا في تعيين نفس ذلك الجسم على وجوه :

الأول : قال بعضهم : إنه عبارة عن الأخلاط الأربعة التي يتولد منها هذا البدن .

والثاني : قال بعضهم : إنه هو الدم . وهذا الإختلاف مبني على أصل أخر ، وهو أن الأطباء اختلفوا . فقال كثير منهم : إن هذا البدن متولىد من مجموع الأخلاط الأربعة . وقال قوم من المحققين : إنه متولىد من اللم فقط ، ثم تولد من هذا الأصل : الإختلاف في أن الإنسان . هل هو عبارة عن مجموع الأخلاط الأربعة ، أو عن اللم ؟

والقول الثالث : إنه عبارة عن الدم(١٠) اللطيف ، الذي يتولد من الجانب الأيسر من القلب ، وينقد في الشريانات إلى سائر الاعضاء .

والقمول الراسع : إنه هـو الروح الـذي يصعد من القلب إلى الـدمـاغ ، ويتكيف بالكيفية الصالحة لقبول قوة الحفظ ، والفكر ، والذكر .

والقبول الحامس : وهمو قول ه ابن الراوندي ٥ ـ إنـه جـز، لا يتجـزأ في القلب .

والقول السادس: وهو أنه جسم غالف بالماهية للجسم ، الذي يتولد منه الأعضاء ، وذلك الجسم جسم نوراني علوي خفيف ، حي لذاته ، متحوك ، ينفذ في جواهر الأعضاء ، ويسري فيها [ سريان النار في المحم (") وسريان ماء الورد في الورد ، وسريان المدهن في السمسم . فها دامت هذه الأعضاء تبقى صالحة لقبول الآثار الفائضة عن هذا الجسم اللطيف الشريف ، وهو قوة الحس والحركة بالإرادة [ بقي (") ] مع ذلك الجسم ، مشابكاً لهذه الاعضاء ، وأفادها هذه الآثار الشريفة ، والقوى النورانية ، وإذا فسدت هذه

<sup>(</sup>١) الدم (م) الروح (ل ، ط)

<sup>(</sup>٢) من (ل)

<sup>(</sup>٣) من (طا)

الأعضاء بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة عليها ، وخرجت عن قبول تلك الآثار (١) فارق الروح والبدن ، وانفصل إلى عالم الآرواح . ثم قال أصحاب هذا القول : وهذا الفول أولى من غيره ، لأنه لما لم يكن هذا الجسم من جنس الاجسام التي تولدت الأعضاء منها ، لا جرم صح القول بأنه لا يلزم من وقوع الذوبان والتحلل في هذا الجسم الشريف ، المدون والقبا بحالة واحدة من أول العمر إلى آخره . وأيضاً : قلى كان جسماً ، على يكون باقباً بحالة واحدة من أول العمر إلى آخره . وأيضاً : قلى كان جسماً ، قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيْهَا النّفس قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيْهَا النّفس المطالمة ، إرجعي إلى ربك (٤) ﴾

والقول السابع : إن الإنسان عبارة عن أجزاء أصلية باقية من أول العمر إلى آخره ، مصونة عن التبدل والتغير ، والفرق بين هذا القول وبين ما قبله :

أن في القول الذي قبله (<sup>ه)</sup> كان الجسم الذي هـو عبارة عن النفس جسماً خالفاً بالماهية للجسم الذي تولّد عنه البدن ، وفي هذا الفول ليس كذلك .

والقول الثامن : إن الإنسان عبارة عن الأعضاء الرئيسية التي لا يمكن بقاء الحياة مع فقداتها .

فهذا كله تقصيل قـول من يقول : إن الإنسـان عبارة عن جسم مشـابك لهذا المدن

وأما القسم الثاني من الأقسام المذكورة في أول هـذا التقسيم . وهـو أن يقـال : إن الإنسـان عبـارة عن [ عـرض حـال في الجسم ، فهـذا لا يقـول بـه عاقل ، لأن كل إنسان بجد من نفسه علماً ضرورياً ، يـأنه جـوهر قـائم بنفسه ،

<sup>(</sup>١) الأخلاط (م)

<sup>(</sup>٢) بذلك (ع)

<sup>(</sup>٣) الأنعام ٢٢

<sup>(</sup>١) القجر ٢٧ - ٢٨

<sup>(</sup>٥) الأول (م)

غير حال في محل ، قمع هذا العلم ، يستحيل أن يقال : الإنسان عبارة عن عرض حال في جسم من الأجسام . وأما القسم الثالث وهو أن يقال : الإنسان عبارة عن "] جوهر عرد ، ليس بمتحيز ولا حال في المتحيز . فهذا قول أكثر الحكهاء الإلهيين ، وقال به قوم كثير من أهل الملة . أما من الشيعة فقد كان يقول بهذا القول و أبو سهل النويختي » صاحب كتاب و الآراء والديانات » وكان يقول به و محمد بن التعمان » الملقب عندهم بالشيخ المفيد . وأما من المعتزلة ، فهو قول معمر بن عباد السلمي » وأتباعه ( وأما من أهل السنة ، فكان الشيخ و أبو حامد الغزالي » جازماً بهذا المذهب ، شديد الإعتقاد فيه ") وأما أكثر المحققين من الصوفية فيقولون بهذا المقول .

فإن قال قائل: أعرف المعارف ، وأظهر الظاهرات عند كل أحد : علمه بالشيء المشار إليه بقوله : أنا ، وهو نفسه المعينة ، وذاته المخصوصة ، ولما كان هذا أعرف المعلومات وأظهر الفهومات ، فكيف وقعت قبه هذه الإختلافات العظيمة ، والشبهات الغامضة ؟ ورأيت في الرسالة الموسومة بالتفاحة . وهي الرسالة المشتملة على المباحثات التي جرت عند وأساطاطاليس "" ، عند قربه من الموت . فقيل له : كيف يعقل أن يسأل الإنسان غيره عن حال نفسه ؟ فأجاب الحكيم : بأنه مثل مؤال المريض : الطبيب عن دائه ، وسؤال الأعمى من حوله : عن لونه .

وأقول : نحن نذكر تقرير هذا الإشكال كها ينبغي ، ثم نطلب الجواب عنه .

أما تقرير الإشكال فهـ و أن نقول : أعـرف الأشياء لـ الإنسـان نفسـه . والدليل عليه : أن علمه بغيره يتوقف على علمه بنفسـه [ فإني إذا قلت في شيء من الأشياء : إني أعـرفه . فهذا حكم على نفسي بكرنها عارفة بذلك الشيء<sup>(4)</sup> ]

<sup>(</sup>۱) من (طا) ۽ (ل) (۲) من (طا ۽ ل)

<sup>(</sup>۱) ان رف یا ن) (۲) اربطو (ع)

<sup>(</sup>١) من (طاء ل)

وكل تصديق فهو مسبوق بتصور الطرفين . ينتج : إن كل ما حكمت على نفسي بأن أعرف شيئاً من الأشياء ، فإن معرفة نفسي بنفسي ، سابقة على معرفة ذلك الحكم . فئبت : أن علمي [ بنفسي ، سابق على علمي ( ) ] بكل ما يغايرني . وإذا ثبت هذا ، ظهر أن علمي بنفسي ، أظهر من علمي بكل ما سواها . فلو توملنا بمعرفة شيء آخر إلى معرفة النفس ، كان هذا من باب تعريف الأظهر الأجلى ، بالأعمق الأخفى ، وإنه محال .

وأيضاً : لما كان العلم بغير النفس ، مشروطاً بالعلم بالنفس ، قلو كــانت معرفة النفس مستفادة من شيء آخر ، لزم الدور . وهو محال .

والجواب : إن العلم بوجود النفس من حيث إنها شيء ما غير . والعلم بأنها ما هي على التفصيل والتعيين شيء آخر . والظاهر الجلي هو القسم الأول ، وهو غير المطلوب بالبرهان البنة .

وأما القسم الثان فهو المطلوب بالبرهان [ ومعرفة سائـر الأشياء<sup>(٢)</sup> ] غـير موقوفة على معـرفة النقس ، بحسب هـذا الإعتبار<sup>٣)</sup> فـزال السؤال . فإن قـال قائل : السؤال باق ـ وبيانه من وجهين :

الأول : وهو أن علمي بالحقيقة المخصوصة التي لي يمتنع أن يكون مستفاداً من البوهان ، لأن البوهان عبارة عن إثبات الحد الأكبر [ للحد الأصغر<sup>(3)</sup> ] بواسطة الحد الأوسط ، ويجب أن يكون ثبوت الحد الأكبر للحد الأوسط [ وثبوت الحد الأوسط<sup>(4)</sup> ] للحد الأصغر ، أعرف من ثبوت الحد الأكبر للحد الأصغر ، إلا أن هذا المعتى في علم النفس بحقيقته نفسها : عال . لأن من المحال أن يحمل بين الشيء وبين حقيقته المخصوصة : متوسط يتوسط

<sup>(</sup>١) من (ل)

<sup>(</sup>۲) من (<sup>ل</sup>)

<sup>(</sup>٣) القسم (طا) ، (U)

<sup>(</sup>١) من (٤)

<sup>(</sup>٥) من (ل)

بينهها ، أو ثالث يتخللهما . وإذا كان حصول الحد الأوسط ههمنا ممتنعاً : كمان طلب هذا البحث ممتنعاً .

وأيضاً : فبتقدير أن بجصل بين الشيء وبين عين ذاته متنوسطاً ، إلا أنـه من المحال أن يكون ثبنوت ذلك المغاير لـذلك الشيء ، أعنوف من ثبوت ذاتـه لذاته .

نثبت بهذين الوجهين: أنه يمتنع أن يكون هذا المطلوب: مطلوباً بالدليل. فبقي فيه أحد الأمرين. إما أن يكون مأبوساً من إثباته مطلقاً. وإما أن يكون مأبوساً من إثباته مطلقاً. وإما أن يكون معلوماً بالفرورة. وأيضاً: فإذا سلمتم أن علمي بأني موجود: علم ضروري، فقول القائل: أنا موجود: قضية، موضوعها: قولنا أنا. وعمولها: قولنا أنا موجود، والتصور سابق على النصديق، فوجب أن يكون علمي بالمعنى المشار إليه بقولي: وأناه: حاصلاً. وذلك المعنى ليس إلا الماهية المخصوصة، التي هي وأناه وإذا كانت هذه الماهية المخصوصة معلومة، من حبث إنها هي، امتنع كونها مطلوبة بالبرهان. وأيضاً : فالمشار إليه يقولي: وأناه أن يكون جزء من أجزاء هذه وأناه أن يكون أمراً أن يكون أمراً أن كان الأول، كان اللميم بالميم بالميم بالميم نقلي المعلم باهية نفسي ، علماً بديباً ، فيمتنع كونه مطلوباً بالبرهان. وإن كان العلم باهية نفسي ، علماً بديباً ، فيمتنع كونه مطلوباً بالبرهان. وإن كان العلم باهية نفسي ، علماً بديباً ، فيمتنع كونه مطلوباً بالبرهان ، وإن كان المعلم باهية نفسي ، فيكون تمام حقيقة الشيء : جزءاً من أجزاء حقيقته ، وهو الحل.

وبهذا البيان : يظهر أن المشار إليه يقولي : د أنا ، : يمتنم أن يكون خارجاً عن الماهية لازماً لها . وأيضاً : فهب أن هذا القسم معقبول في الجملة . إلا أني إن علمت كنونه من لنوازم نفسي ، كان العلم بنفسي سابقاً على هذا العلم ، وإن لم أعلم كنونه من لنوازم نفسي ، كان علمي بنفسي ، علماً بشيء مضايم لنفسى ، ولا تعلّق له بنفسى . وذلك محال .

<sup>(</sup>١) من (طا) ، (ل)

السؤال الثاني: إن مذهب الحكماء: أن علم الشيء بذائه ، هو نفسي

دانه .

وفي هذه الصورة يقولون: العقل والعاقل والمعقول: واحتجوا عليه: بأنه: لما ثبت أن تعقل الشيء عبارة عن صورة مساوية للمعقول في ذات المعاقل. فتقول: علم الشيء بذاته. إما أن يكون صورة مغايرة لمذاته، حاصلة في ذاته. وإما أن يكون عبن ذاته. والأول باطل. وإلا لزم اجتماع المثلين. وذلك عال. ولأن على هذا التقدير لم يكن أحدهما بالحالية، والآخر بالمحلية أولى من العكس. ولما بطل هذا القسم، ثبت أن علم النفس بحقيقتها المخصوصة: عين ذاتها. ولما كانت [ ذاتها القسم، ثبت أن علم النفس بحقيقتها تلك الذات، وجب أن يكون علمها يذاتها المخصوصة، دائماً بالبرهان. لأن تكون علمها يذاتها العلم مطلوباً بالبرهان. لأن الحاصل، لا يكن تحصيله ثانياً.

فيثبت بهذه المباحث القوية : أن معرفة جوهر النفس يجب أن تكون معرفة بديهية أولية ، غنية عن [ التعريف<sup>(٢)</sup> ] والكسب والطلب . وأنتم قمد جعلتموه من المباحث البرهانية ، فكان الإشكال لاؤماً .

والجواب : إن المطلوب بالبرهان : هو أن جوهر النفس : جوهر ليس بمتحيز ، ولا حاله في المتحيز . فللمطلوب بالبرهان هـو هـذا الفيدُ السلبي ، والقيود السلبية أمور مغابرة للذات المخصوصة .

قإن قالوا: هب أن الأمر كذلك ، إلا أن المتضي لـذلك السلب للخصوص هو تلك الحقيقة الخصوصة . فإذا كان العلم [ بتلك الحقيقة المخصوصة حـاصلاً [ والعلم بالعلة

<sup>(</sup>۱) سقط (م)

<sup>(</sup>٢) منط (طُ) ، (ك)

<sup>(</sup>٢) من (طا) ، (ل)

يوجب العلم بالمعلول ، فوجب أن يكون العلم يذلك السلب خاصلًا ( و على سبيل المدوام . قائمًا : السلب نفي محض ، فلا يمكن جعله من مفتضيات الماهية .

قان قالموا : إذا كان الأمر<sup>(۱)</sup> كذلك ، امتنع كمون الحد الأوسط مـوجباً له ، قوجب أن تتعذر معرفته بواسطة البرهان .

فنقول : الجواب الأولى هو أن يقال : إنا نجد بالضرورة اختـلاف الناس في هذا المطلوب<sup>(٢)</sup> ونعلم بالضرورة أنه بحث غامض . فها ذكرتمـوه من السؤال تشكيك في البديهيات .

<sup>(</sup>١) سقط (ع)

 <sup>(</sup>٢) العقول (م).

<sup>(</sup>٣) القول والمطلوب (م)

## اقصل الثاني في حكاية داأنل القانلين بأن النفس يجب أن تكون جوهرا جسجانيا

# وقبل الخوض في المقصود لا بد من تقديم مقدمة .

وهي : إن العلوم على قسمين : منها بديهية ، ومنها : كسيسة ، والكسبيات موقوفة على البديهيات ، إذ لو كان كل علم كسبياً ، لزم إما الدور ، وإما التسلسل . وهما محالان ، لأن الموقوف على المحال : محال .

فوجب أن لا يحصل شيء من العلوم أصلاً. فئبت: أن القول بأن جميع العلوم كسبية ، يوجب القول بنفي العلوم أصلاً ، وما أفضى إثباته إلى نفيه ، كان إثباته باطلاً . فثبت : أن الإعتراف بحصول العلم ، يوجب الإعتراف بحصول العلم البديهي ، وإذا ثبت هذا فقول : إنه لا معنى للعلم البديهي ، إلا العلم الذي تحكم بصحته قطرة عقول العقلاء ، من غير حاجة فيه إلى بحث ونظر وتامل .

إذا عبرقت هـ له المقـدمـة ، فنقـول : الـذي يـدل عـلى أن النفس جسم مخصوص وجوه :

الحجة الأولى: إن العلم بصفات النفس: بديهي ، ومتى كان كـذلك(١)

<sup>(</sup>١) ومق كان العلم بالصفة بلجياً ، كان العلم بالذات بديباً (ط) .

كان العلم بالذات بديهياً ، وهذا يقتضي أن يكون علمنا بذاتنا المخصوصة علماً بديهياً ، وإذا ثبت هذا وجب أن تكون ذاتنا عبارة عن هذا البدن . فهذه الحجة مبنية على مقدمات [ ثلاث<sup>(۱</sup> ] :

المقدمة الأولى: إن علمنا بصفات تضومنا: علم بديهي . والذي يدل عليه : أني أعلم بالضمرورة: أني أنه أبصرت وسمعت وقلت وعموفت ، وتفكرت ، واشتهيت ، وغضبت [ ودخلت الدار وخمرجت وسافرت إلى البلاة الفلانية ورجعت منها (٢٠) ] ومن تازع في كون هذه العلوم ، علوماً بديهية ، فقد نازع في أجل العلوم البديهية وأقواها . فثبت : أن علمنا بصفات أنفسنا : علم بديهي .

والمقدمة الثانية : وهي قولنا : إن العلم بصفة النفس إذا كان بديبياً ، كان العلم بذات النفس ، يجب أن يكون بديبياً . فالدليل عليه (ألا) : أن علمي بأن المصرت وسمعت وعقلت ونظرت : حكم على نفسي بثبوت هذه الصفات لها . والحاكم يشيء على شيء ، لا بد وأن يكون قد سبق له تصور الطوفين أولاً ، فلو كان علمي بوجود تفسي علماً كسبياً ، فقبل ذلك الكسب : أكون شاكاً في وجود النفس يمتنع أن يكون عالماً في وجود النفس يمتنع أن يكون عالماً بحصول الصفات المخصوصة يها . ولا دللتا على أن هذا العلم علم بديبي ، وجب أن يكون العلم بوجود النفس بديبياً . وهذا هو المسألة المشهورة عند المقلاء بأنه متى كان العلم يصفة الشيء بديبياً ، وجب أن يكون العلم باصل المقلاء بأنه متى كان العلم يصفة الشيء بديبياً ، وجب أن يكون العلم باصل المقلاء بذيبياً .

والمقدمة الثالثة : إنه لما ثبت : أن علم كل أحد بنفسه المخصوصة ، علم يديهي . وجب أن تكون النفس هو هذا البدن ، أو شيء داخل فيه . والدليل

<sup>(</sup>١) سقط (ك).

<sup>(</sup>٢) بالضرورة عند قولي أنا أبصرت . . . إلخ (م) .

<sup>(</sup>۴) من (طابل).

 <sup>(</sup>٤) على ذلك (م)

عليه : أن إثبات شيء سوى هذا البدن وسوى أجزاء هذا البدن : أمر استدلالي لا ضروري . وذلك نما لا نزاع فيه بين العقلاء . وعند هذا ينعقد قياس من الشكل الثاني . وهو أن يقال : نفس كل واحد : معلوم له بالبديهة . والشيء المجرد الذي لا يكون جسماً ولا جسمانياً : غير معلوم بالبديهة . ينتج : أن النفس يمتنع أن تكون عبارة عن الموجود الذي ليس بجسم ولا بجسماني . وهو المطلوب .

الحبحة الثانية لمنكري هذا الجوهر المجرد: إنه لو كانت النفس عبارة عن جوهر بجرد، ليس بجسم ولا حال في الجسم، لكنان قول القبائل: تحركت وسكنت ودخلت الدار وخوجت منها، وذهبت إلى السوق، ورجعت منه إلى المسجد. كل ذلك [ يوجب أن (1) ] تكون أقوالاً باطلة. لأن هذه الصفات لمتنعة الثبوت في حق الجوهر المجرد عن الجسمية. إلا أن هذه الأقوال معلومة الصحة بالبدية. لأن كل عاقل قبل خوضه في هذه المضائق يعلم بالضرورة صدق قوله: علمت صدق قوله: علمت كذا، وفهمت كذا، فالقدار، فالمقرد قدحاً في أظهر البديهات.

فإن قالوا : حاصل هذا الدليل يعرجه إلى التمسك بألفاظ الناس وإطلاقهم ، والألفاظ بمحمل الحقيقة والمجاز . فلعل معرادهم بقولهم : دخلت الدار وخرجت منها : أن « بدني » دخل الدار ، وخرج منها . وعلى هذا التقدير تسقط هذه الحجة .

قنقول في الجواب: إنا لا نمسك باللفظ المحض الذي يحتمل الحقيقة والمجاز، بل تتمسك بشهادة صريح عقل كل أحد: بأنه هو المدي دخل في الدار وخرج منها، [ فشهادة العقل بمعاني هذه الألفاظ غير، وشهادة العقل بدكر هذه الألفاظ غير" ] واعتمادنا في هذه الحجمة : على القضية العقلية المعنوية، لا على مجرد الإطلاقات اللفظية .

<sup>(</sup>١) ص (م) -

<sup>(</sup>۲) من (طا) ، (ك) .

والدليل القاطع عليه : أنه إذا كمان الإنسان عبدارة عن جوهر النقس ، كان البدن مركباً له ، ومحلًا لتصوفه . فكان دخول بدنه في الدار وخروجه منها ، جارياً مجرى دخول فرسه في الدار ، وخروجه منها . لكن كل عاقل يدرك تفرقة [ بديهة ٢٠٠ ] بين قوله : دخلت في الدار وخرجت منها ، وبين قوله : دخل فرسي الدار، وخرج منها .

ولما كان القول بأن النفس جوهر مجرد ، يوجب زوال هذه التفرقة المعلومة بالبديهة ، وجب أن يكون القول بإثبات النفس ; باطلًا .

الحجة الثائشة : لوكانت النفس عبارة عن جوهر مجرد ، له تعلق بهذا البدن بالنصرف والتدبير ، لم يبعد في أول (أ) العقل أن ينقطع تعلق هذه النفس بهذا البدن ، وتصير متعلقة بالبدن الثاني ، وبالعكس . وعلى هذا النقدير ، فإذا رأينا بدن و زيد ، ثم رأيناه بعد ذلك وجب أن نبقى شاكين في أن هذا الإنسان . هل هو الإنسان الأول ؟ لأن يتقدير أن يتبدل المدبر الأول فذا البدن ، بمدبر آخر ، فقد تبدل ذلك الإنسان بغيره . كما أنا لما رأينا بيتاً وجوزنا أن ملك ذلك البيت قد انتقل إلى مالك آخر ، فحينئذ لا نقطع عند رؤ ية ذلك البيت في المرة الثانية ، بأن مالكه هو المالك الأول . بل نبقى شاكين فيه . فكذا هينا وجب أن يبقى الشك في أن هذا الإنسان الذي نراه الآن ، هل هو الإنسان الذي رأيناه أولاً ؟

ولما لم يحصل هذا الشك لأحد من العقلاء ، وثبت : أن عملى تقدير أن يكون الإنسان شيئاً آخر ، غير هذا البدن ، وجب حصول هذا الشك ، علمنا : أن القول بأن الإنسان شيء غير هذا البدن ، قول باطل .

قان قالوا : التجويز الذي ذكرتم قائم على كل التقديرات ، لاحتمـال أن الشخص الأول فني ، وحدث شخص آخر يساوي الأول في الصورة والخلفة .

<sup>(</sup>١) من (طا) ، (ك) .

<sup>(</sup>٢) ثانياً (م ) .

إما بإيجاد الفاعل المختار ، وإما لأجل حدوث شكل غريب في الفلك ، اقتضى حدوث هذا المعنى .

فتقول : موضع الإلزام : إنا مع القطع بأن هذا الجسد [ هــو الجسد<sup>(١)</sup> ] الذي رأيناه أولاً لم بيق الشك في أن هذا الإنسان هو الإنسان الأول .

ومعلوم : أن السؤال المذكور ، لا يتوجه على هذا الكلام .

الحجمة الرابعة: إن نفسي جوهر ، موصوف بأنه علم وتفكر وتدكر وأبصر وسمع وذاق وشم واشتهى وغضب وتحرك وسكن . ثم إن الموصوف بهذه الصقات ليس إلا هذه البية (٢) أو ما يكون داخلاً فيها فوجب أن تكون نفسي عبارة عن هذا البدن أو ما يكون داخلاً فيه . ولا بد في تقرير هذه الحجة من تفرير أمرين :

الأولى: إن نفسي عبارة عن الجوهر الموصوف بهذه الصفات. والدليل عليه: أي لا أشك أي إذا رأيت المصرات ، فأنا أبصرتها. وإذا سمعت الخروف والأصوات ، فأنا سمعتها ، لأن الثاء في قولي أبصرت وسمعت وفهمت وعرفت: ضمير النفس ، ولا فرق بين قولك: أبصرت وسمعت ، وبين قولك: أنا موصوف بإيسار كذا ، وسماع كذا ، ولما كانت بديه العقل حاكمة بأي [ أبصرت وسمعت ، كانت تلك البديهة حاكمة بأي أنا(٢٠) ] الموصوف بهذه الصفات .

وأما الثاني : فهـو في بيان أن المـوصوف جـده الصفات هـو هذه البنية . فالدليل عليه : أني كما أعلم بالضرورة أن ذوق الطعام(أ) غير حــاصل في أخمص الرجل ، وفي الساق .

<sup>(</sup>۱) ش (م) ٠

<sup>(</sup>٢) إلا هذا البدن ، وهذه البنية . . . الخ (م) .

<sup>(</sup>٣) المتدمة الأول (م ، ط ) .

<sup>(</sup>٤) الأطعمة (م ، ط) .

[ اعلم بالضرورة : أن دوق الطعام حاصل في اللسان() ] وأن سماع الصوت حاصل بالأذن ، وكذا القول في سائر الإحساسات . وأيضاً() : الإنسان يعلم بالبدية أنه يجد الفكر والتخيل من جانب الدماغ ، ويجد العلم والإدراك من ناحية القلب . وجميع هذه الشواهد دالة على أن هذه الإدراكات غضمة بهذه الأعضاء .

فثبت: أن جوهر النفس [ جوهر مخصوص ] موصوف بهذه الصفات ، وثبت: أن الموصوف بهذه الصفات : هـ هذه الأعضاء ، فوجب القطع بأن جوهر النفس إما هذه البنية ، وإما أجسام سارية في هذه البنية مشابكة لها . مداخلة فيها .

الحجة الخامسة: إن النفس لو كانت جوهراً مفارقاً للبدن ، ولا تعلق لها بالبدن ، إلا تعلق التدبير والتصرف ، كتعلق الملاح بالسفينة ، والجمال بالمحمول ، فكها أن الملاح يمكنه أن يترك تدبير هذه السفينة ، ويشتمل بتدبير سفينة أخرى ، وجب أن تتمكن النفس من أن تترك تدبير هذا البدن ، وتشتغل بتدبير بدن آخر . يعني : أن مدبر هذا البدن ، ينتقل إلى تدبير ذلك البدن ، ومدبر ذلك البدن ينتقل إلى تدبير هذا البدن . ولما كان ذلك ممتنعاً ، علمنا : أن النفس ليست إلا هذا البدن . فإن قالوا : لم لا يجوز أن يقال : هذه النفس لها عشق طبيعي ، وشوق ذاتي ، إلى تدبير هذا البدن ، فلهذا السبب يمتنع انتقالها إلى تدبير بدن آخر .

والجواب هن الأول : إن القول بالإتحاد باطل ، مشهـور البطلان . لأنهها بعد الإتحاد إن بقيا<sup>()</sup>، معاً . فهها اثنان لا واحد ، وإن عدما معاً ، وحدث ثالث فهذا ليس من الإتحاد في شيء وإن يقي أحدهما وعدم الآخر . فهـذا أيضاً ليس

<sup>(</sup>١) منط (ل).

<sup>(</sup>٢) وأيضاً : أعلم (م) ، (ط) .

<sup>(</sup>٣) وكذلك (م، ط). (٤) من (طايل).

<sup>(</sup>٥) قيداً معارك , فنيا (طا) .

بإتحاد ، لأن الموجود ليس (١٠) نفس المعدوم . وأيضاً : البدن جسم مركب من الاختلاط المتضادة ، والأجزاء المتكاشرة ، والنفس جوهس مجسرد عن الحجمية والعرضية ، فكيف يعقل أن يصير أحدهما عين الآخر ؟

والجواب عن الثاني: وهو قولكم: النفس المعينة لها عشق طبيعي، وشوق ذاني، إلى تدبير هذا البدن. فنقول: هذا أيضاً ضعيف. لأن عشق البدن لا نقول: هذا أيضاً ضعيف. لأن عشق البدن لا يصح إلا [ من يقدر " ] على الإلتذاذ بالمحسوسات، وإلا على الإنتفاع عافي عالم الجسمانيات من المنافع والراحات. فأما أن تكون النفس عاشفة لهذه الآلمة بعينها، مع أنه يمكنها تحصيل المفصود بسائر الآلات. فهذا عال والدليل القاطع عليه: أن النفس متى جزمت وقطعت بأن تحصيل هذه اللذات والطيبات بهذا الطريق: ممكن، وبالطريق الثاني أيضاً: ممكن، وأنه لا رجحان لأحد الطريقين على الثاني في كثرة القوائد والمنافع. فههنا(") يمتنع أن يكون للنفس ميل إلى أحد الطريقين بعيثه دون القاني. قكذا ههنا، مطلوب لنفس هو الإنتفاع باللذات الجسمانية والراحات الشهرانية. ولما كانت الأبدان بأسرها على السوية. ومتى كان الأمر كذلك، كان قولهم: إن النفس المية عاشة لهذا البدن المعين عشقاً طبيعياً: قول " باطل.

الحجة السادسة : إن علمي ينفسي أظهر العلوم وأقواها .

والدليل عليه : أن علمي بما يغاير نفسي ، تابع لعلمي بنفسي ، والتنابع يمتنع أن يكون أقـوى من المتبـوع . وإذا ثبت هـذا فنقـول : لــوكـانت نفسي مـوجوداً مجرداً ، لا داخل العــالم ، ولا خارج العــالم ، ولا متصــلاً بــالعــالم ولا منفصلاً عنه .

<sup>(</sup>١) لا يكون (م) .

<sup>(</sup>٢) الشر ( ل ) ،

<sup>(</sup>٣) سقط (ك).

<sup>(</sup>١) لههنا يستحيل (م) ،

<sup>(</sup>٥) امراً (٦) .

[ كما أن الباري سبحانه وتعالى ـ موجود (١٠ ] لا داخل العالم ، ولا خارجاً عنه ، ولا متصلًا بـالعـالم ، ولا منقصلًا عنه ، لكنت أعلم بـالمضـرورة : أني موجود وموصوف بهذه الصفة . ومعلوم أن ذلك باطـل . لأن كثيراً من العقـلاء زعمـوا : أن إثبات هـذا الموجـود [ بهذه الصفـة (٢٠ ] : محال في العقـول ، حتى قالوا : إن إن أله العالم يجب أن يكون متحيزاً ، وغتصاً بالحيز والجهة .

وأما العقلاء الذين سلموا ثبوت هذا المعنى في حق الله تعالى ، فلم يخطر بيال أحد منهم : أنه في نفسه موصوف بهذه الصفة . فثبت : أن نفس الإنسان ، لوكان موصوفاً بهذه الصفة ، لكان العلم بكونه كذلك ، علماً ضرورياً ، وثبت : أن التالي ياطل ، فكان المقدم (٢) باطلاً .

ولمجيب أن يجيب عنه ، فيقول : هـذه القيود سلبيـة ، والعلم بالمـاهية ، مغاير للعلم بقيودها السلبية ، وغير موجب له .

الحجة السابعة: هذا الجسد عل الإدراكات الجزئية والكلية ، وعل للقدرة على [ الإدراكات في الله على الأدرة على [ الإدراكات في الأدرة على الأدرة على الإدراكات الإدراكات الإدراكات الأدرة على وجب أن يكون هذا الجسد وما فيه هو الإنسان . فهذه الحجة مبنية على مقدمات .

القدمة الأولى: وهي [ إن هذا الجزء محل للإدراكات. فالدليل عليه (°) ع أن هذا أن هذا الجسد. إما أن يقال: حصل فيه قوة شعور وإدراك، أو لم يحصل فيه البتة قوة الشعور والإدراك.

والقسم الثناني : باطل . لأن كل جسم يكون خالياً عن قبوة الشعور والإدراك ، يكون جماداً محضاً ، فإنا لا نعقل بين الجماد وبين الحيوان : فرقاً .

<sup>(</sup>١) سقط (طاء ل) .

<sup>(1)</sup> with (d) ; (b) .

<sup>(</sup>٣) فالمقدم باطل (م).

<sup>(</sup>٤) من (ع) ·

<sup>(</sup>۵) سقط (طا، ل).

إلا هذا المعنى ، وهو أن الجماد لا شعور له البتة ، ولا إدراك له البتة ، فلو كان جسم البدن خالياً عن الشعور والإدراك ، لكان جماداً محضاً . لكنا نعلم بالضرورة : أن أبدان الحيوانات حال كونها أحياء ، ليست جمادات [ محضة أن وكيف لا نقول ذلك ، وإن من وضع إصبعه على الجمر فإنه يحس بالألم في ذلك الموضع ؟ ولمو وضع إصبعه على الجمر ، فإنه يحس بنوع آخر من الألم في ذلك الموضع ؟ فالقول بأن البدن جاد محض لا شعور فيه ، ولا إدراك : إنكار لاعظم المبيهات .

ظيت : أنه حصل في أبدان الحيوانات : قوة شعور وإحساس بالأشياء المخالفة [ والموافقة (1) ] ولا نبريد من قولنا : إن النفس مدركة للجزئيات إلا ذلك .

والمقدمة الثانية : في بيان أن هذا البدن مدرك للكليات . فنقول :

الدليل على صحة هذه المقدمة: إنا بينا: أن البدن مدرك للجزئيات ، وكل ما كان مدرك للجزئيات ، فإنه يجب أن يكون مدركاً للكليات . والدليل عليه: إن هذا الألم عبارة عن الألم مع قيد كونه هذا ، ومدرك المركب ، لا بعد وأن يكون مدركاً لمقرداته ، لما ثبت في المنطق في باب الداني المقوم : إن تصور المركب ، مسبوق بتصور مفرداته . فبت: أن مدرك هذا الألم مدرك للألم ، ماهية كلية ، فبت : أن مدرك الجزئيات ، يجب أن يكون مدركاً للكليات . وأيضاً : قد بينا أن المبدن بيصر هذا الإنسان ، يجب أن يكون قد أبصر عن الإنسان مع قيد كونه هذا . فمبصر هذا الإنسان يجب أن يكون قد أبصر عن الإنسان ماهية كلية . الإنسان ماهية كلية .

فيان قبل : لم لا يجوز أن يقال : إن القوة الباصرة لما أدركت هما ا الإنسان ، فهي ما أدركت إلا مجرد كونه هذا ، فأما الإنسان فهو غير مبصر .

<sup>(</sup>۱) ښ (م) ٠

<sup>·(</sup>t) in (t)

وأيضاً: فهب أن القوة الباصرة أدركت الإنسان إلا أن الإنسان من حيث إنه إنسان ، لا كلي ولا جزئي ، ولكنه إنسان [ فقط(١) ] فلا يلزم منه أن تكون القوة الباصرة مدركة للكليات ،

فنجيب عن الأول: بأنا إذا أدركنا هذا السواد وهذا البياض. فإما أن يكون المرئي ، مجرد كون هـذا: هذا. وذاك: ذاك. من غير أن تتعلق القوة الباصرة بماهية السواد والبياض، وإما أن يكون المرثي مجموع كونه هـذا، مع كونه سواداً ، أو مجموع كونه ذاك بياضاً . أما الأول فباطل لوجوه:

أحدها : إنا قد دللنا على أن التعين قيد عدمي ، قيمتنع كونه مرثياً .

وثانيها: إن بتقدير أن يكون [التعين أمراً ثابتاً، فإن تعين هذا وتعين أذاك . كل واحد منها يتشاركان في كونه تعينا (٢) فهذا التعين وذلك التعين شخصان داخلان تحت نوع واحد ، ولا خالفة بينها في الماهية أصلاً . فإذا أحسسنا بهذا السواد وهذا البياض ، وفرضنا أن المحسوس ليس إلا مجرد كونه هذا وذاك شخصان داخلان تحت نوع واحد وأنه لا غالفة بينها في الماهية ، فحينتذ يلزم أن لا بحس من طريق الإبصار بكون السواد والبياض متخالفين . ولما كان ذلك باطلاً بالبدية ، علمنا : أنه ليس المحسوس بحس البصر، هر مجرد كوته هذا وذاك ، بل كونه صواداً أو بياضاً النشاء عسوس بحس البصر (٢) ]

وثالثها: إن بتقدير أن يكون التعين أمراً ثابتاً ، وأن يكون المحسوس هو التعين. إلا أن التدين أيضاً ماهمية كلية، فيكون المحسوس [بـالبصر أيضاً أمراً كلياً . إلا أن يقال : المحسوس<sup>(2)</sup> ] ليس هو التعين بل تعين التعين . ثم يعمود الكلام [ الأول<sup>(9)</sup> ] فيه ، ويلزم التسلسل .

<sup>- (</sup>r) 54 (h)

<sup>(</sup>٢) من (ط) أن. (٢) سقط (م).

<sup>(</sup>١) سقط (م) .

<sup>(</sup>٥) من (م) .

قثبت بهده الوجوه: إنا إذا أحسسنا بهذا السواد وبهذا البياض، فقد حصل الإحساس بالسواد والبياض.

وأما السؤال الثاني ، وهو قوله : ﴿ هَ أَنْ أَدْرَكُنَا السَّوَادُ بِحَسَّ الْبَصَّرِ ، لَكِنَّ لَمُ قلتم : إنا أدركنا بنحس البصر السواد من حيث إنه كلي ، ؟

فجوابه: إنا قد بينا في المنطق: أن الكلي قد يراد به الكلي المنطقي ، وهو نفس الكلية ، وقد يراد به [ الكلي (١٠) ] العقلي وهو مجموع الماهية [ مع قيد كونها كلية . وقد يراد به الكلي الطبيعي ، وهي تلك الماهية(١٠) ] التي يمكن أن يجكم المعقل عليها ، يكونها كلية . وكلامنا في هذا المقام في بيان أن الكلي الطبيعي مدرك بالقوة الحساسة . أما الكلي المنطقي والعقلي فلا حاجة إلى ذكرهما في هذا الباب . ثبت بما ذكرنا : إن النفس مدركة للجزئيات ، وكل ما كان مدركاً للكيات الطبيعية .

وأسا المقدمة الثالثة: فهي في بيان أن البدن موصوف بالقدرة على التحريكات الإرادية أن البدن موصوف بالقدرة على التحريكات الإرادية أن اللحرك بالإرادة هـ والذي يحرك بواسطة القصد والاختيار . واختيار الشيء مشروط بإدراك ماهيته ، فإن ما لا يكون متصوراً ولا مشعوراً به ، فإنه يمتنع القصد إلى تكويته . فثبت : أن المفاعل المختار يجب أن يكون مدركاً . فلم كان البدن هـ والمدرك ، وجب أن يكون الفاعل المختار : هو البدن ، أو شيء موجود في البدن .

وأما المقدمة الرابعة: وهي أنه لما ثبت أن البدن سوصوف بالإدراكات الجزئية ، والإدراكات الكلية ، وبالحركات الإرادية ، كان جوهر البدن موصوفاً بمجموع هذه الصفات . ولا معنى للإنسان إلا الجوهر الموصوف بهذه الصفات وذلك يوجب القطم بأن الإنسان هو البدن أو جسم موجود فيه وإذا ثبت هذا

<sup>(</sup>١) مُقط (ط) .

<sup>(</sup>٢) مقط (ط) .

 <sup>(</sup>٣) بالقوة على المتحريك الإرادي ( ط ) .

فلو فرضنا جوهراً مجرداً مفارقاً لهذا البدن ، لكان ذلك الشيء موجوداً مغايراً للإنسان . فيكون الإنسان هـو هذا البـدن الموصـوف بهذه الإدراكـات الجزئيـة والكلية [ والحركات الإرادية<sup>(1)</sup> ] وهذا يحث نفيس .

الحجة النامشة للقاتلين بيأن النفس جسم: لهم (١٠) أن يقولوا: لوكانت النفس جوهراً جرداً عن الحجمية والتحيز ، لامتنع أن يتوقف فعلها على محاسة على الفعل . لأن ما لا يكون متحيزاً ، امتنع أن يصبر عاساً للمتحيز . وإذا كان الأمر كذلك ، فحيئة يكون فعلها على سبيل الاختراع من غير حاجة إلى حصول محاسة وملاقاة بين الفاعل وبين على الفعل . ولو كنان الأمر كذلك ، لوجب أن يقدر الواحد منا على تحريك الأجسام ، من غير أن ياسها ، ومن غير أن ياس شيئاً بماسها . وذلك لأن جوهر النفس ، لما كنانت قادرة على تحريك البدن من غير حصول عاسة بينها وبين ذلك البدن ، علمنا : أن جوهر النفس ونسية جوهر النفس إلى كل الأجسام على السوية ، فلها قدرت النفس على تحريك يعضها من غير الماسة وجب حصول قدرتها على تحريك البقية من غير الماسة ، ولما كان ذلك باطلاً [ بالبدية (٢٠) ] علمنا : أن النفس لا تقوى على التحريك ، إلا يشوط أن تحاس ما ياسه ، وكبل ما كان عاساً لشيء من التحريك ، إلا يشوط أن تحاس ما ياسه ، وكبل ما كان عاساً لشيء من المطلوب .

فإن قالوا: لم لا يجوز أن يقال: أن تأثير النفس في تحريك بدنها الخاص ، غير مشروط بالماسة . وتأثيرها في تحريك الأجسام موقوف على حصول المماسة بين بدنها وبين تلك الأجسام ؟ فإنكم ما لم تبطلوا هذا الاحتمال ، لا يتم دليلكم .

<sup>(</sup>١) من (ك، طا).

<sup>(</sup>٢) هي أن نقول ( ل ) .

<sup>(</sup>٣) مقط (ط) .

والحواب: إنه لما كان قبول البدن لتصرفات النفس ، لا يتوقف على حصول الممامة بين النفس وبين البدن ، وجب أن يكون الحال كذلك في تحريك ماثر الأجسام . لأن جميع الأجسام متساوية في قبول الحركة (١) وتسبة النفس : إلى جميعها على السوية ، لأن النفس إذا كانت بجردة عن الحجمية وعلائق الحجمية ، كانت نسبة ذاتها إلى الكل على السوية [ ومتى كانت ذات الفاصل بالنسبة إلى الكل على السوية الم وجب أن يكون التأثير بالنسبة إلى الكل على السوية ، فإذا استغنى الفاعل في القعل عن عاصة على الفعل في حق البعض ، وجب أن يكون الحال كذلك [ في حق البعض ، وجب أن يكون الحال كذلك [ في حق البعض ، وجب أن يكون الحال كذلك [ في حق البعض ، وجب أن يكون الحال كذلك [ في حق البعض ، وجب أن يكون الحال كذلك [ في حق البعض ، وجب أن يكون الحال كذلك [ في حق البعض ، وجب أن يكون الحال إليها في حق البعض ، وجب أن يفتقر

وأنصى ما في الباب أن يقال: النفس كالعاشقة لهذا البدن ، إلا أن هذا العشق الشديد يقتضي أن يكون تعلقها بهذا البدن أكثر ، وأن يكون تصرفها في هذا البدن أكثر . فأما أن يتغير مقتضى ذاتها بالنسبة إلى هذه الأحسام . فذاك عال . وهذا برهان يفيد اليقين في هذا المظلوب .

الحجة التاسعة : الحكهاء اتفقوا على أن حد الإنسان ، هو أنه جوهر جسماني ، مغذا ، نباطق . فالجوهر الجسماني ، مغذا ، نباطق . فالجوهر الجسماني هو الذات وكونه مغتلباً ، نامياً مولداً ، حساساً ، متحركاً بالإرادة ، نباطقاً : صفات صنة . وهي صفات الجوهر الجسماني ، فيجب أن يكون الإنسان عبارة عن الجسم الموصوف بهذه الصقات ، فالقول : بأن الإنسان جوهر مجرد موصوف بهذه الصفات منافض لهذا الكلام .

فإن قالوا: تسلم أن الإنسان عبارة عن الجسم الموصوف بهذه الصفات ، إلا أنا نثبت جوهراً بجرداً ، يدبر الجسم الموصوف بهذه الصفات . قلنا : فذلك

<sup>(</sup>١) الأثر (م ، ط) .

<sup>(</sup>۲) مقط (ل).

<sup>(</sup>٢) مقط (ك) .

الجوهر المجرد منفصل عن الجسم الموصوف بالصفات المذكورة ، فيرجع كلامكم إلى أنكم أثبتم لملإنسان مديراً . وكلامنا الأن ليس إلا في البحث عن حقيقة الإنسان ، لا في البحث عن مدير الإنسان ، فإن عندنا مدير الإنسان ومدير جميم العالم هو الله مبحانه وتعالى .

الحجة العاشرة: وهي الحجة التي عليها تعويل المتكلمين . إن كل عاقـل إذا قلت له : ما الإنسان ؟ وما حقيقته ؟ فإنه يشبر إلى هذا الهيكل المخصوص ، وهذه البنية المخصوصة . ولو قلت له : الإنسان شيء آخر مسوى هذه البنية . فإن جمهور العقلاء ببدائه عقولهم يكذبونه .

وأيضاً: أوائل المقلول قاضية بأن الخطاب متوجه إلى هذه البنية والشواب والعضاب متوجه إليها والذم والترهيب متوجه إلى هذه البنية . ولو أن رجملاً قال : المأمور والمنهي : شيء آخر ، مغاير لهذه البنية . لمرأيت العقلاء بأسرهم مطبقين على تكذيبه . وكل ما شهدت بدائه العقول ، وصرائح الأذهان بيطلانه ، كان بطلانه يديها أولياً . فثبت : أن العلم بأن الإنسان هو هذه البنية المشاهدة ، وهذا الهيكل المخصوص : علم بديهي . فكان القدح فيه باطلاً . فهذه جملة دلائل [نفاة(١٠)] النفس الناطقة [ والله أعلم(١٠)] .

 <sup>(1)</sup> سقط ( طا ، ل) . والمراد : دلائل نفي كون النفس جسياً ، لا جوهراً مجرداً . مثل الروح .
 (٢) من (م) .

### الغصل اثناث في ... حكاية الحجة اقتي هي أقوس الوجوء في اثبات تجرد القفس

نقول : إنه حصل في الوجـود موجـودات غير قـابلة للقسمة ، فـوجب أن يكون العلم بها ، غير قابل للقسمة ، فوجب أن يكون الموصوف بذلك العلم : غير قابل للقسمة . وكـل متحيز ، وكـل حال في المتحيز : منقسم ، فوجب أن يكون الموصوف بتلك العلوم : غير متحيز ولا حال في المتحيز .

واعلم : أنَّ هذا الدِّليل مبني على أربع مقدمات :

المقدمة الأولى: في بيان أنه حصل في الوجود موجودات ، لا تقبل القسمة . ويدل عليه وجوه :

الأول: إن واجب الوجود لذاته ، غير قابل للقسمة بوجه من الوجوه ، لا القسمة المقدارية ، ولا القسمة المعقلية ، الحاصلة من الجنس والقصل ، ولا القسمة [ المعقلية (۱) ] الحاصلة من المادة والصورة ، لأن كل منقسم فهو يحتاج إلى جزئه ، [ وجزؤه غيره . فكل منقسم فهو محتاج إلى غيره (۱) ] وكل محتاج إلى غيره نهو عكن لذاته [ فكل منقسم فهو عمن لذاته (۱) ] فيلزم أن كل ما يكون

<sup>(</sup>١) ش (١)

<sup>(</sup>٤) سيم (٤)

<sup>(</sup>۲) من (ط، ل)

محناً لذاته ، فإنه يكون منزهاً عن الناليف والتركيب ، فيكون فرداً محضاً .

الثاني: إن النقطة بمتنع كونها منفسمة . وقد ذكرنا في المسألة المشتملة على إثبات الجوهر الفرد : وجرهاً كثيرة في تفرير هذا المطلوب . ومن جملتها : أن النقطة نهاية للخط ، فلو كمانت النقطة منقسمة ، لم يكن كل واحد من نصفها نهاية للخط ، وهذا بلزمه أن كل ما كان نهاية للخط ، يمتنع أن يكون منقساً .

الثالث: [ن الوحدة أبعد الأشياء عن طبائع الكثرة . فالوحدة إن كانت موجودة فهو المطلوب ، وإن لم تكن موجودة كانت الكثرة موجودة [ لكن الكثرة عبارة عن مجموع الموحدات فمتى كانت الكثرة موجودة كانت الموحدة موجودة كل كانت الموحدة على كل حال .

الرابع: لا شك أن في الوجود ماهيات موجودة ، قهذه الماهيات إما أن تكون بسيطة أو مركبة . فإن كانت بسيطة مفردة فهو المطلوب وإن كمانت مركبة وكل مركب فإنما يتركب عن البسائط . فعلى جميع التقديرات لا يد من الاعتراف بوجود ماهية بسيطة مفردة عن جميع جهات التركيب .

فئيت بهذه الوجوه الأربعة : أنه قد حصل في الوجود موجودات لا تقبل القسمة .

وأما المقدمة الثانية: فهي في بيان أنه إذا كان المعلوم غير منقسم ، كان المعلم غير منقسم ، كان المعلم المتعلق به غير قابل للقسمة . ققول: الدليل عليه : هو أن ذلك العلم ، لو انقسم ، لكان كل واحد من جزئياته ، إما أن يكون علياً بذلك المعلوم أو يكون علياً بذلك المعلوم ولا يكون علياً بذلك المعلوم ولا يشيء من أجزائه ، والأقسام الثلاثة باطلة ، فبطل القول يكون ذلك العلم قابلاً للتسمة .

أما أنه يمتنع أن يكون جزء ذلك العلم : علماً بـذلك المعلوم . فبيـانه من وجهين<sup>(7)</sup> :

<sup>(</sup>أ) سقط (م) (٢) وجود[ الأصل]

الأول : إنه يلزم أن يكون الجزء مساوياً للكل ، وذلك محال . لأنه إذا كان كل ذلك العلم علماً بذلك المعلوم وأحد أجزاء ذلك العلم يكون أيضاً علماً بذلك المعلوم ، فحينتذ يلزم كون الجزء مساوياً للكل من كمل الوجوه ، وهو عال . فإن قالوا : لم لا يجوز أن يكون الكل مساوياً للجزء في بمض الأحوال ، وإن كان خالفاً له من سائر الوجوه ؟

قلنا : العلم بالشيء لا حقيقة له ولا ماهية لمه ، سوى كونه علماً بـ الله المعلوم ، وكل ما سوى هذا الاعتبار ، فإنه يكون خارجاً عن ماهية كونه علماً ، فإذا كان لا ماهية للعلم إلا هذا القدر . ثم قلنا : إن هذا القدر وقع الاشتراك فيه بين كل العلم ، وبين جزئه ، قحينتذ يلزم كون الجزء مساوياً للكل من كل الوجوه ، وهو محال .

الثاني : وهو أنـه إذا كان كـل ذلك العلم علماً بـذلك المعلوم [ وكـان كل واحد من أجزاء ذلك العلم أيضاً ، علماً بذلك المعلوم ، فحيننذ يكون الموصوف بذلك عالماً بذلك المعلوم(١) ] لا مرة واخدة ، بل مراراً كثيرة . وذلك باطل

الثالث: وهو أنما إذا فرضنا أن كل واحد من أجزاء ذلك العلم ، كان علماً بلاك المعلوم ، فهل تنتهي تلك الأجزاء إلى جزء لا يقبل القسمة ، أو لا ينتهي إلى ذلك ؟ فإن كان الأول قذلك الجزء من العلم ، علم بذلك المعلوم ، مع أنه لا يقبل القسمة . وهو المطلوب . وإن كان الثاني فحينئذ يلزم أن يحصل لذلك العلم اجزاء لا نهاية لها ، لا مرة واحدة بل مراراً لا نهاية لها . وهو محال . وعلى تقدير تسليمه ، فالمقصود حاصل . لأن الكثرة عبارة عن اجتماع الوحدات ، فها لم تحصل الوحدة لم يحصل اجتماعها ، وحينئذ يحصل المقصود .

وأما القسم الثاني من الأقسام المذكورة في أول الدليل ؛ وهو أن كل واحد

<sup>(</sup>۱) مقط (ط)

من أجزاء ذلك العلم يكون علماً بجزء من أجزاء ذلك المعلوم . فهـ13 أيضاً : باطل . لأن هذا إنما بعفل : إذا كان المعلوم منقسماً . وكلامنا في المعلوم الذي لا يقبل القسمة .

وأما النسم الثالث : وهو أن يقال : كل واحد من أجزاء ذلك العلم ، لا يكون [ علماً بنفس('') ] ذلك المعلوم ولا شيء من أجسزائه [ علماً بــذلـك المعلوم('')

فنقول: إن ثلك الأجزاء إذا اجتمعت. فهل حدث عن اجتماعها أسر زائد، كان الحاصيل زائد على تلك الأجزاء، أو لم يحدث ؟ فإن لم يحدث أسر زائد، كان الحاصيل هناك أموراً ليست [ علماً بذلك المعلوم ولا بشيء من أجزائه. فيازم أن بقال: العلم بالشيء: ليس (٣) ] علماً به. هذا خلف، وإن حدث أمر زائد. فذلك الزائد إن قبل القسمة، عاد التقسيم الأول فيه. وإن لم يقبل القسمة فهو علم لا يقبل القسمة. وذلك هو المطلوب [ فتبت بما ذكرتا: أنه متى كان المعلوم غير منقسم، وجب أن يكون العلم به غير منقسم، وهو المطلوب (1) ].

المقدمة الثالثة في بيان أنه متى كان العلم غير منقسم كان الموصوف بالمك العلم غير منقسم : فقول : الذي يدل عليه : أن ذلك الموصوف ، إذا كان منقسماً ، افترض فيه أجزاء وأقسام . وكل واحد من تلك الأجسام ، إما أن يكون موصوفاً بكل ذلك العلم ، أو بجزء من أجزائه ، أو لا بكله ولا ببعضه . والأول : عال ، وإلا لزم حلول العرض الواحد في المحال الكثيرة . والثاني : عال ، وإلا لزم أن يكون ذلك العلم منقسماً . وقد فرضتاه غير منقسم ، هذا خلف . والثالث : عال ، لأنه إذا كان كل واحد من أجزاء ذلك المحل : خالياً عن كل ذلك عن ذلك العلم [ وعن جميع أجزائه يلزم كون ذلك المحل خالياً عن كل ذلك العلم [ وعن جميع أجزائه يلزم كون ذلك المحل خالياً عن كل ذلك العلم ") مع أنا فرضناه موصوفاً به . هذا خلف .

<sup>(</sup>١): مقط (ل).

<sup>(</sup>٢) سنط (ط)

<sup>(</sup>٢) مقط (طا)

<sup>(</sup>t) mid (d)

<sup>(</sup>٥) سقط (ط)

قان قبل: اليس أن مذهب الفلاسفة: أن الجسم البسيط، إذا خلا عن التقطيع، وعن اختلاف العرضين، وعن الوهم، فإنه يكون في نفسه واحداً على سبيل الحقيقة، ولا يكون فيه تركيب أصلاً، ولا يلزم من كونه قابلاً للقسمة حصول القسمة فيه، كيا أنه لا يلزم من كون الجسم قابلاً للسواد، أن يكون أسود؟

وإذا كمان كذلك ، فهذا الجسم في نفسه شيء واصد ، وليس له من الأبغاض والأقسام [شيء (أ) ] وإذا كان كذلك ، فههنا بمتنع أن يقال : الحال في كل واحد من أفسامه : إما كل ذلك العلم ، أو بعضه . لأن هذا الكلام إنما يصح ، لو حصل ذلك الجسم أبعاض وأقسام . أما لما كمان في نفسه شيئاً واحداً ، ولم يحصل له أبعاض وأقسام البتة [لم يصح ()) ] هذا الكلام .

السؤال الثاني: هب أن ذلك الجسم ، حصلت له أبعاض وأقسام . فلم لا يجوز أن يقال : كل واحد من أبعاضه خالي عن كل ذلك العلم وعن بعضه ؟ قوله : { لو كان كذلك ، لامتنع أن يكون كل ذلك الجسم موصوفاً بذلك العلم ، قلنا : ما الدليل على أنه لما خلا كل واحد من أجزاء ذلك الموصوف عن كل تلك الصفة وعن بعضها ، وجب خلو ذلك الموصوف عن كل تلك الصفة ؟ وذلك لأن الكل من حيث هو كل ، مناير لكل واحد من أجزائه خلا عن كل تلك الصفة وكل ، مناير لكل واحد من أجزائه خلا عن كل تلك الصفة ؟ الله الصفة وكل عن كل تلك الصفة ؟

والجواب عن السؤال الأول: إن الجسم البسيط، وإن كمان واحمداً في نفسه، إلا أن حصول الإنقسام فيه أمر ممكن. وكل ما كان ممكناً، فإنه لا يلزم من فرض وقوعه: عمال في فإذا فرض ذلك الإنقسام واقعاً، امتنع أن يلزم منه

<sup>(</sup>١) من (م)

<sup>(</sup>٢) لم عصل (طاء ل)

<sup>(</sup>٤) من (ط)

محال , ولما لزم المحال ، علمنا : أنه إنما لزم لا من هذا الغرض ، وإنما لزم من قيام الصفة التي لا تقبل القسمة بالمحل ، اللدي يقبل القسمة ، فوجب أن يكون هذا الغرض محالاً .

وأما السؤال الثاني . فجوابه : إنا ندعي العلم البديهي بأنه متى كان جميع أجزاء الذات خالياً عن كمل الصفة ، وعن كمل واحد من أجزاء تلك الصقة ، امتنع بعد كون تلك الذات موصوفة بتلك الصقة .

وأما المقدمة الرابعة : فهق في بيان أن كل متحيز فهو منقسم . وهذا بناء على نقى الجوهر الفرد . والكلام فيه معلوم .

وإذا ظهرت هذه المقدمات الأربعة ، ظهر أن بحل هذه العلوم جوهر ليس بجسم ولا بجسماني . وهو المطلوب .

واعلم : أن هذا الدليل ذكره الشيخ الرئيس وأبو علي و في جميع كتبه ، إلا أنه ما ذكره على هذا الترتيب ، ولم يقرره بهذه الموجوه . وسنحكي كـلامه في تقرير هذه الوجود<sup>(1)</sup>

ومن أنصف : علم أن هذا البيان أكمل وأتم .

ثم نقول : الإعتراض على هذا الدليل من وجوه :

[ الأول : إن هذا الدليل بناء على نفي الجوهر القرد والكلام فيه معلوم .

والشائي: لم قلتم: إن الحال في المنقسم: متقسم. واللذي يبدل عسلَ صحته وجوه<sup>(۲)</sup>: ]

الحجة الأولى(<sup>٣)</sup> : إن النقطة شيء مشار إليه ، لا يقبل القسمة . فهو إمّا أن يكون جوهراً ، وإما أن يكـون عرضـاً . فإن كـان جوهـراً ققد ثبت الجــوهر

<sup>(</sup>١) مذا الدليل (م ، ط)

<sup>(</sup>۲) من (طابال)

<sup>(</sup>٢) الأول [ الأصل ]

القرد ، وبطل هـذا الدليـل . وإن كان عـرضاً ، عـاد الكلام قيـه ، ويلزم إما إثبـات الجوهـر الفـرد ، وإمـا حلول مـا لا ينقسم في محـل منقسم . وعـلى كـلا التقديرين ، يبطر دليلكم بالكلية .

فإن قالوا : الكلام فيه من وجوه :

الأول : إنَّ النقطة وجودها في الوهم ، لا في الأعيانِ ..

الشاني : إن النقطة عبـارة عن نهاية الخط ، ونهايـة الخط عبارة عن عـدمه وفنائه ، وذلك عدم محض .

الثالث: إن النقطة طرف ، والطرف لا يكون سارياً في ذي (1) الطرف ، ولا شائماً فيه . وأما العلم فبتقدير أن يكون صفة للجسم ، فإنه بجب أن يكون سارياً فيه ، كان إما طرفاً ، وإما سارياً فيه ، كان إما طرفاً ، وإما حالاً في الطرف ، لا جائز أن يكون طرفاً . لان الطرف هو النقطة ، والعلم ليس بنقطة ، ولا جائز أن يكون حالاً في الطرف ، الذي هو النقطة ، لوجهين :

الأول: إن النقطة موجود لا يقبل القسمة. فيمتنع أن تختلف أحواله بحسب اختلاف أحوال المزاج. وإذا ثبت هذا فنقول: طبيعة النقطة [ إن كانت (٢٠٠ ] مستعدة لقبول العلم، فوجب أن تكون كل نقطة موصوفة بالعلم، لأن القيض عام، فإن كان القابل مستعداً، وجب عموم الفيض.

الثاني : إن النقطة طرف الخط ، فلا مجل فيه طرف ما كمان حاصلًا في المطرف (<sup>1)</sup> حتى يكون الحال في مقابلة المحمل ، ويكون طرف الحال في مقابلة طرف المحل . والجواب :

أما السؤال الأول: وهو قوله: ( النقطة لا وجود لهما إلا في الوهم ،

<sup>(</sup>١) ذلك (ط)

<sup>(</sup>Y) NJ (Y)

<sup>(</sup>۱) من (م)

<sup>(</sup>٤) اخط (ع)

فكلام باطل . لأن الجسم متناهي في الخارج ، ونهايته هــو السطح ، فــوجب أن يكون السطح موجوداً في الخارج . والسطح متناه الخط ، ونهايته الخط ، والخط موجود في الحارج فنهايته موجودة في الخارج [ فالنقطة موجودة في الحارج ](<sup>(1)</sup>

وأما السؤال الثاني : وهو قوله : « النقطة عبــارة عن نهاية الخط ، ونهايــة الشيء عبارة عن عدمه ) فنقول: إن الخط يلاقي بطوفه خطأ أخــر ، فلو كانت النقطة عدماً ، لكان محل الملاقاة عدماً محضاً . وإنه باطل .

وأسا السؤال الثالث: وهو قوله: والنقطة غير سارية في الجسم ، فنقول: لم لا بجوز أيضاً: أن يكون العلم حالاً في المحل ، لا على وجه الشيوع والسربان ؟ قوله: والمصرض الذي لا يكون سارياً في الجسم : إما النقطة ، وإما الحال في النقطة ، قلنا : هذا الحصر ممنوع . فلم لا يجوز إثبات أعراض غير سارية في الجسم مع أنها لا تكون نقطة ولا حالة في النقطة ؟ وهذا الخصر ليس لهم في إثباته شبهة ، فضلاً عن حجة . ثم نقول : لم لا يجوز أن يكون عمل هذه العلوم هو النقطة ؟

أما قوله أولاً: وإن النقطة بمتنع أن يختلف حالها في القبول وعدم الفيول ، بسبب اختلاف الإستعدادات ، قلنا : لم لا يجوز أن يكون شرط كون تلك التقطة قابلة للعلم المخصوص : حصول استعداد مخصوص في الجسم الدي تكون تلك النقطة حالة فيه ؟ وإذا كان هذا الاحتمال قائماً ، سقط كلامكم .

وأما قوله ثانياً : ﴿ إِنَّهُ لَا يَحِلُ فِي طَرَفَ الْمَحَلُ إِلَّا طَرِفَ الحَالُ ﴿ قَلْنَا : هَــَـدُا تحكم ولا بد فيه من الدليل . فهذا تمام الكلام في سؤ ال النقطة .

الحجة الثانية في بيان أنه لا يلزم من انقسام المحل انقسام الحال : هو أن الموحدة حاصلة . فهذه الموحدة إما أن تكون جوهراً أو عرضاً ، فهان كانت

<sup>(</sup>١) من (ط)

[جوهراً [1] نقد ثبت الجوهر [الفرد [1] وإن كانت عرصاً وجب أن يكون له على . فمحلها إن كان منقساً فقد جوزتم قيام غير المنقسم بالمنقسم ، وإن كان غير منقسم فهو الجوهر الفرد ، وعلى جميع التقديرات ، ببطل دليلكم . فإن قالوا : الرحدة طبيعة عدمية ، وهي عبارة عن عدم الكثرة ، فقول : [ هذا باطل [7] إلان الكثرة إما أن تكون طبيعة وجودية ، أو عدمية . لا جائز أن تكون وجودية ، كانت الكثرة عبارة عن مجموع الموحدات . فإذا كانت الموحدة عدمية ، كانت الكثرة عبارة عن مجموع العدمات ومجموع العدمات لا يكون موجوداً . وإن كانت الكثرة عدماً والوحدة عبارة عن عدم الكثرة ، فعينئذ تكون الوحدة عدماً للعدم ، فتكون أمراً موجوداً . فيقط ما قالوه .

الحجة الثالثة : إن الإضافات عارضة للأجسام . مثل الفوقية والتحتية والمالكية والمملوكية . قلو انقسم الحال لإنقسام محله ، لزم كون الإضافات منقسمة ، وذلك محال . لأنه يلزم أن يحصل للفوقية والتحتية نصف وثلث وربع . وذلك عما لا يقبله العقل .

الحجة الرابعة: إن القوة الوهمية والفوة المفكرة.: قوى جسمانية ، عند الشيخ ، فيجب (أن أن تحصل للقوة الوهمية والفكرية أجزاء وأبعماض، وذلك عال. لأنها لو انقسمت، لكان كل واحد من أبعاضها، إما أن يكون وهما ، وحيئذ يكون الجزء مساوياً للكل ، وهو محال ، أو يكون بعض الوهم ، لكن الموهم لا معنى له إلا الحكم . يكون هذا صديقاً ، وكون ذلك عدواً . وهذا الحكم لا يقبل القسمة البتة . أو لا يكون وهماً لكل ذلك الشيء ولا لبعضه، وحيئذ يبطل هذا القسم بعين ما أبطلتم مثله في القوة العقلبة .

الحجة الخامسة : الوجود صفة عارضة للماهيات ، فإذا أشرنا إلى جسم

<sup>(</sup>١) سنط (طا)

<sup>(</sup>r) ستط (ع)

<sup>(</sup>٢) منظ (طا)

<sup>(</sup>٤)فيلزم (م)

معين ، وقلنا : إنه موجود ، فيجب أن يكون الوجود صفة قائمة به [ فلو لزم انقسام الحال ، لزم أن يكون ذلك الوجود منقساً (١) ] وذلك عال . لأن كل واحد من أجزاء الوجود . إن كان وجوداً ، لزم كون الجرء مساوياً للكل ، وهو عال . وإن كان كل واحد من أجزاء الوجود ليس بوجود ، فهذا عال لوجهين :

الأولى: إن تلك الأجزاء عند اجتماعها ، إن لم تحدث هناك هيئة زائدة ، لزم أن يكون الوجود حاصلاً ، وإن حصلت هيئة زائدة ، فتلك الهيئة الزائدة ، إما أن يكون وجوداً ، وإما أن لا يكون . وإن لم ينقسم ، فحينتذ لم يلزم من انقسام المحل انقسام الحال . وهو المطلوب .

الشاني: إن كل واحد من أجزاء الوجود ، إذا لم يكن وجوداً ، لزم أن يقال : كل واحد من أجزاء الجسم المنقسم ، فهو غير موصوف بالوجود ، فوجب أن تكون (1) تلك الأجزاء [غير  $^{(0)}$ ] موجودة ، فجزء الجسم الموجود يجب أن تكون موجوداً . وذلك عال .

الحجة السادسة : إن طباع الأعداد ساهبات مختلفة . فكون الشيء : عشرة : عرض ، وكونه تسعة : عرض آخر . وهذان العرضان : [ تـوعان<sup>(1)</sup> ] مختلفان بالماهية ، داخلان تحت جنس الكم المنفصل .

إذا عرفت هذا فنقول: المفهوم من كون العشوة: عشرة: مفهوم واحد، وماهية واحدة. فتلك الماهية المواحدة، إما أن تكون عارضة لكل واحد من تلك الآحاد، وإما أن تنقسم بحسب انقسام تلك الآحاد، وإلما كان يكون كل واحد من تلك الآحاد، موصوفاً بأنه عشرة. وذلك عال، وأنه يلزم قيام العرض الواحد بالمحال الكثيرة. وهو محال.

<sup>(</sup>١) سقط (طا) ، (ل) وفي (م) ذلك الوجود صقة . وفي (ط) .

<sup>(</sup>٢) أن لا تكون (م)

<sup>(</sup>١) سنط (م ، ط)

<sup>(</sup>٤) سقط (ل ، طا)

والثاني أيضاً: محال لأن المفهوم من كون العشرة عشرة ، لا يقبل القسمة [ نعم العشرة تقبل القسمة البتة . [ نعم العشرة تقبل القسمة البتة . فأن نازع الحصم فيه فنقول : لمو انقسمت العشرية "ا لكان كل واحد من اجزائها ، إما أن يكون و عشرية ، وإما أن لا يكون [ عشرية "ا ] ويذكر التقسيم الذي ذكروه في العلم إلى آخره .

الحجة السابعة: الكيفيات المختصة بالكميات ، مثل الإستدارة والتنليث التربيع . عند القلاسقة: أعراض موجودة . فنقول : هيئة الإستدارة إن كانت عرضا ، فذلك العرض إما أن يكون بتمامه قاتماً بكل واحد من الأجزاء ، فيلزم أن يكون كل واحد من أجزاء الدائرة: دائرة . هذا خلف . وإما أن ينقسم ذلك العرض إلى الأجزاء ، ويقوم بكل واحد من أجزاء الخط ، جزء من أجزاء ذلك العرض ، وهذا أيضاً باطل . لأن جزء الإستدارة إن كان في نفسه استدارة ، عند ما ذكرناه من أنه يلزم أن يكون جزء الدائرة : دائرة . وإن لم يكن كذلك ، فحيثذ يكون القائم بكل واحد من أجزاء [ الخط الله أ يسبع أ ، ليس هو في نفسه استدارة ، فعند اجتماع تلك الأخزاء ، إن لم يحدث أمر زائد ، وجب أن لا تحصل الإستدارة ، وإن حصل . فذلك الحاصل إن كان منقسماً ، عاد التقسيم الأول ، وإن لم ينطل كلامهم .

الحجة الثامنة: لا شة أن هذه الأجسام ممكنة بذواتها ، واجبة بغيرها . فكونها ممكنة بدواتها ، واجبة بغيرها صفات عرضية خارجة عن الماهية . فنقول : هذه المفهومات إن لم تنفسم لإنقسام محلها ، فقد بطل الكلام المذكور، وإن انقسمت فكل واحد من أجزاء الإمكان ، ومن أجزاء الوجوب بالغير ، إن

<sup>(</sup>١) سقط (ط)

<sup>(</sup>٢) العشرة (ل)

<sup>(</sup>J) bin (F)

<sup>(</sup>i) mid (dl)

<sup>(°)</sup> سقط (طا)

كان في نفسه إمكاناً ووجوباً بالغير ، لزم أن يكون الجزء مساوياً للكل. وإن لم يكن كذلك، فعند اجتماع تلك الأجزاء ، إما أن يحدث أمر زائسه، أو لا يحصل . ونسوق التقسيم إلى آخره [ فهذه النقوض الثمانية واردة على قوله : و الحال يجب أن ينقسم بإنقسام المحل ، والله أعلم (11)

### افدل الأبج في حكاية الدلائل التي عوّل عايماً «الشيخ، في اثبات أن اأنفس الناطقة: مجردة

مجموع الوجوه التي ذكرها في جميع كتبه \_ [والله أعلم (أ)]:

الحجة الأولى: وهذه الحجة هي التي ذكرتاها ، لكن بتقرير آخر . فقال : « على العلوم الكلية : [إما أن يكون جسياً أو جسمانياً "] ولو كان جسياً أو جسمانياً لانقسمت تلك العلوم . لأن الحال في المنقسم : منقسم » ولم يذكر على صحة هذه المقدمة دليلاً ولا شبهة ، ولم يورد عليهما شيئاً من النقوض التي ذكرناها .

ثم قال(٣) : و وكون تلك العلوم منقسمة : أمر محال ؛ واختج عليه : بأنه

للحمل الأوقاع ورقباة ذات تعرز وقسيم سقالة عادف وهي التي سقارت ، ولم تشبيرقاغ بيك ، وريا كرمت قراقاك ، وهي ذات تفجع قالم واصلت السبت بجاورة الخبراب البياقاع ودأ بالحمى وسنازلاً بنفراقها لم تنقيع ه هيوطها عن ميم مركزها ، بذات الأجرع ل فاصبحت بين المسالم والطول الخضاع ؟ -

هبطت إليك من للحمل الإولع عجرومة عن كل مشلة عاول وصلت عل كره إليك، وريا أنشت وما ألقت، فلم واصلت واظنها نصيت عهوداً بالحمى حتى إذا التصلت بها هبوطها علقت بها ثاء الشفيل فاصبحت

<sup>(</sup>١) من (ك) .

<sup>(</sup>۲) س (م) ،

<sup>(</sup>٣) قضيدة في النفس لابن مستا.

لو انقسم همذا العلم ، لكنان إما ينقسم إلى جزءين متشابهين أو مختلفين . وانقسمان باطلان ، فبطل القول بكونه منقساً . وإنما قلنا : إنه يستحيل أن ينقسم إلى جزءين متشابين لوجهين :

تسكي إذا ذكرت عهرداً بالحمى وتنظل ساجمة على الدس التي إذا عاقها الشرك الكثيف وصدها حتى إذا قرب الحسير إلى الحسي وضدت مفارقة لكل خاك سجت ، وقد كُنف النطاء فابصرت وفدت تغرد فوق ذروة شاهن فلكي شيء أهبطت مع شامخ إن كان ضربة لازب وتعميد طها - إن كان ضربة لازب وهي التي قبطع النزمان طريقها وهي التي قبطع النزمان طريقها فيكل حقيقة

بدامع تهمى، ولما نفطع دوست بمتكواد الرباح الأربع للمتص عن الأوج الفسيح المربع وبنا الرحيط وبنا الرحيط المربع عنها، حليف الترب، غير مشيع ما ليس يعارك بالمعيون المجع عال إلى قعر الخضيض الأوضع؟ طويت عن المغطن اللبيب الأروع في المعالمين ما خويت عن المغطن اللبيب الأروع في المعالمين مناحة غيا لم تستميع على المناطن المناحة عالم أبرة عن المعالمين في المعالمين المناحة عربت بعنها لم يُعرف حتى للمناح عربت بعنها المطلع على المطلع المناحة عربت بعنها المطلع على المعالمين المناحة عربت بعنها المطلع على المعالمين المناحة عربت بعنها المطلع المناحة عربت بعنها المطلع المناحة عربت بعنها المطلع المناحة ا

#### وتنقسم هذه القصيدة ثلاثة أقسام :

١- سجن النفس: هبطت النفس من عل ، وحلت في الجسد شقية سجينة. وهي إذ ارتاحت إلى
 سكناه بعض الراحة ، فحنيتها أبدأ إلى عالمها ، وهناؤ هما إذ تعود إليه مفردة همائة (بيت ١ -

 ٢ ـ غاية انحاد النفس بالحسد : لم حلت النفس في الجسد؟ ألتعرف كل شيء؟ إنها لم تعرف . (بيت ١٥ ـ ١٥) .

٣- إنكار تناسخ النقس: ولن تعود النفس بالتناسخ، لكي تكمل مصرفتها (ببت ١٩ - ٢٠) إنها زى ، في القسم الأول ، صدى نظرية أفلاطون القائلة بوجود النفس قبل البدن ، وهبوطها من عالم المثل إلى عالم الحس . ولكن أفلاطون يبيط النفس إلى الجسد لجناية صدرت عنها ، ويقضي عليها بالنناسخ تكفيراً عن إليمها ، وهذا ما لا ينفق ويباقي القصيدة . فهل يكون ابن سينا بتر نظرية أفلاطون ؟

ثم إن ابن مسنا لا يسلم ، في باقي كتبه بوجود النص قبل البدن . فهل يمكن أن يسلم به منا ؟ وعليه ترى أن شجعل من « المحل الأرفع » العقل الفعال ، فيتلام ما في القصيدة مع ساقي كتب ابن صينا .

[ من كتاب و النفس البشرية عند ابن سينا ، للدكتور ألبير تصر نادر ] .

الأول: إن كل واحد من ذينك الجزءين ، لا بند وأن يكون نخالفاً للكل ، لامتناع أن يكون الكل مشل الجزء ، وتلك المخالفة ليست بالحقيقة ولوازمها ، وإلا لم يكن ذلك الانقسام : اتقساماً إلى جزءين متشايهين ، بل لا بد وأن يكون بالعوارض المادية كالمقدار والشكل ، فحينتلا يلزم أن لا يكون ذلك العلم عبراً عن جيع اللواحق الزائدة ، لأنا بينا : أنه حصل معه المقدار الذي به مجالف الجزء كله في المقدار ، وإذا لم تكن تلك الصورة مجردة ، امتنع كونها مشتركاً فيها بين المختلفات . لأن الموصوف بصفة [ معينة (١٠ ] يستحيل أن يصدق هر على ما لا يكون موصوفاً بها ، لكن العلوم الكلية صور (١٦ ] مشترك فيه بين الأشخاص . فإن المعقول من الإنسان ، لا شلك أنه مشترك فيه بين جيم الأشخاص .

الوجه الثاني في إبطال هذا القسم: وهو أن ذلك الانقسام إما أن يكون شرطاً لكون تلك الصورة معقولة ، أو لا يكون . والأول باطل . أما أولا : فلانه يلزم كون كل واحد من الجزءين خمالفاً بالماهية لذلك الكل ، لـوجوب مباينة الشرط للمشروط .

وأما ثانياً: فقبل حصول الانقسام ، وجب أن لا تكون الصورة معقولة ، -لفقدان الشرط ، وأما ثالثاً ، فالشيء الذي [ يكون (٢٠ ] هـذا حاله ، وجب أن يكون منقساً ، وليس(٤٠ كل معقول كذلك .

رأما القسم الثاني: وهو أن يقال: أن (° تلك الصورة منقسمة (١٠ ليس شرطاً لكونها معقولة. فهذا يقتضي أن تكون تلك الصورة العقلية [عند

<sup>(</sup>١) سنط (طا) .

<sup>(</sup>٢) صنة (م، ط) .

<sup>(</sup>٢) سقط (م) ، (ط) .

<sup>(</sup>١) سقط ( ل ) .

<sup>(</sup>٥) وأن (م ، ط ) .

<sup>(</sup>١) في (م ، ط) : منقسمة وليس كل معقول كذلك . وأما ليس شرطاً . . . إلخ .

انقسامها (۱) منشأة بعوارض غريبة ، من جمع وتفريق ، ويكون في أقل منه بلاغ .

هذا لفظ و الإشارات ، وتنسيره . إن كل واحد من جزئها مكتفي بجزء من ذلك المحل ، وذلك الجزء من تلك الصورة مساوي لكلها في تمام الماهية ، وحكم الشيء حكم مثله ، فوجب أن يكون حلول كل تلك الصورة أن في جزء من ذلك المحل [ ممكناً . وإذا كان كذلك كان حلول كل تلك الصورة في كل من ذلك المحل (") إعارضاً غرباً . وفي أقل منه بلاغ .

وأسا القسم الثاني من القسمين المذكورين في أول المدليل: وهو أن يضال: إن تلك الصورة تنقسم إلى جزءين مختلفين في الماهية. فنقول: هذا عال. لأن الصورة العقلية لو كنانت جسمانية ، لحصلت لها أجزاء بحسب الانقسامات الممكنة في الجسم ، لكن تلك [ الانقسامات غير متناهية . فرجب أن تكون الأجزاء المختلفة الحاصلة لتلك (1) ] الصورة العقلية غير متناهية . وهذا عال ، لوجوه :

الأول : إنه إذا كان كل واحد من تلك الأجزاء التي هي غير متناهية حالاً في جزء آخر من ذلك المحل ، فقد اختص كل واحد من اجزاء ذلك الجسم بعرض شخالف للعرض الحال في الجزء الأخر ، وذلك يوجب تركب الجسم من أجزاء غير متناهية ، [ بالفعل .

والثاني : وهو أن تلك الكثرة سواء كانت متناهبة ، أو غير متناهبة فـلا بد فيهـا من واحـد ، فتلك الصـورة العقليـة إذا كــانت مـركبــة من أجـزاء غــير متناهبة (°) ] فقد حصل فيها جزء واحد ، وحينئذ يعود التقسيم المذكور .

<sup>(</sup>١) مقط (ط).

<sup>(</sup>٢) المغة (ط).

<sup>(</sup>۲) سقط (ط).

<sup>(</sup>٤) سقط (م ، ط) .

<sup>(</sup>٥) سقط (م) .

الثالث: إنا نفرض أن الجزء الجنسي ، وقع في احد النصفين . والجزء الفصلي وقع في الدنسف الثاني . فإذا غيرنا(أ) القسمة ، وجب أن يننقل الجزء الجنسي من موضعه ، إلى الموضع الثاني ، الحاصل بسبب الغرض الثاني من

القسمة [ وأيضاً(\*) ] فإذا أوقعنا قسماً في قسم مثل هـذا :

يلزم أن يتنصّف الجنس ، وإن لم يتنصف<sup>(٢)</sup> الفصل . وذلك محـال . فهذا تمـام تقرير هذه الحجة على ما ذكره و الشيخ » .

واعلم : أنْ هذه الحجة في غاية الضعف لوجوه :

الأول : إنه ميني على أن العلم بالشيء عبارة عن حصول صورة مساوية لماهية المعلوم في ذات العالم .

وقد بينا في أول [ منطق (11 ] هذا الكتاب بالدلائل القاهرة : فساد هذا المذهب .

الشاني: نقول: هب أنا سلمنا لكم هذه القاعدة. فلم لا يجوز أن تنقسم تلك الصورة إلى جزءين متشابين في الماهية. قوله: و فعلى هذا التقدير تكون تلك الصورة صورة غير بجردة و ثلنا: الكلام من وجهين:

الأول: وهو أن هذا لازم عليكم أيضاً. وذلك: لأن هذه الصورة ، إذا كانت حالة في جوهر النفس الناطقة ، فهي صورة جزئية ، حالة في نفس جزئية ، ونقارنها منائر الأعراض الحالة في تلك النفس الجزئية . فإذا اعتبرنا تلك الصورة مع جملة هذه اللواحق ، لم تكن صورة مجردة . بل (°) كانت مقرونة بلواحق كثيرة . وذلك يمنم من كونها كلية .

<sup>(</sup>١) اعتبرتا (م ، ط) .

<sup>(</sup>٢) من (م عط) .

<sup>(</sup>۲) ام پتتمنگ (م، ط). (ا) من (ل، طأ).

ره) نزدا رال ) .

فإن قالوا: المراد بكونها كليه: أن تلك الصورة ، إذا حذفنا عنها تلك اللواحق ، كانت كلية . اللواحق ، واعتبرناها من حيث هي ، بدون تلك اللواحق ، كانت كلية . فتقول : إذا جاز هذا ، فلم لا يجوز أن يقال : هذه الصورة ، وإن كانت حالة في مادة جسمانية محصوصة ، يقدار معين وشكل معين ، إلا أنها إذا اعتبرت من حيث هي هي ، مع حذف تلك الزوائد كانت كلية . فتبت : أن الإلزام الذي أروده ( الشيخ ، فهر بعينه لازم عليه .

والوجه الثاني() في بيان ضعف هذا الدليل: إن هذا القدر ، إن صح ، كان مستقلاً فإفادة المطلوب ، من غير ذكر هذه التقسيمات . قإن الصورة العقلية سراء انقسمت أن يانقسام محلها ، أو لم تنقسم ، وسواء كان انقسامها إلى جزءين متشابين في الماهية أو مختلفين فيها ، فإنه يصح أن يقال : إنها لو كانت خالة في جسم ، لما كانت مجردة ، لكنها مجردة ، فوجب أن لا تكون جسمانية . فهذا الكلام واف بإفادة هذا المطلوب بتقدير صحته . وحينتذ لا يحتاج إلى ذكر التقسيمات [ التي ذكرها . فتبت : أن هذه الحجة في غاية السقوط . والله أعلى

الحجة الثانية من الوجوه (٣٠) ] التي ذكرها و الشيخ ۽ : أن قال : 1 الصورة العقلية الكلية عجردة عن الشكل والوضع ، وكل ما كان كذلك ، امتنع كونه حسمانياً ؟ .

بيان الأول: إن الصورة الكلية ، معناها: القدر المشترك يسين الأشخاص ، ذوات الأشكال المختلفة ، والأوضاع المختلفة [ والمقاديس المختلفة (٢٠) وما كان كذلك ، امتنع أن يكون موصوفاً بشكل معين ، وقدر معين .

<sup>(</sup>١) النالث [ الأصل ] .

<sup>(</sup>٢) انقسمت علتها (ط) .

<sup>(</sup>٢) ستط (ط).

<sup>(</sup>٤) مقط (طا) .

وببان الثاني: إن كل صورة جسمانية ، فإنه يحصل لها قدر معين ، وشكل مين ، ورضع معين ، بسبب محلها . وقد بينا : أن الصورة العقلية [ المجردة يمتنع كونها كذلك . وربما ذكروا هذا الكلام بتقرير آخر . وهو أن الصورة العقلية (1) ] الكلية ، لا شك أنها مجردة . وكونها مجردة . إما أن يكون بسبب المأخوذ عنه ، أربسبب الأخذ .

والأول بـاطـل . لأن هـذه الصـورة الكليـة المجـردة ، إنمـــا أخـذت عن الأشخاص الموصونة بالمقادير المعينة . والأوضاع المعينة .

ولما بطل هذا ، بقي [أن كون هذه الصورة الكلية مجردة ، إنما كان يسبب أن الآخذ مجرد ، فوجب (<sup>(1)</sup> ] أن تكون القوة العقلية جوهراً مجرداً عن الوضع والمقدار .

ولقائل أن يقول ؛ السؤ ال عليه من وجهين :

الأول : أن نقول ما الذي تريدونه بهذه الصورة الكلية ؟ أتريدون به [ أن العلم بذلك المعلوم حصل في ذات العالم ، أو تريدون (٢٠ بـه ] أن العلم بذلك المعلوم حصل في ذات العالم ؟ .

أما الأولى: فباطل ظاهر البطلان، وإلا لكنا إذا عرفنا واجب الوجود، وجب أن يحصل في عقولنا صورة مساوية لواجب الوجود في تمام الماهية. وذلك لا يقبوله عاقل، ولكنا إذا عقلنا المعدوم، وجب أن يحصل في ذائنا صورة مساوية للمعدوم في تمام الماهية، وذلك محال. لأن المعدوم نفي عض، فكيف يُعفل أن يكون الموجود مساوياً له في تمام الماهية ؟ وبالجملة: فالاستقصاء فيه مذكور في أول كتاب المنطق [ من هذا الكتاب (1)].

<sup>(</sup>۱) من (طا بال) .

<sup>(</sup>٢) سنط (ط).

<sup>(</sup>۲) مقط (ل).

<sup>(3)</sup> مقط ( ط ) . وهو بشير إلى مقدمة كتاب المطالب .

وأما الثاني: فهد مسلم إلا أنه لا يفيد مقصودكم ، لأن الأمر الكلي المشترك فيه بين الأشخاص الإنسانية ، هدو الإنسانية ، لا العلم بالإنسانية . وإذا كان كذلك ، لم يلزم من كون العلم بالإنسانية مقروناً بالعدوارض الحدارجية : حصول القدح في قولنا : الإنسانية من حيث هي هي : أمر كلي مشترك فيها . وتمام الكلام في هالدا البحث : مذكور في بساب الكلي والجزئي(') ] من المنطق ، والإلهيات .

السؤال الشاني: إن هذا الإشكال وارد عليكم أيضاً وذلك لأن الصورة الكلية التي تثبتونها وتزعمون أنها حالة في النفس ، فهي صورة شخصية موصوفة بعوارض شخصية ، أعني حلولها في تلك النفس وحدوثها في وقت معين ، ومفارنتها لسائر الصور العقلية ، والسائر الأعراض الخاصلة في جوهر النفس . فثبت أن هذه الصورة العقلية وإن كانت حالة في جوهر ، ليس بجسم ولا بجسماني ، فهي غير مجردة عن العوارض الخارجية ، فإن قالوا : المراد بكونها مجردة : أنها ضطراً إلى ماهيتها ، مع قطع النظر عن العوارض المذكورة مجردة فنقول : لم لا يجوز أن تكون الصورة الحالة في المحل الجسماني تكون مجردة ، بمغي أنها بالنظر إلى حقيقتها وماهيتها مع قطع النظر عن العوارض تكون عبردة وكلية ؟ .

الحجة الثالثة : قالوا : القوة العاقلة تقوى عـلى أقعال غـير متناهيـة ، ولا شيء من الفـرى الجسمانيـة يقوى عـلى أفعال غـير متناهيـة ، ينتـج : أن الشـوة العاقلة ليست من القوى الجسمانية .

أما بيان المقدمة الأولى : فهو أن الصورة العاقلة تقوى عـلى إدراكات غـير متناهية . وذلك يدل على أنها تقرى على أفعال غير متناهية .

وأما بيان المقدمة الثانية : فهو أن كل قوة جسمانية ، فإنها تنقسم بـانقسام محلها . فالـذي تقوى عليـه بعض القوة ، مجب أن يكـون أقل من الـذي تقوى

<sup>(</sup>١) سقط (ل).

عليه كل القوة . وإلا لزم أن يكون البعض مثلًا للكل . وهو محال . وكل ما كان أقل من غيره فهو متناه ، فالذي تقوى عليه بعض القوة ، يجب أن يكون متناهياً ، والذي يقوى عليه الكل ، أضعاف ما يقوى عليه البعض صراراً متناهية . وضعف المتناهي مراراً متناهية ، يجب أن يكون متناهياً ، فيلزم أن يقال : إن كل ما تقوى عليه القوة الجسمانية ، يجب أن يكون متناهياً

والاعتراض: لا نسلم أن القوة العاقلة ، تقوى على أفعال غير متناهية . وأما قوله : وإنها تقوى على إدراكات غير متناهية ، والإدراكات أفعال ، ينتج : أنها تقوى على أفعال غير متناهية ، قالمنا : لا نسلم أنها تقوى على إدراكات غير متناهية . ولم لا يجوز أن يقال : إنها تنتهي في الإدراكات والمعارف إلى حيث لا يمكنها أن تزيد عليه شيئاً ؟ قإن قالوا : هذا محال ، وذلك لأن جوهر النفس ، لما أمكنها تحصيل الإدراك والمعرفة ، فلو انتهت إلى حد يمتنع عليها تحصيل الزائد ، لزم أن ينقلب الشيء من الإمكان الذاتي ، إلى الامتناع الذاتي [ وهو محال .

فتقول: إن صح هذا الكلام. فهذا بعينه يدل على أن القوة الجسمانية تقوى على أفعال غير متناهية. وذلك لأن تلك القوة الجسمانية، وجب الفول بصحة بقائها أبداً. وإلا لزم انتهاؤها إلى وقت يمتح بشاؤها فيه. وحينئذ يلزم الانتقال من الإمكان الذاني، إلى الامتناع الذائي(") وهو عال.

وإذا ثبت إمكان بقائها أيداً ، وجب إمكان بقاء كونها مؤثرة أيـداً . لو انتهت في صحة التأثير والفعل . إلى حيث أن يمتنع ذلك يعده ، لزم انتقـالها من الإمكان الذائي . إلى الامتناع الذاتي . وهو محال ؟

قثبت : إن هذا الكلام الذي ذكروه في بيان أن القوة العاقلة تقوى على إدراكات غير متناهية إن صح ، وجب الفطع بأن القوة الجسمانية تشوى على أفعال غير متناهية وذلك يوجب سقوط دليلهم بالكلية .

السؤال الشان : إن قوة التخيل والفكر والذكر تقوى على استحضار

<sup>(</sup>١) منظ (ط) .

التخيلات والنفكرات والتذكرات إلى غير الهابة . مع أنها عندكم قوى جسمانية .

فإن قالوا: لا نسلم أن هذه القوى تقوى على أنعالها إلى غير النهاية ، بل لا بد من الانتهاء إلى حيث لا تقوى على الفعل بعد ذلك .

فنقول: فإذا جاز لكم أن تلتزموا ذلك ، فلم لا بجـوز لغيركم أن يلتـزم مثله في القوة العاقلة . وهو أن يقال : إنها تتهي إلى حيث تقـوى على الـزيادة ؟ وما الفرق بين الباين ؟ فإنا لا نجد في العقل : فرقاً بين الموضعين .

السؤال الشائث: هب أن النفس نقرى على إدراكات لا خاية لها. فلم قلتم: إن الإدراكات فعل ؟ وتقريره: أن إدراك الشيء عندكم: عبارة عن حصول صورة المعقول في العاقل، وإذا ثبت هذا فيكون الجوهر العاقل قابلاً لتلك الصورة العقلية، لا فاعلاً لها. وعندكم: الممتنع على الأجسام أفعال لا خاية لها. في الأجسام أفعال لا خاية لها. في المائير ممتنع عندكم على المسمانيات. ألا تروا أن الهيولي أزلية. وقد حصل فيها صور متعاقبة لا خاية لها ؟

فإن قالوا: الإدراكات على قسمين: التصورات والتصديقات.

أما التصورات ، فلا نزاع في كونها انفعالات . وأما التصديقات ، فهي أفعال ، لأنها عبارة عن حكم الذهن بإسناد أحد التصورين إلى الثاني ، وهذا الإسناد فعل . فثبت : أن النفس لما كانت قادرة على التصديقات التي لا نهاية لما ، كانت قادرة على أفعال لا نهاية لها . فتقول : لا نسلم أن الإسناد والحكم : فعل . وذلك لأنا لا نعقل من هذا الإسناد (أ) والحكم ، إلا حصول الاعتقاد بأن إحدى الماهيتين موصوفة بالثانية ، أو مسلوب عنها تلك الثانية . فإذا حصل في الذهن اعتقاد أن كذا موصوف بكذا ، أو غير موصوف به . فهذا [ هو (") ] الحكم والإسناد . والتصديق هو في الحقيقة ليس إلا عبارة عن

<sup>(</sup>١) الإنسان (ل) .

<sup>(</sup>٢) من ( ال } .

حصول هذا الاعتقاد في جوهر النفض [.فتكون جوهر النفس<sup>(١)</sup>] ههنا قابلة [ لا فاعلة <sup>0)</sup> ] ويعود التقرير المذكور .

السؤال الرابع: هب أن النفس تقوى على أفعال غير متناهية ، فلم قلتم: إن القوة الجسمانية لا تقوى على أفعال غير متناهية ؟

قوله: لأن كمل متحيز فهمو منقسم ، والحال في المنقسم منقسم وإذا كمان كذلك ، كان مقوى بعض تلك القوة أقل من مقوى كلها ، والأقمل من الغير: متناه . فمقوى بعض القوة : متناه . فيجب أن يكون مقوي كلها : متناهياً ، فنقول : هذه الحجة تشتمل على مقدمات :

أولها : قوله : 3 كل متحيـز منقسم 4 وهو بناً على نفي الجـوهر القـرد . وقد صبق الكلام فيه .

وثانيها : ﴿ إِنَّ الحَالَ فِي المُنقَسَمُ ؛ منقسم ﴾ وقد ذكرنا النقوض الثمانية في الحجة الأولى .

وثالثها: « إن مقوي بعض القوة ، يجب أن يكون أقل من مقوي كلها » فنقول : نسلم أنه لا بعد من حصول التفاوت بين مقوي البعض وبين مقوي الكل . لكن لم قلتم : إنه لا يجمل التفاوت إلا بأن ينقطع مقوي البعض قبل انقطاع مقوي الكل؟ [ ولم لا يجوز أن يظهر هذا التفاوت بسبب أن مقوي البعض ، أبطأ من مقوي الكل<sup>(1)</sup> ] وإن يقي كل واحد منها أبعد الأباد ، وعلى هذه الحالة ؟ .

وبالجملة : فنحن تسلم أنه لا بد من التفاوت . لكن لا نسلم أنه لا يحصل التفاوت ، إلا بانقطاع أثر البعض . فهم مطالبون بإثبات هذه المقدمة .

<sup>(</sup>١) سقط (ط) .

<sup>(</sup>٢) العود ( ط ) ،

<sup>(</sup>٣) مقط ( ط ) .

ورابعها : إن قوله : « كل ما كان أنقص من غيره ، فهو متناه » فهذه مقدمة كثيرة المباحث والشبهات . وقد استقصينا الكلام فيها في مسألة « تناهي الأبعاد » في دليل : كون الأبعاد قابلة للزيادة والنقصان .

السؤال الخامس: وهو الله أورده والشيخ على نفسه . فقال: والسن أن النفس الفلكية المباشرة لتحريكات الفلك: قوة جسمانية ، مع أن الحركات الفلكية غير متناهية . فههنا قد صدر عن القوى الجسمانية : أفعال غير متناهية وأجاب هنه : وبأن النفس الفلكية ، وإن كانت قوة جسمانية ، إلا أنها تستمد الكمال والقوة من العقل المفارق ، فلهذا السبب قدرت القوة الجسمانية على أفعال غير متناهية » .

هذا هو الجواب الذي ذكره [ الشيخ (أ. ] في أكثر كتبه . فيقال له : فبإذا كان الأمر كذلك ، فلم لا يجوز أن يقال أيضاً : النفس الناطقة قوة جسمانية ، ألا أنها تستمد القوة والكمال من العقل الفعال ، فلا جرم قويت النفس الناطقة مع كونها جسمانية ، على أفعال غير متناهية . وههنا أخر الكلام على هذه الطويقة .

الحجة الرابعة : قالوا : لو كانت القوة العاقلة حالـة في آلة جسمانية من قلب أو دمـاغ ، لوجب أن تكـون القوة العـاقلة دائمة الإدراك لتلك الآلـة ، أو عتنعة الإدراك لها مطلقاً . والتالي باطل .

فالمقدم مثله باطل , بيان الشرطية : أن الإدراك عبارة عن حصول ماهية المعلوم في العالم ، قلو كانت القوة العاقلة حالة في مادة جسمانية ، لكان إدراك القوة العاقلة لتلك الآلة إما أن يكون عبن وجود تلك الآلة ، وإما أن يكون عبارة عن حصول صورة مساوية لتلك الآلة في القوة العاقلة , وهذا القسم الثاني : محال .

<sup>(</sup>١) سقط (طا) ، (ل) .

لأن تلك الصورة إذا حلت في القوة [ العاقلة (١) ] الحالة في تلك الآلة ، فعيشد يلزم كون تلك الصورة حالة في تلك الآلة ، فيازم : اجتماع صورتين متماثلتين في تلك المادة ، والجمع بين المثلين : محال ، ولما بطل هدا القسم الأول ، وهو أن يقال : إن القوة العاقلة ، لو أدركت [ آلتها(٢) ] لكان إدراكها لتلك الآلة عبارة (٢) عن نفس حضور تلك الآلة عبد القوة العاقلة . وهذا القدر من الحضور ، إن كان كافياً في حصول الإدراك وجب حصول الإدراك دائماً . وإن لم يكن كافياً في حصول الإدراك في شيء من الأوقات . لأنه لو حصل في يكن كافياً في مصول الإدراك في شيء من الأوقات . لأنه لو حصل في بعض الأوقات ، لكان ذلك بسبب أمر زائد على بحرد حضور صورة الآلة ، وذلك الزائد يجب أن يكون عبارة عن حصول صورة مساوية لها في القوة الناطقة ، بناء على القاعدة المشهورة من أن إدراك الشيء عبارة عن حضور صورة مساوية للمعقول في العاقل . وقد بينا أن ذلك عال .

فنبت بهذا البيان: أن القرة [ العاقلة () ] لمو كانت حالة في جسم ، كقلب أو دماغ ، لوجب أن تكون مدركة لذلك الجسم دائماً ، أو تكون ممتنعة الإدواك دائماً (°) .

أما بيان أن هذا التالي عمال: فلأنما تعلم بالضرورة: أنها في بعض الأوقات نستحضر صورة القلب والدماغ في عقولنها، وفي بعض الأوقات نكون غافلين عن هذا الإستحضار. فثبت مما ذكرنا: صحة الشرطية، وثبت: فساد التالى، فيلزم فساد المقدم.

والإعتراض: إنا قد ذكرنا الدلائل الكثيرة على أن حصول صورة مساوية في تمام الماهية للمعقول في جوهو العاتل محال ، فلا نعيد تلك الدلائل . ثم لئن سلمنا ذلك ، لكن حصول تلك الصورة ، يكون شرطاً لحصول الإدراك

<sup>(</sup>١) سقط (ط) .

<sup>(</sup>٢) سنط(ل).

<sup>(</sup>٣) عن حصول (م ، ط ) .

<sup>(</sup>١) سقط (ل) .

<sup>(</sup>ه) غاداتاً (ط).

والشعور ، فإمـا أن يقال : إن الإدراك عبـارة عن عين تلك الصــورة ؛ وهذا لا يقول عاقل . ويدل عليه وجوه :

الأول : إن الجسم الموصوف بالسواد يكون السواد حاصلًا فيه ، وإدراك السواد غير حاصل فيه ، فإدراك السواد مغاير لحصول ساهية السواد . فإن قالوا : حصول الماهية إنما يكون إدراكاً لها ، إذا كان ذلك الشيء الذي حضرت الماهية عنده : قوة مدركة ، فإذا كان الجسم جماداً ، فقد قمات هذا الشرط ، فيفوت المشروط .

فنقول في الجواب: إن كان الإدراك عبارة عن مجرد الماهية عنده. فالمدرك يجب أن يكون عبارة عن الشيء الذي حضرت الماهية عنده. فوجب أن يكون الجماد مدركاً. وإن قلنا: إنه ليس كلها حضرت الماهية عنده، بل قد يكون مدركاً لها، وقد لا يكون. فهذا يقتضي أن يكون الإدراك حالة مغايرة لمجرد الحضور. وهو المطلوب.

الشاني: وهو إن الخيال الذي هو خزانة الحس المشترك، قد حصلت الصور الجسمانية عنده، مع أن فوة الإدراك غير حاصلة، وذلك يدل على تولنا.

الثالث: إن أشباح المصرات تنطبع في كل واحد من الجليدتين ، والإدراك غير حاصل هناك ، وإلا لزم أن يدرك الإنسان : المرئي الواحد شيئين . لأنه انطبع في كل واحد من الجليدتين صورة على حدة . بل الحق أن الإنطباع يحصل في الجليدتين . إلا أن قوة الإبصار إنحا تحصل عند ملتفى العصبين المجوفتين . هكذا قاله الشيخ في كتاب والشقاء ، وهذا يدل على أن الإدراك غير الانطباع .

الرابع: وهو أنا نعلم بالضرورة: أن الإدراك والشعور والإبصار: أحوال نسبية إضافية، فيمتنع أن يكون عبارة عن مجرد حضور تلك الماهية. وإذا ثبت هذا فنقول: لم لا بجوز أن يقال: الشوة العقلية حالة في جسم محصوص، ثم إن القوة الناطقة قد تحصل لها الحالة الإضافية المسماة بالشعور

والإدراك ، قحينك تصير القرة العاقلة مدركة لتلك الآلة ، وقد لا توجد تلك الآلة الإضافية ، فتصير غاقلة عن تلك الآلة ، وإذا كان هذا الإحتمال الظاهر القوي الحق قائباً ، فقد سقطت هذه الشبهة بالكلية ، والعجب من الشيخ كيف جوز عقله أن يسمى مثل هذا الكلام الركيك بالبرهان العظيم .

السؤال الشاني : أن يقال : أندعون أننا إذا عقلنا شيشاً ، فبإن الصدورة الحاضرة في العقل مساوية لذلك المعنول من جميع الوجنوه والاعتبارات، أو لا توجيون حصول هذه المساواة من كل الوجود ؟

والأول لا يقوله عاقل . وتقريره من وجوه :

الأول : إنا إذا عقلنا الله تعالى وجب أن تكون الصحورة الحاصلة في عقولنا : موجوداً واجب الوجود لذاته ، وذلك لا يقوله عاقل

الشاني : إنا إذا عقلمنا السهاء والأرض ، فهمذه الصورة العقلية : كيفية قائمة بمالنفس جزئية . وهذه الكيفية لا تحس ولا تلمس ، والعلم الضروري حاصل بأنها لا تساوي هذا الفلك في جميع أجزاء الماهية والصفات .

الثالث: إنه لو كان الأمر كذلك ، فإذا عقلنا النار ، وجب أن تحصل النار في عقولنا ، وإذا عقلنا الثلج ، وجب أن يحصل الثلج في عقولنا ، فتكون النار العقلية ، والثلج العقلي ، مساوياً للنار والثلج الموجودين في الخسارج ، وذلك لا يقوله عاقل . وأما إذا سلمتم : أن الصورة العقلية ، لا يجب أن تكون مساوية لمذات المعقول من جميع الوجوه ، فحينئذ لا يلزم من حدوث صورة أخرى في القلب ، أو الدماغ في القوة الماقلة : اجتماع المثلين .

السؤال الشائث: هب أنه يلزم اجتماع المثلين. فلم قلتم: إن ذلك عال ؟ وبيانه: أن القوة العاقلة حالة في جوهر القلب أو الدماغ ، وهذه الصورة الحادثة : حالة في القوة العاقلة ، فإحدى الصورتين حالة عمل القوة العاقلة ، والثانية حالة فيها . فلم لا يكفي هذا القدر من التفاوت في حصول المغايرة ؟

السؤال الرابع; نحن إذا رأينا() المسافة الطويلة والامتداد الطويل، فهل يتوقف ؟ يتوقف عليه ، أو لا بتوقف ؟ فإن توقف عليه ، فحينئذ يلزم اجتماع المثلن . لأن القوة الباصرة عندكم جسمانية ، فهي حالة في عل له حجم ومقدار ، فإذا حصل فيه مقدار المرئي وحجميته ، فحينئذ يلزم اجتماع المثلين ، فإذا جاز هناك ، فلم لا يجوز مثله في مسألتنا ؟ وإن كان إدراك الشيء لا يتوقف على حصول صورة المرئي في الرأئي ، فحينئذ يبطل قولم : إن إدراك الفلب والدماغ يتوقف على حصول صورة المرئي في صورة القلب والدماغ في القوة (؟) العاقلة .

السؤال الخامس: هب أنه يصح لكم بالدليل: أن القوة العاقلة لوكانت حالة في جسم، لوجب أن تكون دائمة الإدراك لمذلك الجسم فلم لا بجوز أن يكون الأمر كملك ؟ قوله: والجهل أن إدراكنا بقلبنا ودماغنا ، غير دائم، قلنا: فهذا المدليل الذي ذكرتم ، إنحا يصح لإبطال قول من يقول: والقوة المعاقلة حالة في القلب أو المدماغ ، فأما من يقول: وإنها حالة في جسم خصوص ، مشابك لبعض بطون القلب ، أو بعض بطون اللاماغ ، فهذا الإلزام غير وارد عليه . فإن قالوا: فيلزم أن يكون أبدأ الأعالم بوجود ذلك الجسم . فقول: إن من يقول: والنفس جسم خصوص موصوف يصفة مخصوصه ، ينزم ذلك ، ويقول: إن الإنسان أبدأ يكون عالماً بأنه جسم خصوص ، ولا يزول عن عقله ذلك البنة . فسقطت هذه الحجة بالكلية .

واعلم: أن هذه الدلائل الأربعة هي التي زعم [ الشيخ ( أ ) أنها حجج برهانية ، ودلائل يقينة . ثم ذكر بعد ذلك وجوهاً أخرى ، واعترف بكونها وجوهاً إقناعية ظنية . وقد ظهر بالمباحث التي ذكرناها : أن هذه الوجوه التي

<sup>(</sup>١) مقلنا (ل، طا) .

<sup>(</sup>٢) الصورة ( ك ، طا ) .

<sup>(</sup>٢) أبدأ دائياً (م) ..

<sup>(</sup>٤) مقط (ط) .

سماها قطعية يقينية ، لا تفيد ظناً ضعيفاً ، فضلًا عن القوى . ولقـد ذكر في تعليقاته ومباحثاته : وجهاً خامساً . وذكـر أيضاً : أنـه من القطعيـات ، فوجب علينا أيضاً أن نذكره .

الحجة الخامسة : إن كل أحد يدرك نفسه ، وقد ثبت أن إدراك الشيء عبارة عن حضور ماهية المعلوم عند العالم ، فإذا علمنا أنفسنا فهذا إما أن يكون لأجل حضور فواتنا [ لذواتنا <sup>(٧</sup> ] أو لأجل حضور صورة مساوية لـذواتنا في ذواتنا . والقسم الثاني باطل لوجهين :

الأول : إنه يلزم اجتماع المثلين ، وهـو عمال . لأنـه لا يكـون أحـدهـا بالحالية ، والآخر بالمحلية أولى من العكس .

والثاني: هو إنه ما لم نعرف أن هذه الصورة الحادثة مساوية لذاتنا ، لم تكن معرفة تلك الصورة نافعة في معرفة الذات . لكن علمنا بأن هذه الصورة مساوية لذاتنا. يجب أن يكون مسبوقاً بعلمنا بذاتنا. ويعود الكلام فيه، ويمر إلى غير النهاية ، وهو عبال . ولما يعلل هذا القسم ، ثبت أنه لا معنى لعلمنا بذواتنا ، إلا نفس حضور ذاتنا عند ذاتنا . وهذا إنما يكون إذا كانت ذاتنا . وهذا إنما يكون إذا كانت ذاتنا . وهذا إنما يكون في عبل ، لم يكن الحام ، لأن يتقدير أن يكون في عبل ، لم يكن هو حاضراً عند نفسه ، وإنما يكون حاضراً عند ذلك المحل . نثبت : أن النفس علم بنائم بنائم ، وثبت : أن علمها بنقسها عبارة عن حضور نفسها عند نفسها وثبت : أن هذا المعنى ، إنما يحصل إذا كانت النفس قائمة بنفسها ، غنية عن على تحل في به . فهذا يقتضي أن تكون القوة العائلة : جوهراً قائماً بالنفس ، غنباً عن الجسم . وهو المطلوب .

والإعتراض عليه : إن هذه الحجة مبنية على أن تعقل الشيء ، يستدعي حضور صورة مساوية في تمام الماهية للمعقول عند العاقمل ، وعلى أن التعقل لا

<sup>(</sup>۱) من (ل) .

<sup>(</sup>٢) سقط ( ل ) .

معنى له إلا مجرد هذا الحضور . وكل ذلك قد أبطلناه . وبينا : أن الإدراك عبارة عن حالة نسبية إضافية . فإن حصلت لذات الإنسان مع ذاتها ، تلك الإضافة ، صار الإنسان عبالماً بذاته المخصوصة ، وإلا بفي غافلاً عنها [ وأيضاً ( ) عهذه الحجة موقوفة على مقدمة ثالثة ، وهي : البحث في كون الشيء حاضراً عند نقسه . وقد يحثنا عن هذه المقدمة عند حكاية دلائل الفلاسفة على كونه تعالى عالماً بذاته المخصوصة .

وايضاً: فهذه الحجة مع ركاكة مقداماتها: منقوضة. وذلك لأنا إذا احدنا حجراً أو خشباً. ونقول: إنه جوهر قائم بنفسه ، قذاته حاضرة عند ذاته . فيجب في هذه الجمادات أن تكون عاقلة بذواتها. وإنه محال . فإن قالوا: إن الحجرية صورة قائمة في المادة ، فلا تكون هذه الصورة حاضرة عند نفسها ، بل تكون حاضرة عند مادتها . فنقول : إنه يجتنع أن تكون كل مادة عاصلة في مادة أحرى إلى غير النهاية ، بل لا بد من الإعتراف بحصول جوهر فتائم بنفسه في هذا الحجر وهذا الخشب: هو المادة الأصلية . وإذا كان كذلك، فتائك المادة تكون قائمة بنفسها ، فتكون ذائه حاضرة عند ذائه ، فوجب كونها نفله بنفسها ، شاعرة بدواتها . فيلزم في هذه الجمادات : أن تكون عالمة بنفسها ، شاعرة بدواتها . فلو بدواتها . فلو بدواتها . وايضاً : فجميع الحيواتات مدركة لذواتها ، فلو بندوات بأسرها جواهر مجردة . والقوم لا يقولون به . فهذا هو وجه السوال على هذه الحجة والبينة .

الحجة السادسة: اعلم: أن وأبا البركات البغدادي و زعم أن الدليل القوي في هذه المسألة ، هو هذا الذي نذكره . فقال: ولا شك في أن الواحد منا يكنه أن يتخيل بحراً من الزئبق ، وجبلاً من الياقوت ، ويكنه أن يتخيل شموساً وأقماراً [ كثيرة (٢٠) ] فهذه الصورة الخيالية ، إما أن تكون معدومة أو

<sup>(</sup>۱) سقط (ل) .

<sup>(</sup>۲) س (ال ) .

تكون موجودة , والأول باطل . لأن قوة الإدراك والقهم تشير إلى كل واحد من تلك الصور ، وتميز بينها وبين غيرها ، وربحا بلغ ذلك التخيل ، إلى أن يصير كالأمر المشاهد المحسوس ، بسبب قوته ، ومعلوم : أن العدم المحض والنفي الصرف ، لا يكون كذلك . فنبت : أن هذه الصور الخيالية : موجودة ، ولما علمنا بالضرورة : أنها ليست موجودة في الأعيان ، ثبت أنها موجودة في الأذهان . فنقول : محل هذه الصورة ، إما أن يكون جسماً ، أو حالاً في الجسم ، أو لا جسم ولا حالاً في الجسم . والقسمان الأولان باطلان . لأن صورة البحر والجبل والشموس والإقمار : صوراً عظيمة ، والدماغ : جسم صغير ، وانظاع الصور العظيمة في المحل الصغير : محال في بدية العقل ، ولم بعطل ذلك ، ثبت : أن محل هذه الصور الخيالية موجودة ، ليس بجسم ولا بعسمان . وذلك هو المطلوب ، هذا تقرير هذا الدليل (١)

واعلم : أن هذا الوجه ، لا شك أنه أخف مؤنة من الـدلائل المتقـدمة . لأن هذا الدليل ، مبني على أن إدراك هذه الصور الحيالية ، يستـدعي انطبـاعها في العالم . وهذه المقدمة فيها أيحاث :

الأول: إن جوهر النفس إذا كان مجرداً عن الحجيبة والمقدار ، امتنع كونها علاً للمقدار والشكل . وذلك لأنه إذا كان جوهراً مجرداً عن الحجيبة ، والمقدار والشكل . وذلك لأنه إذا كان جوهراً مجرداً عن الحجيبة ، والمقدار ، كان [ واحداً ()] مبراً عن القسمة والتركب ، وإذا كان كذلك ، فالمحل الذي تحل فيه صورة الزاوية الثانية من ذلك المتخيل ، وإذا كانت الصورة بأسرها مرتسمة في محل واحد ، فحينلذ لا مجصل امتياز جانب عن جانب في ذلك الإدراك ، وإذا لم يحصل هذا الامتياز ، امتنع إدراك الشكل والأضلاع في الحوانب ()

<sup>(</sup>١) الكلام (م) .

<sup>(</sup>٢) منظ (طاء ل) .

<sup>(</sup>٣) امتياز ( ل ) .

<sup>(</sup>٤) والجرانب (ك).

والبحث الثاني: وهو أنه إن عقل (1) حلول الشكيل والمقدار ، فيها كان عرداً عن الحجمية والمقدار من كل الوجوه ، فلم لا يعقل حلول الشكل العظيم والمقذار العظيم في المحل الصغير [ وذلك لأنا إنما تمنع من حلول الصور العظيمة في المحل الصغير (1) ] لأجل أن العظيم لا ينطبق بكليته عبل الصغير [ فيمتنع حلوله فيه ، إلا أن العظيم وإن كان لا ينطبق بكليته عبل الصغير (1) ] فقد ينطبق العظيم على ذلك الصغير .

أما الموجود المجرد عن الجسمية والحجمية ، فإنه يمتنع انطباق الصورة المقدارية عليه ، لا يحسب الكل ، ولا يحسب البعض . فتبت : أن انطباق المظيم على الصغير أقرب عند العقل من انطباق الشكل والمقدار ، على ما ليس له شكل ومقادار [ عند العقل (1) ] فإذا كان عدم الإنطباق من جميع الوجوه ، لا يمنع من حلول الصورة [ والشكل في الجوهر المجرد ، فعدم انطباق العظيم على الصغير ، أدلى أن لا يمنع من حلول الصورة (1) ] العظيمة في المحل الصغير . وإذا بطلت هذه المتدمة ، فقد فسد هذا الدليل بالكلية .

والبحث الثالث: إن القدماء أقاموا الدليل على أن الطباع الصورة الخيالية في الجوه المجدد: عال .

وتقريره أن نقول: إنا إذا قرضنا مربعاً مجنحاً بمربعين على هذه الصورة:



فإنه يمكننا أن تتخيل هذبن المربعين الواقعين على الطرفين ، بحيث يتميـز

<sup>(</sup>١) إنا عقلنا (م، ط) .

<sup>(</sup>۲) من (م ، ط) .

<sup>(</sup>۱) مکرر آن (ال) .

<sup>(</sup>١٤) سقط (طا ، ك) .

<sup>(</sup>٥) مقط ( ط ) .

كل واحد منها عن الآخر [ فهذان المربعان لا بد وأن يكونا موجودين ، وإذا كانا ليسا موجودين في الأعيان ، فها موجودان في الأذهان . فإما أن يكون عل كل واحد منها عين الآخر ، أو غيره . فإن كان الأول امتنع امتياز أحدهما عن الآخر . لأن " ] الإمتياز ليس بالماهية ولوازمها ، لأن الماهية واحدة . ولا بالموارض لأنها لما حلا في عل واحد . فكل ما يقرض عارضاً لاحدهما ، كانت نسبة ذلك العارض إلى أحدهما كنسبته إلى الثاني . وإذا صار العارض مشتركاً فيه ، امتنع بقاء الإمتياز ، وإذا لم يبق الامتياز في الذهب ، وجب أن لا يميز وجب أن يكون على إحدى المصورتين مفايراً لمحل المصورة الأخرى ، وذلك لا يحصل المجد المحل جسماً . فثبت : أن حصول هذه الصورة الخيالية في المجود المجود : عال .

فهذا تمام الكلام على هذه الحجة .

وههنا آخر الكلام في الاعتراض على هذه المدلائل ، التي زعمموا أنها من الدلائل اليقينية [ القطعية ٣ ] والله أعلم .

<sup>(</sup>١) من (طاء ل) .

<sup>(</sup>۲) من (ل).

<sup>(</sup>٢) سقط (طا).

## الفصل الخامس فس

## حكاية الحلائل الإقناعية اقتي ذكروها في أن النفس الناطقة مبردة عن البسرية

ذكر الشيخ الرئيس ( أبو عـلي ) وجوهـاً كثيرة في هــذا الباب ، نقلهـا عن قدماه(١) الفلاسفة .

الحجة الأولى: قالوا: لو كانت القوة العقلبة جسدانية ، لضعفت في زمان الشيخوخة دائماً (7) ولكنها لم تضعف في زمان الشيخوخة دائماً (7) و فهي غير جسدانية ، بيان الشرطية : إن المزاج يختل في زمان الشيخوخة ، ومتى ضعف المحتاج إليه ، فإنه يلزم منه ضعف المحتاج . فلو كانت القوة العقلية بدنية ، لزم من اختلال البدن ، اختلالها . لكن البدن يختل عند الشيخوخة ، فكان يلزم لا عالة اختلال [ القوة العقلية عند الشيخوخة .

وأما بيان عدم التالي: فناذن كثيراً من الشيوخ لا تختل قوته العقلية البتة (٢) فشيت عا ذكرنا: أن الشرطية حقة ، وثبت أن التالي مفقود ، فوجب كون المقدم كاذباً . ثم قال هذا المستدل : وليس للسائل أن يقول : إن الشيخ إذا توغل في الشيخوخة ، فإنه يصير عوفاً ويزول عقله ، وهذا يدل على أن القوة العقلية جسدانية . قال : وذلك لأن هذا السؤال مدفوع ، نظراً إلى البحث

<sup>(</sup>١) عن القدماء الحجة . . . إلخ ( ل ) .

<sup>(</sup>١) سقط (ل) .

<sup>(</sup>٢) سقط (ط) .

المنطقي، ونظراً إلى البحث العقلي. أما البحث المنطقي قهو أنا قلنا: إن كانت القوة العقلية بدنية ، لزم من حصول الخلل في البدن ، حصول الخلل في القوة العقلية بدنية ، لزم من حصول الخلل في البدن ، حصول الخلل في القوة فوجب أن لا تكون القوة العقلية بدنية ، لأن اتنفاء اللازم بدل على انتفاء الملازم . أما إذا قلنا: إن هذا الخلل قد يحصل مع الشيخوخة ، فإنه لا ينتج شيئاً [ لأن الاستئناء من التالي ، لا ينتج شيئاً () ] وأما البحث العقلي ؛ فهو أننا بينا أنه لو كانت القوة العقلية ، وأن لا ينتك ضعف البدن عن ضعف العقل . يصل الخلل في البدن ، أن وحيث حصل هذا الانفكاك علمنا: أن القوة العقلية غنية في ذاتها عن البدن . فلا جرم لم يلزم من حصول الخلل في البدن ، حصول الخلل في العقل . وأما خصول الخلل في العقل . وأما على كون القوة العقلية بدنية ، لاحتمال أن يكون الموجب لاختلال العقل في على كون الموجب لاختلال العقل في على كون الموجب لاختلال العقل في عنه البدن ، ينعها على البدن ، المؤة النظرية "؟

فهذا تمام الكلام في تقرير هذا الدليل.

والاعتراض عليه : لا نسلم إنه لو كانت القوة العقلية بدنية ، لزم اختلالها بسبب حصول كل خلل في البدن . وبيانه من وجوه :

الأول: لم لا يجوز أن يقال: القدر المحتاج إليه من صحة البدن في كمال القوة العقلية: مقدار معين. وأما كمال حال البدن في الصحة فإنه غير<sup>(1)</sup> معتبر في كمال حال القوة العقلية . وإذا كمان هذا عتملًا لم يبعد أن يقال: إن ذلك

<sup>(</sup>۱) س (م، ط). (۲) سقط (ط).

<sup>, (1)</sup> استعمال (م ، ط ) .

<sup>(</sup>٤) غير معين ، وغير معتبر (م ، ط) .

القدر المحتاج إليه باقي إلى آخر الشيخوخة [ فلا جرم بقي العقل كاملًا إلى آخر الشيخوخة<sup>(۱)</sup> ] .

الشاني : إن الشيخ لعله إنما بمكنه أن يستمر في الإدراكات العقلية على الصحة والكمال ، لأن عقله يتم بعضو من البدن ، يشأخر الفساد والاستحالة إليه ، وإن ظهرت الأفة في صائر القوى والأفعال .

الثالث : إنه لا يمتنع أن تكون بعض الأمزجة أوفق لبعض القوى ، فلعل مزاج الشيخ أوفق للقوة العقلية . ولهذا السبب تقوى فيه القوى العقلية .

الرابع: إن المزاج إذا كان في غاية القوة والشدة ، كانت سائر القوى قوية فتكون القوى الشهوانية والغضبية قوية جداً ، وقوة هذه القوى ، تمنع العقل من الاستكمال . فإذا حصلت الشيخوخة ، وحصل الضعف ، حصل بسبب ذلك الضعف ، صعف في العقال ، وضعف في هذه القاوى المائمة للعقال من الاستكمال ، وبقدر ما حصل من الضعف في العقال ، حصل الضعف في أضداد العقل ، فينجبر النقصان من أصد الجانبين ، بالنقصان الحاصل في المواضع ، فيحصل الاعتدال .

الخامس: إن الشيخ حفظ المقدمات الكثيرة، ومارمها، وكثرت تجاربه، وهذه الأحوال تعينه على جودة الفكر (١) وقوة النظر. فالنقصان الحاصل بسبب اختلال البدن، صار بجبوراً بما ذكرنا.

السادس: إن كثرة الأفعال سبب لحصول الملكات الراسخة، قصارت الزيادة الحاصلة بهذا الطريق، جابرة للنقصان الحاصل بسبب اختلال البدن.

السابع: [قال عليه السلام (٢٠)]: ( يهرم ابن أدم ، ويشيب منه اثنان : الحرص والأمل ( والتجارب دالة على صدق هذه الفضية ، مع أن الحرص

<sup>(</sup>۱) ستط (طا، آل) ۔

<sup>(</sup>٢) جودة الفكر ، وقوة الفكر (م ، ط } .

<sup>(</sup>٢) سقط (طا) .

[ والأمل<sup>(1)</sup> ] من القوى الجسمانية والصفات الخيالية . ثم إن ضعف البدن ، لم يوجب ضعف هذه الصفات . فثبت : أنه لا يلزم من اختلال البدن وضعف ، ضعف الصفات<sup>(1)</sup> البدئية .

الشامن : إن هذه الحجة لا تدل على كون النفس جوهواً بجرداً ، لأن بتقدير أن تكون النفس عبارة عن أجسام مشرقة صافية سماوية مخالفة للطبائع العنصرية ، وأنها لا تقبل الانحلال والذبول والتبدل . فعينشذ لا يلزم من حصول الضعف والانحلال [ في البدن " ] حصولها في جوهر النفس .

واعلم: أن هذه الوجوه ، وإن كان يمكن تكلف الأجوبة عنها ، إلا أن الحجة مع هذه السؤ الات والجوابات تصبر خفية ظنية . والقول بأن الإنسان جوهر مجرد ، لا داخل العالم ولا خارجه : قول مهيب هائل . وإثبات مثل ذلك المذهب المهيب ، يمثل هذه الحجة الضعيفة الظنية : بعيد .

الحمجة الثانية : تاثوا : القوة العقلية غنية في أفعالها عن الجسم ، وكـل ما كـــان غنيـاً في فعله عن الجسم ، وجب أن يكـــون غنيـاً في ذاتـــه عن الجسم ، ينتج : أن الفوة العقلية غنية في ذاتها عن الجسم .

أما بيان أن القوة العقلية [ غنية في أفعالها عن الجسم . فلوجوه ثلاثة :

الأول : إن القوة العقلية (أ) ] تدرك نفسها . ومن المستحيل أن مجمسل بينها وبين نفسها : آلة متوسطة . فنبت : أن القوة العقلية عنية عن الآلة في إدراكها لنفسها .

الثاني : إنها تدرك إدراكها لنفسها وليس هذا الإدراك بآلة .

الثالث : إنها تدرك الجسم الذي يقال : إنه آلتها . ومعلوم أنه ليس بينها

<sup>(</sup>۱) مقط ( ط ) .

<sup>(</sup>١) ضعف التجارب (م، ط).

<sup>(</sup>۲) سقط ( ط ء م ) .

<sup>(</sup>٤) مقط ( ل ) .

وبين آلتها: آلة أخرى . قثبت: أن القوة العقلية غنية في فعلها عن الآلة .

وأما بيان أن [كل<sup>(١)</sup> ] ما كـان غنياً في فعله عن الآلـة ، وجب أن يكون غنياً فى ذاته عن الآلة . فلوجهين :

الأول: إن القوى الجسمانية كالقوة الباصرة والسامعة ، والحيال والوهم ، لما كانت جسمانية ، لا جرم تعذر عليها إدراك ذواتها ، وإدراكها لكونها مدركة لذواتها ، وإدراكها لتلك الاجسام الحاملة لها . فلو كانت القوة العقلية جسمانية ، لتعذر عليها هذه الأمور الثلاثة ,

الشاني: إن مصدر الفعل هو(٢) الذات ، فلو كانت الذات متعلقة في قوامها(٢) ووجودها بذلك المحل ، كان الفعل لا عالة صادراً عن تلك الجهة . فيكون لتلك الجهة مدخل في تتميم ذلك الفعل ، فوجب أن لا يحصل ذلك الفعل إلا بشركة من تلك الأحسام . ولما ثبت أنه ليس كذلك ، وجب القطع بأن الفوة العقلية : غنية عن الجسم في ذاتها . وهو الطلوب .

والاعتراض عليه : أن يقال : [لم قلتم(")] إن القوة العاقلة لما كانت وحدها هي المدركة لمداتها ، والإدراكها لذاتها ، ولإدراكها لالتها [ وجب أن تكون جسمانية ؟ قوله أولاً : وإن القوى الحساسة ، لما كانت جسمانية ، لا جرم (") ] تعدر عليها تلك الآثار الثلاثة ، فالقوة العقلية لو كانت جسمانية ، لوجب أن يتعدر عليها هذه الآثار الثلاثة ،

فنقول: ولم قلتم إنه لما ثبت حكم في قوة جسمانية ، وجب أن يثبت مثل ذلك الحكم في جميع القوى الجسمانية ؟ وهل هذا إلا من باب التمثيلات (٢٠ التي بينوا في المنطق كونها قاسدة ؟

<sup>(</sup>۱) س (ان) ،

<sup>(</sup>٢) صفة الذات (م ، ط) .

رخ) تطها (م) ، داره الله

<sup>(</sup>ا)سقط (ط). (ە)سن (طايلت).

<sup>(</sup>١) بأب التمثيل (م ، ط ) .

وأما قوله ثانياً : وإذا لم يتوقف صدور هذه الآثار عنها ، على اعتبار حـال المحل ، وجب أن لا تتوقف ذراتها على اعتبار حال المحل ،

فنقول : أليس أن الصور والأعراض محتاجة إلى محالهـا ، وليس احتياجهـا إلى تلك المحال ، إلا لمجرد ذواتهـا ، ثم لا يلزم من استقـلالهـا بهـذا الحكم ، استغناؤها في ذواتها بمن تلك المحال ؟

فعلمنا: أنه لا يلزم من كون الشيء مستقلاً باقتضاء حكم من الأجكام أن يكون مستغنياً في ذاته عن المحل ، يل نقول: إن جميع الآثار العسادرة عن الأجسام لأجل قبوى ، وأعراض (١٠ حالة في تلك الأجسام . وليس لتلك الأجسام [ مدخل (٢) ] في اقتضاء تلك الأشار . فعلمنا : أنه لا يلزم من كون الشيء مستقلاً باقتضاء حكم ، كونه غنياً في وجوده عن المحل .

الحجة الثالثة : قالوا : القوى الجسمانية تكلّ بكثرة الأفعال ، ولا تقوى على الضعيف (٢) بعد القوي . فيإن من نظر إلى قرص الشمس [ بالاستقصاء (٤) ] فإنه في تلك اللحظة لا يحس بالشعلة الضعفة . والسمع إذا أحس بصبوت الرعد ، فإنه في تلك اللحظة لا يحس بصبوت الذباب . وعلة ذلك ظاهرة ، وهي أن القوى الجسمانية بسبب مزاولة الأفعال تتعرض موادها للتحلل والذبول ، وذلك يوجب الضعف . وأما القوى العقلية فإنها لا تضعف بسبب كثرة الأفعال ، وتقوى (٥) على الضعيف بعد القوى . فوجب أن لا تكون جسمانية .

والإعتراض: إن القوة الخيالية جسمانية. ثم إنها تقوى على تخيل الأشياء العظيمة ، مع تخيلها للأشياء الحقيرة . فمثلاً يكتها(١) أن تتخيل صورة

<sup>(</sup>١) والأعراض حادثة (م).

<sup>(</sup>۲) سن (طايل).

<sup>(</sup>٣) القرى بعد الضعف (م ، ط ) .

 <sup>(</sup>٤) من (م).
 (۵) والقرى على القوى وبعد الضميف (م، ط).

<sup>(</sup>١) يكتا (ل، طا).

الشعلة الصغيرة حال ما تتخيل الشموس والأقمار. وأيضاً: كما أن إبصار [ الأشياء (١) القوية القاهرة ، يمنع من إبصار الأشياء الضعيفة ، فكذا تعقل المعقولات القاهرة ، يمنع من تعفل المعقولات الضعيفة . ألا ترى أن المستغرق في معرفة جلال الله تعالى وكبريائه ، يمتنع عليه في تلك الحالة استحضار العلم بسائر الأشياء ؟

الحجة الرابعة : إنا إذا حكمنا بأن السواد يضاد البياض وجب أن يحصل في الذهن ماهية السواد والبياض [ بناء ] على القاعدة المعلومة من أن الإدراك لا يحصل إلا عند حصول ما ماهية المدرك في المدرك . ثم إن البديهة قاضية بأن الجمع بين السواد والبياض ، والحرارة والبرودة في الأجسام : محال . فلما حصل هذا الاجتماع في القوة العقلية ، وجب أن لا تكون القوة العقلية قوة جسمانية وهو المطلوب .

والاعتراض عليه : إن هذه الحجة مبينة على أن من أدرك شيئاً فقد حصل في ذات المدرك ماهية المدرك . وهذا الكلام لا يقبله العقل . فإنا إذا تصورنا الكرة ، فلو حصلت الكرية في النفس ، لوجب أن تكون النفس كرة لأنه لا معنى للكرة ، إلا الذات الموصوفة بهذا الشكل . وكذلك القول في السواد والبياض ، والحرارة والبرودة .

قان قالوا: إن انطباع صورة الكرة في النفس ، مثل انطباعها في المرآة حين نشاهد الكرة في المرآة ، وكها لا يلزم من حصول صورة الكرة في المرآة ، أن تصير المرآة : كرة . فكذا القول في الإدراك النفساني . وأيضاً : إنا إذا تصورنا السواد والبياض ، والحرارة والبرودة . فهذا لا يقتضي انطباع هذه الأعراض في النفس . وإنما الحاصل في النفس : صور هذه الماهيات ورسومها ومثالاتها .

<sup>(</sup>١) سقط (طا) .

<sup>(</sup>۲) س (ك، طا).

<sup>(</sup>٢) حضور ( ل ) .

قاطا: أما الأول قباطل. لأنا بينا في كتاب « الحس والمحسوس »: أن صور المرئيات غير منطبعة البتة في المرآة. وهذا قول منفق عليه بين أكثر المجققين من الفلاسفة.

وأما السؤال الثاني: فنقول: لما سلمتم أن المنطبع في النفس عند إدراك السيواد والبياض ، ليس نفس (٢٠ السواد والبياض ، يل رسومها ومثالاتها . فلم لا يجوز حصول رسوم هذه الأشياء ومثالاتها في المادة الجسمانية ؟ وحينشة يسقط هذا الدليل [ بالكلية (٢٠ ] .

الحجة الخامسة: وهي حجة ذكرها المتكلمون. فقالوا: لوكنان على الإدراكنات جسماً ، وكمل جسم منفسم ، فموجب أن لا يمتنع أن يقوم ببعض أجزاء ذلك الجسم : علم<sup>(1)</sup> والبعض الأخر منه : جهمل . وحيشذ يلزم أن يكون الإنسان الواحد : عالماً وجاهاً بالشيء الواحد . وإنه عال .

ولقاتل أن يقول: هذه الحجة منقوضة على أصول الفلاسفة. فإن الشهوة والفضب والتخيل من الأحوال الجسمانية. فيلزمهم [ تجويز (\*) ] أن تقوم الشهوة بأحد الجزئين، والنفرة بالجزء الثاني، حتى يكون الإنسان الراحد مشتهيأ للشيء، وناقراً عنه [ معالاً ] ويلزم أيضاً: تجويز أن يقوم خيال بأحد الجزئين، وأن يقوم ضد ذلك الحيال بالجزء الثاني، وحينلذ يلزم اجتماع خيالين متضادين في الإنسان الواحد، وهو عال.

الحجمة السادسة : وهي التي ذكرها و أبو علي بن مسكوبه ، في أول كتابه : في الأجلاق فقال : « إنا رأينا المادة الجسمانية ، إذا حصلت فيها نقـوش

<sup>(</sup>١) أَنْ تَكُونَ (م ، ط ) :

<sup>· (</sup>٢) نيه (٢)

 <sup>(</sup>۲) سقط (ط) .
 (٤) علم ضروری (م) .

<sup>(</sup>ه) من (م) .

<sup>(</sup>١) سقط ( ل ) .

خمصوصة ، فإن وجود تلك النقوش فيها ، بينع من حصول نقوش غيرها فيها ، وأما النقوش العقلية فبالضد من ذلك . وذلك لأن النفس ، إذا كانت خالية عن جميع العلوم ، والإدراكات . فإنه يصعب عليها التعلم ، فإذا تعلم شيئاً ، صار حصول تلك العلوم معيناً على سهولة تحصيل سائر العلوم .

فالنقوش الجسمانية متعاندة متنافية ، وأسا النقوش العقلية فهي متعاونة متعاضدة . لأن كل نقش [ يحصل ، فإنه (١٠ ع يسهل حصول سائر النقوش في عين ذلك المحل ، وذلك يـدل على أن محل التعقلات والإدراكات ليس بجسم ولا جسماني ه .

واعلم: أن هذه الحجة من جنس القياسات الشعرية. وذلك لأن النقوش العقلية ، معناها: العلوم والإدراكات ، والنقوش الجسمانية ، معناها: الأشكال والصور . ولا شك أن العلوم غالفة باهيائها وحقائقها للصور والأشكال ، ولا يلزم من ثبوت حكم في نوع من أنواع الماهيات : ثبوته ، فيها يخالف ذلك النوع . وإذا أمكن أن يكون حصول هذا الحكم ، إنحا كان بسبب اختلاف هذه الأنواع في ماهيائها ، لم يلزم منه الحكم على تلك المحال بكونها جسمائية أو مجودة .

فهذه جملة الدلائل التي وصلت إلينا في هذا الياب . وقد ظهر أنها بأسوها ضعيفة ، وأنها لا تفيد ظناً توياً ، فضلًا عن الجزم واليقين [ والله أعلم(٢) ] .

<sup>(</sup>۱) من ( ل ) .

<sup>(</sup>٢) سقط (ط).

## افضل السادس في الدارائل القورية المعتبرة في أثبات النفس

الحبجة الأولى : إن هذا الجسد أجزاؤه واقعة في التبدل . والمشار إليه لكل أحد ، بقوله : وأنا ، غير واقع في التبدل ، ينتج : أن هذا الجسد ليس همو [ الشيء(١) ] المشار إليه بقوله : وأنا 4 .

أما المقدمة الأولى: فالدليل على صحتها وجوه:

الأولَ : إن جسد الإنسان جوهر [ حار٣) ] رطب . والحرارة إذا عملت في الرطوبة ، أصدت عنها البخارات ، وذلك يوجب انحلال بدن الإنسان .

ولهذا السبب احتاج هذا البدن إلى الغذاء ، ليقوم الغذاء بدل مـا تحلل . فثبت : أن التحلل والذوبان : دائم الحصول في بدن الإنسان .

الثاني: إن بدن الإنسان حال ما كان طفلًا ، كان شيشًا صغيرًا ، وحمال صبرورته شابًا ، يصبر جسمًا عظيمًا . وذلك يوجب كون أجزائه في التبدل .

الشالث: إن الإنسان قد يكون سميناً ، ثم يصير هزيلًا ، ثم يعود سميناً . فالأجزاء قد تبدلت لا محالة بالزيادة والنقصان .

<sup>(</sup>١) مقط (م ، ط) ،

<sup>(</sup>۲) من (طأه ل).

الرابع: إنا نشاهد كون هذا الجسد، واقعاً في الذوبان بسبب انفصال الرطوبات الكثيرة منه، وبسبب انفصال العرق والوسخ، فإن الإنسان إذا دخل الحصام، ويالغ في تنظيف الجلد من الأوساخ، حتى صار ظاهر [ الجلد<sup>(1)</sup>] بحيث لو أعيد إليه الحك والدلك: يخرج منه الده، ثم إذا خرج من الحمام وبقي أسبوعاً [ ثم عاد و<sup>(1)</sup>] دخل الحمام مرة ثانية، فإنه يجد في الجلد شيئا كثيراً من الأوساخ، وما ذلك إلا لأن الأجزاء التي كانت ملتصفة بالبدن في المرة الأولى، التصاقاً طبيعياً، وكانت حية، فإنها في هذه المرة الثانية، يست وانفصلت عن البدن، وزالت الحياة عنها، وهذه الاعتبارات بأسرها دالة على أن جيم أجزاء (<sup>1)</sup> هذا الجسد واقعة في التبدل والذوبان والانحلال.

وأسا المقدمة الثانية : وهي قولنا : إن المشار إليه لكل أحد بقوله : ه أناع : باق دائم من أول العصر إلى آخره ، فالأمر فيه ظاهر ، ويدل عليه وجوه :

الأول: إني أعلم بالضرورة: أني الأن عبن ما كنت موجوداً قبل هذا بعشرين سنة. وقد بينا في أول هذا الكتاب: أن أظهر العلوم عند الإنسان: علمه بوجود نفسه، وكما أني أعلم أني أنا موجود الآن، فكذلك أعلم أني أنا الذي كنت موجوداً قبل هذا بعشرين سنة. بل أنا الذي ولدت في السنة الفلاتية. وهذا يدل على أن العلم الضروري حاصل لكل أحد بأنه باق من أول العمر إلى آخره.

والوجه الثاني في تقرير هذا المطلوب: هو أنه لو لم بكن ذلك الإنسان المعين باقياً من أول العمر إلى آخره ، لاحتاج في تحصيل العلوم في كل حين وأوان ، إلى كسب جديد ، لأن السذي تعلم العلم وحصله ، إذا في وزال ، وحصل بعده شيء آخر ، فهذا الحادث ما حصل ذلك العلم ، وما اكتسبه ،

<sup>(</sup>١) سنط (ط) .

<sup>(</sup>٢) سقط ( b) .

<sup>(</sup>٣) أجزاء البدن (م) .

فوجب أن لا مجصل له ذلك العلم إلا بكسب جديد . وحيث لا مجتاج إلى هذا الكسب الجديد ، علمنا أن محل العلوم باق من أول العمر إلى آخره .

والوجه الثالث: أنه إذا فني الأول وجاء الثاني فهذا الثاني غير الأول ولا خبر له من حال الأول [ البتة (٢) ] فوجب أن لا بحصل للإنسان علم باحواله الماضية ، وأن لا يحصل عنده من العلوم إلا العلوم بالأحوال الحاضرة . وحيث لم يكن الأمر كذلك ، علمنا أن المشار إليه لكل أخد بقوله : « أنا ه [ شيء (٢) ] باق من أول العمر إلى آخره .

فتبت بهذه البيانات: أن الجسد غيرياق ، لا بمجموعه ولا بشيء من أجزائه ، وثبت : أن الإنسان باق ، ومن العلوم البديهية : أن الباقي لا يكون [ عين آ ] ما هو غير باق ، وهذا يقتضي أن الإنسان شيء مغاير لهذا البدن ، وهو وشيء مغاير لهذه الأعضاء المحسوسة التي منها يتولد هذا البدن ، وهو المطاوب .

قإن قبل: لم لا يجوز أن يقال: إن الإنسان عبارة عن أجزاء مخصوصة سارية في أجزاء هذا البدن ، سريان النار في الفحم [ وسريان ماء الوزد في الورد ، وسريان دهن السمسم في السمسم (أ) ] ولا يقال: إن تلك الأجزاء لا بد وأن تكون من جنس الأجسام العنصرية . إما المفردة وإما المركبة . وعلى كلا التقديرين ، فهي قابلة للاتحلال والتفرق والتمزق . وحينتك يعمود الكلام المذكور من أنها غير باقية ، والإنسان باق . فوجب أن يكون الإنسان مغابراً لما كؤن نقول : لنا ههنا مقامان :

الأول : لم لا يجوز أن يقال : الأجسام مختلفة بـالماهيـة فبعضها هـذه الأجسـام العنصرية ، بسائطها ومركباتها . وبعضها أجسام مخالفة لهـا . أما الأجسـام التي

<sup>(</sup>١) سلط (ط) .

<sup>(</sup>۲) سن (طايان).

<sup>(</sup>٢) سقط (ط) ك).

<sup>(</sup>٤) من (طا ، b) .

هي النفس ، فهي حية لذواتها ، فعالة لذواتها . فإذا اتفق أن نفذت تلك الاجسام الشريفة الروحانية النورانية في تضاعيف البدن ، يقي البدن حياً ، فعالاً ، دراكاً ، وإذا فسد مزاج البدن واستولت الاخلاط الفليظة عليه ، وصار بحيث لا يقبل الأثار عن الجوهر ، المسمى بالروح ، وانفصل الروح عن البذن ؟ فهذا احتمال لا يد من إبطاله .

والمقام الثاني : وهـو أنا نسلم أن تلك الأجـزاء التي هي الإنسان ، محائلة لسائر الاجسام في تمام الماهية ، إلا أن الفـاعل المختـار ببقيها في داخــل البدن ، مصونة عن التغير والانجلال ، من أول وقت الحيـاة إلى آخر وقت المسات ، ثم إنها عند الموت تنفصل . والفاعل المختار يقعل ما بها ما يشاء . إما بـأن يوصــل إليها الروح والراحة والريحان ، وإما بأن بعدّبها بأنواع العدّاب والحسران .

والجنواب: اعلم: أن الفلاسفة يدفعون هذا الاحتمال، بناء على مقدمتين:

فالمقدمة الأولى : إنهم أقاموا الدلالة على أن جميع الأجسام ، متماثلة في تمام الماهية . وقد سبق ذكر (1) هذا الدليل .

والمقدمة الثانية: إنه سبحانه وتعالى عام الفيض، ويمتنع أن يخص أحد المثلين مخاصية وأثر [ لا يحصل في الثاني(") ] وهذه المقدمة فلسفية محضة.

إذا ثبت هذا ، فنقول : إن تلك الأجزاء الأصلية البدنية مساوية للأجزاء الفرعية المقابلة للانحلال في تمام الماهية . وإذا ثبت هذا فنقول : نسبة الأحوال الموجبة لملانحلال والمذوبان إلى جميع الأجزاء الموجودة في هذا البدن : على التساوي . وعتنع أن يقال : إن إله العالم خصص بعض تلك الأجزاء بالإبقاء ، والصون عن الانحلال والفتاء ، من غير سبب خصص . لأنا ذكرنا : أن الفيض عام ، وأن الترجيع من غير مرجع عمال [ في العقول؟) ] وإذا كان الأمر

<sup>· (</sup>e) 30 (t)

<sup>(</sup>٢) سقط (طاء ك).

<sup>(</sup>٣) مقط (ط) .

كذلك ، وجب حصول الذوبـان والاتحلال في جميـغ الأجزاء البـدنية ، وحينتـذ يندفع هذا السؤال [ ويتم هذا الاستدلال , والله أعلم (¹) ] .

الحجة الثانية في المسألة : أن [ نقول (٢٠] ] : إن المشار إليه لكل أحد بقول د أنما » قد يكنون معلوماً له ، حال كنونه خمافلاً عن جميع الأجزاء النظاهرة والباطنة . والمعلوم معاير تغير المعلوم ، فوجب أن تكون النفس معايرة لجميع هذه الأجزاء الظاهرة والباطنة .

أسا المقام الأول.: فالدليل عليه: أن الإنسان حال اهتمامه بالمهم الشديد ، قد يقول تفكرت وأبصرت وسمعت ، مع أنه يكون حال تكلمه بهذا الكلام غافلاً عن وجهه ويده وقلبه ودماغه وسائر أعضائه . وذلك يدل على ما ذكرناه .

. وأما المقام الثاني : وهو أن المغفول عنه ، مغاير للمعلوم . فهمذا بديهي . وإلا لمزم اجتماع النقيضين ، وهو محال . وحينئذ يـظهــر أن النفس غــير هــذا الجسد<sup>(۲)</sup> .

فإن قيل: إن هذا الكلام عليه سؤ الات:

السؤال الأول: لم لا يجرز أن يقال: المعتبر في كون الإنسان إنساناً [ أجزاء محصوصة في قلبه ، أو في دماغه . فأما أن يكون المعتبر في كونه إنساناً<sup>(1)</sup> ] هـ قلبه مع شكله المخصوص ، أو دماغه مع شكله المخصوص ، فلا نقول به ، وإذا كان كذلك فلا جرم أمكنه أن يعرف نفسه حال كونه نمافلاً عن جميع الأعضاء كالقلب والدماغ [ وغيرهما(\*) ] ؟ .

السؤال الشاني : إن هذا الـدليل بعيشه يبطل أن يكـون الإنسان جـوهـراً

<sup>(</sup>١) من (ك عا).

<sup>· (</sup>b ( p ) (a (8)

<sup>(</sup>٢) غنية عن مذا البدن (م) .

<sup>(1)</sup> مقط (ط) .

<sup>(</sup>٥) من (م) ،

بجرداً. وذلك لأن في الساعة التي ذكرتم ، كها يكون الإنسان غافلاً عن القلب والدماغ ، فغفلته عن الجوهر المجرد أتم وأكمل . فإن دل ما ذكرتم على أن النفس ليست عبارة عن القلب والمداغ [ وغيرهما(١) ] فبأن يدل على أنها ليست عبارة عن الجوهر المجرد : كان أولى .

السؤال الشالث : إن الدليل الذي ذكرتم قائم في جميع الحيوانات ، فيلزمكم أن تثبتوا لها نقوساً ناطقة مجردة . وذلك بعيد .

والجواب عن السؤال الأول: أن نشول: إنا قد دللنا في باب و نفي الهيول (1) ، أن كون الجسم جسماً متحيزاً ، لا يمكن أن يكون صفة قائمة بمحل آخر ، بل هو ذات قائمة بنفسها ، مستقلة بذاتها . وإذا ثبت هذا فنقول: ذلك الإنسان إما أن يكون متحيزاً وإما أن لا يكون كذلك . فإن كانت ذاته جوهراً متحيزاً وجب أن يكون العالم بتلك الذات: عالماً بالمتحيز ، وإلا لزم أن يكون الشيء الواحد معلوماً مجهولاً معاً . وهو محال . لكنه لا يجب ذلك ، بدليل : أنه إذا كان شديد الاهتمام بأمر من الأمور ، فإنه في تلك الساعة [قد يقول: قلت كذا ، وفعلت كذا . فهر في تلك الساعة عالم بذاته المخصوصة ، مع أنه في تلك الساعة [7] يكون غافلاً عن معنى التحيز الذاهب في الجهات السنة . فنبت : أنه لو كانت ذاته متحيزة ، لكان كل من عرف ذاته ، وجب أن يكون عادناً بالمتحيز ، وثبت : أنه قد يعرف ذاته ، حال ما يكون غافلاً عن المتحيز ، فوجب أن لا تكون ذاته متحيزة ، وهو المطلوب .

وأما السؤال الثاني : وهو قوله : ﴿ إِنْ هَذَا الْكَلَامُ بِعَيْنَهُ يَدُلُ عَلَى أَنْ ذَاتُهُ يمتنع أن تكون جوهراً عجرداً » فنقول : هذا غير لازم ، لأن الجوهر المجرد ذات

<sup>(</sup>۱) من (م) ،

<sup>(</sup>٢) كت ب الهرلي (م).

<sup>(</sup>۲) س (ال) .

 <sup>(</sup>١) ذاته مجردة (م).

غصوصة ، وكونه ليس بمتحيز ولا حال في المتحيز : قيد سلبي . وهذا القيد السلبي مغاير لتلك الذات المخصوصة ، وإذا حصلت هذه المغايرة ، ثبت : أنه لا يمتنع كون تلك الذات المخصوصة : معلومة ، مع الذهول عن ذلك القيد السلبي ، يخلاف ما إذا كانت ذاته المخصوصة متحيزة ، لأنه بتقدير أن يكون الامر كذلك ، كان تحيزه نفس تلك الذات ، لا أمراً مغايراً لها ، فكان يجب أن يمتنع كونه عالماً بتلك الذات المخصوصة مع الذهول عن التحيز . وحيث لم يكن الأمر كذلك ، ثبت أن تلك الذات المخصوصة بمتنع كونها متحيزة ، فظهر المقوق بين الباين .

وأما السؤال الثالث نجوابه: إنه لو ثبت أن الحيوانات تدرك أنفسها المخصوصة ، حال كونها غافلة عن حقيقة التحيز ، لكان السؤال لازماً ، إلا أنه لا لا سبيل إلى معرفة هذه المقدمة . ثم بتقدير أن نثبت لها نفوساً مجردة ، إلا أنه لا يجب (") كونها نفوساً ناطقة . لأن التجرد (") عن المادة : قيد سلبي ، والاشتراك في القيود السلبية لا يدل على التساوي في نمام الماهية .

الحجة الثالثة: لو كانت النفس جساً ، لكانت إما أن تكون عبارة عن الجسم من حيث إنه جسم ، أو عن الجسم الموصوف بالصفات المخصوصة . والقسمان باطلان ، فبطل القول بكون النفس جساً . أما الحصر فظاهر ، وأما أنه يمتع كون النفس عبارة عن الجسم من حيث إنه جسم . فالدليل عليه هو : أن المفهوم من الجسم ، يصدق عليه كونه أمراً مشتركاً فيه بين جميع الأجسام . وذلك يدل على أن المفهوم من كونه أمراً مشتركاً فيه بين جميع الأجسام . وذلك يدل على أن المفهوم من كونه قدا الإنسان ليس مجرد كونه جساً فقط ، وأما أنه يمتع كون النفس عبارة عن الجسم الموصوف بالصفات المخصوصة . فالدليل عليه : أن على هذا التقدير تكون ماهية النفس المخصوصة . فالدليل عليه : أن على هذا التقدير تكون ماهية النفس

<sup>(</sup>١) يجب: غير (ل).

<sup>(</sup>۲) الجرد (ل).

[ ماهية (1) ] مركبة من الجسم ، ومن الأعراض المخصوصية . والماهية المركبة يمتنع أن تكون أقوى(1) قوة من جزئها ، لأن الماهية المركبة محتاجة إلى كيل واحد من أجزائها ، والمحتاج أضعف حالاً من المحتاج إليه ، كها أن المحتاج إليه يكون أقوى قوة من المحتاج .

وإذا ثبت هـذا ، فنقول : لـو كانت النفس الإنسانية مـاهية مـركبـة من الجسم والعرض ، لوجب أن تكون النفس أضعف حالاً من العرض ، فيلزم حينئذ أن يقال : كما أن العرض موجود غير قائم بذاته ، بل محتاج إلى محمل يحل فيه [ وجب أن يكون الشيء الذي يشير إليه كلُّ أحد بقوله ﴿ أَنَا ﴾ يكون موجوداً غير قائم بذاته ، بل يكون محتاجاً إلى محل بجل فيه (٢٠) ] لكن العلم الضروري حاصل بأن كل أحد يجد ذائه ذاتاً قائمة بالنفس، غنية عن عمل عُل فيه، فوجب أن لا تكون النفس عبارة عن جسم مخصوص موصوف بسأعراض مخصوصة . فثبت : أنه لو كانت النفس جسماً لكانت إما أن تكون مجرد كونه جسماً أريكون جسماً موصوفاً بصفات غصوصة . وثبت فساد القسمين ، فوجب أن لا تكون (٤) النفس جسماً . فيإن قيل : هــذا [ الكلام (٥) ] أيضاً لازم عليكم ، لأن النفس المخصوصة ، إما أن تكون عبارة عن النفس من حيث إنها نفس ، وإما أن تكون عبارة عن النفس [ من حيث إنها نفس(٢) ] موصوفة بالصفات المخصوصة . والأول باطل ، لأن النفس [ من حيث إنها نفس(٧) ] مفهموم مشترك فيه بين جميع النفوس ، وهذا الإنسان من حيث إنسه هذا الإنسان ، ليس مفهوماً مشتركاً فيه بين جميع الناس . والثاني أيضاً باطل . وإلا لكان أحد أجزاء ماهية هذه النفس ، هو العرض ، وما يكون أحد أجزاء ماهية

<sup>(</sup>١) من (طال ل).

<sup>(</sup>٢) أشد من جزتها (م).

<sup>(</sup>٢) من (طاء ل).

<sup>(1)</sup> أن تكون (ط).

<sup>(&</sup>lt;sup>4</sup>) من (م). (۱) سقط (طابل).

<sup>(</sup>٧) من (م، ط) .

العرض ، يمتنع أن يكون جوهـراً . فثبت : أن الذي ذكـرتموه في الجسم ، هــو بعيته وارد عليكم في النفس .

فتقول في الجواب: لم لا بجوز أن تكون ذات كل نفس متازة عن سائر النفوس. بحقيقته المخصوصة، ولا يلزم من اشتراكها في كونها نفوساً، أن بجب تماثلها في حقائقها المخصوصة. لأن معنى كونها نفوساً أنها موجودات مدبرة للبدن، والاستواء في اللوازم والآثار لا يدل على الاستواء في الماهة. فظهر القرق.

الحيجة الرابعة: لو كانت النفس جسياً ، لكانت إما أن تكون عبارة عن الجسم من حيث إنه جسم ، أو عن جسم غصوص موصوف بصفات غصوصة . والقسمان باطلان ، قبطل القول بكون النفس جسياً . أما الحصر فظاه .

وأما فساد القسم الأول: فظاهر. كما بينا في الدليل المتقدم ، بقي الكلام في بيان فساد القسم الثاني ، فتقول: الصفة التي باعتبارها صار الإنسان المعين: إنسان (١٦) إما أن تكون قائمة بمجموع تلك الأجزاء ، أو بكل واحد، من أجزاء ذلك المجموع والأقسام الثلاثة باطلة ، فبطل القول بكون الإنسان جسمًا .

اما بيان فساد القسم الأول . فلأن ذلك المجموع إنما يحصل عند حصول تلك الأجزاء . فإما أن يقال : إنه حصل لتلك الأجزاء وحدة ، باعتبارها صار ذلك المجموع شيئاً واحداً ، أو لم يحصل هذا المعنى . والأول باطل . وإلا لزم . إما قيام تلك الوحدة مسبوقة بوحدة أخرى إلى غير النباية ، وكلاهما عال . والثاني أيضاً باطل . لأنه إذا لم يحصل لذلك المجموع وحدة باعتبارها كان شيئاً واحداً . فلو كانت الصفات التي لأجلها صار ذلك الإنسان المعين : معيناً ، لزم قيام الصفة الواحدة بالمحال الكبيرة ، وهذا عال لوجهين :

<sup>(</sup>١) المعين ذلك الإنسان ( ل ) .

الأول : إنه يلزم حلول العرض الواجد بالمحال الكثيرة ، وهو محال .

الشاني: إنه لما كانت تلك الأغراض قائمة بكل واحد ، من تلك الأجزاء [فهذا يعود إلى القسم الثاني ، وهو كون تلك الصفات قائمة بكل واحد من تلك الأجزاء") عقول: وإنحا قلنا: إن هذا القسم الثاني . باطل ، لأنه إذا كان كل واحد من تلك الأجزاء ، موصوفاً بالصفات التي لأجلها كان هذا الإنسان المعين إنساناً معيناً . لزم أن يقال: إن ذلك الجسم ليس إنساناً واحداً ، بل إناساً كثيرين . لكن العلم الضروري حاصل لكل أحد بانه إنسان واحداً ، لا إناساً كثيرين . وإن لم يكن هذا المعنى معلوماً بالضرورة ، فيت جذا المين هذا المعنى معلوماً بالطل .

وأسا القسم الثالث: وهو أن يقال: الموصوف بالصفات التي لأجلها حصل للإنسان المعين ، جزء واحد من الأجزاء التي لا تنجزاً . فنقول : إن نفينا الجزء الذي لا يتجزأ [ فقد صقط هذا الكلام بالكلية . وأما إن أثبتنا الجزء الذي لا يتجزأ [ فقد صقط هذا الكلام بالكلية . وأما إن أثبتنا الجزء الذي لا يتجزأ أن المبدأ عام الفيض ، فيمتنع أن يخص الذات المعينة بصفة معينة ، إلا لأجل اختصاصه باستعداد [ خاص . لأجله يصير أولى بتلك الصفة واختصاص الجزء الواحد الذي لا يتجزأ باستعداد؟ ] قبول الحياة والعلم والقدرة : محال وذلك لأن سائر الأجزاء إن كانت موصوفة بذلك الاستعداد ، فحيننذ يكون كل واحد منها عالماً قادراً . وقد فرضنا أن العالم القادر ليس إلا الواحد . هذا خلف .

وإن كان ما عدا ذلك الجزء غير موصوف بذلك الاستعداد، بل باستعداد مضاد لاستعداد قبول الحياة والعلم والقدرة ، فذلك الجزء مغلوب بحسب ذلك الاستعداد ، فيها بين سائر الأجزاء . لأن على هذا التقدير لم يوجد جزء موصوف بذلك الاستعداد إلا ذلك ال الجزء فقط . وكل ما سواه فإنه صوصوف بما يضاد

<sup>(</sup>ا) من (ل عطا).

<sup>(</sup>۲) من (طب ل). (۲) من (طابل).

<sup>(1)</sup> إلا جزء ذلك ألجزء فقط (ط).

تلك الحالة . ومن المعلوم أن المانع إن كان في غاية المغلبة والقوة ، فإنه يمتنع حصول الاستعداد في ذلك المغلوب المقهور . بل الغالب يقلب المقهور إلى صفة نفسه ، وإلى حالة نفسه [ فثبت بهذا : أنه يمتنع أن يقال : إن ذلك الجنزة الواحد ، المحتص بذلك الاستعداد (٢) ] وإذا اصنع هذا ، فقد استنع اتصاف وحده بالصفة المعتبرة في الإنسانية . فثبت بما ذكرتنا : أنه لو كان الموصوف بالصفات المعتبرة بالإنسانية هو الجسم ، لكان الموصوف بتلك الصفة ، إما يجموع الاجزاء ، أو كل واحد من ذلك المجموع ، أو واحد بعينه . وثبت أن الإنسانية هو الجسم . الإنسانية هو المعتبرة (٢) أي الإنسانية هو الجسم .

الحجمة الخامسة: أن نفول: لوكان الحي القادر [ العالم (٢) ] هـو الجسم ، لكان كل واحد من تلك الأجزاء قابلاً لهذه الصفات ، إما أن يتوقف على كون الآخر كذلك ، وإما أن لا يتوقف(١) حصول الاستعداد في أحد الجانبين على الثاني ، ولا يتوقف الثاني على الأول . وإما أن يستغني كل واحد من المجانبين عن الثاني . والاقسام الثلاثة باطلة ، فكان القول بأن الحي القادر العالم : هو الجسم باطلاً .

أما بيان أن القسم الأول: باطل: قهو أنه لما كان حصول الاستعداد في هذا الجزء يتوقف على حصول الاستعداد في ذلك الجزء، وهذا التوقف خاصل من الجانب الثاني، فحينئذ يلزم توقف كل واحد منها على الاخر، وذلك دور، والدور باطل.

وأما بيان أن الفسم الثاني باطل: فلأن على هذا التقدير يكون كل واحمد

<sup>(</sup>١) من (ل ، طا) .

<sup>(</sup>Y) مقط (طا) .

<sup>· (</sup>الم) من (الم)

<sup>(</sup>١) أَنْ يَتْرَلْفُ (م) ط).

من تلك الأجزاء مستقلًا<sup>(١)</sup> لقبلول الحياة والحوت والجهل [ والعلم<sup>(٢)</sup> ] والقـدرة والعجزاء وذلك يوجب القول . بحصول نزمين من أنواع المحالات :

الأول : إن بتقدير أن تحصل الحياة والعلم والقدرة في جميع الأجزاء ، فحينلذ يكون كل واحد منها حياً عالماً قادراً على حدة ، وحينتذ لا يكون الإنسان الواحد إنساناً واحداً ، بل إناساً كثيرين . والعلم بفساده ضروري .

والنوع الثاني من المحالات: إنه إذا كان حصول هذه الحالة لكل واحد من تلك الأجزاء لا يتوقف على حصولها للجزء الثاني ، فحينل لا يمتنع كون أحد تلك الأجزاء مينا جاهلاً عاجزاً حال كون الثاني حياً عالماً قادراً ، ولا يمتنع أيضاً : اتصاف الجزء الثاني بالجهل أيضاً : اتصاف الجزء الثاني بالجهل بذلك الشيء . ولا يمتنع أن يجاول أحد الجزئين فعلاً ، ويجاول الجزء الثاني دفعه ومنعه . وحينئذ يصبر حال تلك الأجزاء ، مساوياً لحال جاعة من النامر ، في كون بعضهم عالماً بالشيء حال ما يكون [ البعض(٣) ] مانعاً منه ، ولما كان العلم الضروري حاصلاً بامتناع هذه المعاني ، ثبت قساد هذا القسم .

وأما القسم الثالث : وهـ و توقف أحـد الجانبين على الآخر ، واستغناء \_ الآخر عن الأول فهذا أيضاً باطل لوجهين :

الأول : إن تلك الأجزاء متثبابهة متماثلة ، بناء على القول بتماثل الأجسام : والأشياء المتماثلة في الماهية يمتنع اختلافها في الملوازم والنتائج (1)

<sup>(</sup>١) مستعداً (ع) .

<sup>(</sup>٢) مقط (طا) .

<sup>(</sup>٢) منط (ط).

<sup>(</sup>٤) من (ع، ط) .

والثانى : إن اختصاص ذلك الجزء الواحد , بذلك الاستعداد الحاص مع كون سائر الأجزاء غمالفة له في تلك الصفة . قد بينا : أنه محال . فثبت بما ذكرتا : فساد الأقسام الثلاثة ، وذلك يبطل القول بأن النفس : جسم .

الحجة السادسة في المسألة : أن نقول : لا بد من الاعتراف يــوجود شيء واحد يكون موصوفاً بجميع أنواع الإدراكات لجميع أنواع<sup>(١)</sup> المــدركات ويكــون هو المباشر لتلك الأفعال . ومتى كان الأمر كذلك ، وجب أن تكــون النفس غير جسم ، وغير جسماني . وهذا الدليل ، إنما يتقرير مقدمات ثلاثة :

أولها : إن الموصوف بجميع الإدراكات شيء واحد ،

وثانيها: إن ذلك الشيء ، كما أنه هو الموصوف بجميع الإدراكات ، فكذلك هو الفاعل لجميع الأفعال .

وثبالثها: إنه لما كان الأمر كذلك ، وجب أن يقال : النفس ليست جساً ، ولا حالة في الجسم .

أما المقدمة الأولى: فالدليل على صحتها: إنا إذا رأينا لـون العسـل حكمنا بأن طعمه: الحلاوة. والقاضي على الشيئين، لا بـد وأن يحضـره المقضي عليها، فوجب وجود شيء يكون هو بعينه مـدركاً لـلألوان والـطعوم، حتى يمكنه أن يحكم بأن هذا الملون هو ذلك المطعوم.

وأيضاً: إذا سمعنا صوتاً غصوصاً حكمنا بأن صاحب هذا الصوت هو فلان ، الذي صورته كذا وكذا ، فلا بد ههنا من شيء واحد ، يكون هو بعينه [ سامعاً للأصوات ، ومبصراً للصور ، حتى يمكنه أن يمكم بأن صاحب هذا الصوت هو بعينه صاحب تلك الصورة . فتبت : أنه لا بعد من وجود شيء يكون هو بعينه " ] مدركاً لجميع المحسوسات بالحواس الحمسة . ثم تقول :

<sup>(</sup>١) أنسام ( ط ) .

<sup>(</sup>۲)من (طاء ك) -

إن ذلك الحاس هو بعينه المتخيل , وذلك لأنا إذا تخيلنا صورة ( زيد ) أو تخيلنا طحم العسل أو راتحته ، أو حرارة النار ، أو برودة الماء . فإذا أحسسنا بإحدى الحواس الحمسة [ أحد هذه المحسوسات (٢٠) حكمنا : بأن هذا المحسوس هو بعينه ذلك المتخيل ، والقاضي على الشيئين لا بد وأن يحضره المقضي عليها ، فوجب الإقرار بوجود شيء يكون يعينه الحساس ويكون هو بعينه ذلك المتخيل . ثم نقول : إن القوى الوهية عند القوم : عبارة عن قوة تحكم على الأشخاص المحسوسة بمعان جزئية غير عسوسة ، مشل : الحكم على الا الشخص بأنه عدو ، وعلى ذلك الآخر بأنه صديق ، والقاضي على الشيئين لا بد وأن يحضره المقضي عليها ، فوجب الاعتراف بوجود شيء واحد يكون لا بوبينه مدركاً لهذه الصور ، ولهذه المعاني ، حتى يكنه أن يحكم على تلك هو بعينه المداني . ثم نقول : القوة المفكرة هي التي تقوى أولاً . على تركيب الصور بعضها بألبعض .

وثانياً. على تركيب المعاني يعضها بالبعض. وثالثاً. على تركيب بعض الصور ببعض المعاني، ورابعاً. على تحليل بعضها عن البعض. ولا شك أن هذا التركيب والتحليل حكم على البعض بثبوت البعض الاخر، أو بسلبه عنه.

والقاضي على الشيئين لا بد وأن مجضره المقضي عليهها ، فلا بد من شيء وأحد يكون هو الحساس للكل ، ويكون هو بعينه [ المتخيل للكل ، ويكون هو بعينه الملتوك للكسود والمعاني ، ويكون هو بعينه " ] المنصرف فيها بأسرها بالتركيب تارة ، وبالتحليل أخرى ، ثم نقول : إنه يمكننا أن تحكم على هذا الشخص بأنه إنسان وأنه ليس بفرس ، والقاضي على الشيئين لا بعد وأن يحضره المقضى عليها ، فلا بد من شيء واحد يكون هو بعينه مدركاً لهذا الجزئي ولهذا

<sup>(</sup>١) سقط (م) ، (ط) .

<sup>(</sup>٢) يعض الأجزاء (م ، ط ) .

<sup>(</sup>١) من (طاء ك) يأ

الكلي ، حتى يمكنه أن ينسب ذلك الكلي إلى ذلك الجزئي [ تارة بالإنحال (1 ) و وتارة بالإيجاب ، وتارة بالسلب ، فظهر بهذا البرهان الدي لا ريب فيه : أن الموصوف يجيمع الإدراكات الكلية والجزئية ، وأن المتصرف فيها بالتحليل والتركيب ، يجب أن يكون شيئاً واحداً . وهو المطلوب .

المقدمة الثانية في بيان أن ذلك الشيء الواحد ، المذي هو المدرك ، بجب أن يكون بعيته هـ والفاعـل لجميع الأفعال : والدليـل عليه : أن الإنسـان إنما يفعل بالقصد والاختيار . والفعل الاختياري معناه : أنه إذا اعتقـد في الشيء ، أنه مشتمل على نفع خالص ، أو راجح . أوجب هذا الاعتقاد حصول رغبة في ذلك الفعلى ، وإذا حصلت تلك الرغبة ، صار القادر فاعلًا . وأما إذا اعتقد أن في الفعل الفلان مفسدة خالصة أو راجحة ، أوجب ذلك الاعتقاد حصول نقرة عن ذلك القعل [ وإذا حصلت تلك النفرة ، صار القادر ممنعاً عن الفعل (٢) وإذا ثبت هذا ، ثبت أن ذلك المدرك بعينه ، يجب أن يكون هو الموصوف بالرغبة تارة ، وبالنفرة أخرى ، إذ لو كان الموصوف بالرغبة والنفرة شيء مغايس لـذلك المـدرك لكانت هـذه الرغبة والنفرة ، حـاصلة لشيء خـالي عن الإدراك والاعتقاد . وحينئذ يكون حصول تلك الرغبة ، وتلك النفرة ، لا لأجل ذلك الاعتقاد . وقد فرضناه معللًا به . هذا خلف . وأيضاً : فالمراغب في الشيء أو الناذ عنه ، قد أشار فهمه إلى ذلك الشيء المرغوب فيه أو المهروب منه [ فثبت : أن المريد للفعل أو النرك ، يجب أن يكون هو بعينه مدركاً لذلك الشيء (٢) ] وظاهر أن الفاعل للفعل هو الـذي أراد ذلك الفعـل ، ولما ثبت أن الفاعل [ هو بعينه ذلك الشيء ، الذي أراده ، وثبت : أن ذلك المريد هو بعينه الذي أدركه ، ثبت أن الفاعل هو بعينه ذلك المدرك . وهذا برهان قاطع على أن

<sup>(</sup>۱) من (م) .

<sup>(</sup>٢) سقط (ع) .

<sup>(</sup>۲) نظر (ع) ،

الفاعل(١) ] والمريد والمدرك : شيء واحد بعينه . وأن توزيع هذه الأحـوال على هذه المذوات المتباينة : قول لا يلين بالعاقل البتة .

ومن العجائب جداً في هذا الباب: أن و جالينوس و قال: والقلب مبدأ المنصب والفرح والغم و ثم قال: ووليس في القلب قبوة مدركة و وإنما الشوة المدركة حاصلة في الدماغ و وهذا القول لا يلبق بالعاقل لأنه ما لم يحصل اعتقاد كون ذلك الشيء منافياً ( ) للمزاج و امتنع صيرورته مغضوباً عليه و وما لم يحصل اعتقاد أنه ملائم للمزاج امتنع حصول الفرح به و قالقول بأن القلب على الغم والفرح والغضب و مع كونه خماليًا عن الإدراك و قول لا يليق بالماقل البنة و فتب عا ذكرتا من البيان الظاهر الجلي القوي : أن المدرك لجميع أنواع الإدراك و يجب أن يكون شيئاً واحداً و

المقدمة الشاللة في بيان أنه لما كان المالم المقادر شيشاً واحداً ، وجب أن يكون ذلك الشيء غير جسم وغير حال في الجسم :

والدليل عليه وجهان :

الأول : إنه لو كان جسباً ، لكان ذلك الجسم . إما أن يكون مجموع هذا البدن ، أو جسباً داخلًا فيه ، أو داخلًا في عضو من الأعضاء الموجودة فيه ، أو جسباً خارجاً عنه . والاقسام الثلاثة باطلة .

وإتما قلتا: إنه يمتنع<sup>(1)</sup> أن يكون ذلك الجسم عبارة عن مجموع ذلك البدن ، لأنا نعلم بأن السمع والبصر والتخيل والتفكر والتذكر ، غير حاصل في

<sup>(</sup>۱) ستط (م) ،

<sup>(</sup>٢) ملاتياً (ع).

<sup>(</sup>۴) البيانات (م)

<sup>(</sup>٤) لا يوز (م، ط) .

اليدين ولا في الرجلين ، ولا في أكثر الأعضاء . والعلم بذلك ضروري ، فيمتنع أن تكون جملة البدن موصوفة بتلك الصفات . وإنما قلنا : إنه لا يجوز أن يكونَ ذلك الجسم جسمًا موجوداً في داخل البدن . لأن ذلك الجسم . إن كان مشابكاً في جملة أجزاء البدن (١) عاد المحال الأول. وإن كان حاصلًا في موضع معين من البدن ، فهذا باطل . وإلا لكنا نجد في أبداننا موضعاً معيناً مشتملًا على شيء موصوف بمجموع مذه الصفات . والعلم الضروري حاصل بأنا لا نجد في هذا البدن موضعاً موصوفاً بمجموع هذه الصقات.

فإن قالوا : هب أنكم لا تعرفون ذلك الموضع ، إلا أن عـدم العلم بالشيء ، لا يدل على العلم بعدمه . فنقول : إن علم كل أحد بنفسه ، علم ضروري ، وهو سابق على جميع العلوم . بدليـل : أن كلما علمت أو اعتقدت شيئًا ، فإني أعلم كـوني عالمًا بذلك الشيء أو معتقـداً لـ ، وعلمي بنفسي ، صابق على علمي بكـوني عالمًا بذلـك الشيء أو معتقداً لـه . فشت : أن علَّمي بنفسي أجل العلوم الضرورية . فإذا كان المشار إليه بقولي ﴿ أَنَّا ﴾ : عبارة عن ذلك الجسم المرجود في ذلك الجسم الموجود في ذلك الموضع المعين من السدن ، وكان ذلك الشيء بعينه موصوفاً بجملة هذه الصفات . وهي السمع والبصر والذوق [ والشم(٢) ] واللمس والتخيل والتفكر والتذكر والتعقل . فـإنَّ الإنسان كلما علم كونه موصوفاً بصفة من هـذه الصفات ، فقـد علم نفسه . فعاذًا كان ذلك العالم هـ و ذلك الشيء المحصـور في ذلك المـوضع . فحينتــ لـ تعلم بالضرورة : أن ذلك العالم الموصوف بتلك الصفات ، هو الشيء الموجود في ذلك الموضع ، فوجب أن نعلم بالضرورة أن الشيء المشار إليه بقولي : ﴿ أَنَّا ﴾ : هو الشَّيء المختص بذلك الموضع . ولما لم يكنِّ الأمر كذلك ، علمنا : أنه يمتنع أن يكون الشيء الموصوف بهذه الصفات جسمًا حاصلًا في موضع معين من مذا البدن ،

<sup>(</sup>١) البدن وأجزاله (م) .

<sup>(</sup>١) من (ك) .

وأما القسم الثالث: وهنو أن يكنون ذلك الشيء جسماً خسارجاً عن البدن ، فهو معلوم الفساد بالضرورة . وإذا بطلت هذه الأقسام الثلاثة ، ثبت : أن ذلك الشيء ليس بجسم .

والوجه الثاني في بيان أن ذلك الشيء ليس بمتحيز : هو أن نقول : ذلك المتحيز ، إما أن يكون منقسياً ، أو لا يكون منقسياً . والقسمان باطلان . أما أن يكون منقسياً . فلأن الموصوف بهذه الصفات ، إما أن يكون مجموع تلك الأفسام ، أو كل واحد منها أو واحد منها معيناً . والكل باطل ، لعين البيان المذكور في الدليل المتقدم .

وأما أنه يمتنع أن يكون غير منقسم ، فهو إنا إن نفينا الجوهر الفرد ، فقد تم المقصود ، وإن أثبتناه أبطلناه بعين ما ذكرناه في الدليل [ الأول<sup>(١)</sup> والله أعلم]

الحجمة السابعة : إن نفس كل أحد شيء واحد , ومتى كسان الأمر كذلك ، امتنع كونه جسماً .

أما بيان المقام الأول : فهو أن أعرف المعارف، وأظهر الظاهـرات : علم كل أحد بأنه موجود ، وعلمه بأنه واحد .

أما بيان الأول: فالدليل عليه أني إذا علمت شيئاً فإني أحكم على نفسي بكوني عالماً بذلك المعلوم ، والحكم بشيء على شيء ، مسسوق بتصور الطرفين ، وهذا يقتضي أن علمي بذائي ، كنان سابقاً على علمي بذلك الشيء ، حتى حكمت على نفسي بكونها عالمة بذلك المعلوم .

وأما بيان الثاني : فالدليل عليه : أني لو لم أكن شيشاً واحداً ، بـل كنت أشياء كثيرة ، وأنا عبارة عن مجموعها . لكـان كل واحد من تلك الأشياء عمالماً بحال نقسه ، ويكون غافلًا عن حال الأخر . وحينلذ لا يكون غافلًا عن حال الأخر . وحينلذ لا يكون ذلك المجموع

<sup>(</sup>١) سقط (م ، ط ) . وأي م : التقدم .

عالماً بمجموع تلك الأحوال . فلو كنت أشباء كثيرة ، لموجب أن لا أكون عالماً بأحوال نفسي ، ومعلوم أن ذلك باطل ، بل نقول : إن من المعلوم بالفصرورة أن الذي أشير إليه بقولي و أنا ي : شيء واحد [ منفرد ، وغير متعدد . وأن الفرق بين علمي بأي أنا شيء واحد<sup>(1)</sup> ] وبين الحكم على مجموع أشخاص من الناس بأنهم مجموع واحد : معلوم بالضرورة ، بل هو من أظهر العلوم الضرورية . فثبت : أن نفس كل [ أحد<sup>(1)</sup> ] شيء واحد . وأما المتحيز ، وأما لمتحيز ، فإنه يمتنع أن يكون واحداً ، بناء على نفي الجوهر الفرد ، وأما على القول بإثبات [ الجوهر الفرد <sup>(1)</sup> ] فإنه يمتنع أيضاً أن تكون النفس جزءاً لا يتجزاً . وذلك يدل على أن النفس ليست بمتحيز ولا حال في المتحيز : وهو المطلوب .

## فهذا شرح جملة الموجوه القوية في إثبات تجرد النفس.

الحجة الثامنة في إثبات هذا المطلوب: إن بديهة العقل قاضية بأن الشيء الواحد بالنسبة إلى الشيء الواحد يمتنع أن يكون سبباً لكماله ، وسبباً لنقصانه معاً . وإذا ثبت هذا فنقول: إنا نعلم بالضرورة أن المواظبة على الأفكار الكثيرة في العلوم المدقيقة توجب كمال حال النفس . فإن النقس بسبب هذه الأفكار منتقل من القوة إلى الفعل في الكمالات العقلية ، وتصير نورائية مشرقة مضيئة مبتهجة . والمواظبة على الأفكار الكثيرة المذكورة توجب نقصان حال البدن وهلاكه ، وذلك لأن عند حصول الاشتغال بتلك الأفكار والاستغراق فيها ، يستولي الجفاف على الدماغ ، ويضعف حال الهضم فيسوء حال البدن . فئبت : أن المواظبة على الأفكار المذكورة ، توجب كمال حال النقس ، ونقصان حال البدن . فلو كانت النفس عين البدن أو جزءاً من أجزائه ، ثرم كون الشيء الواحد ، سبباً للكمال والنقصان معاً . وذلك عال .

<sup>(</sup>١) سقط (طا) .

<sup>(</sup>٢) سقط ( ل ) .

<sup>(</sup>٢) مقط (ط) ...

فوجب الجزم بأن النفس هي شيء غير البدن ، وغير كل واحد من أجـزائه وهــو المطلوب .

واعلم: أن الاعتبار المذكور يختص بالقوة النظرية ، وهو أيضاً قائم في رياضة الإنسان إذا كان موظياً على الأكل والشرب والتقرج والتنشؤ بالجسمانيات ، فإنه تختل قوته العقلية ، وتفسد ، ولا يبقى معه منها شيء يلتفت إليه ، أو يعتبر به فإن من المشهور في المثل : ه البطنة تذهب بالفطنة ، أما إذا راض الإنسان نفسه بالامتناع عن المأكولات ، والانقطاع عن اللذات الجسمانية ، وجلس في بيت مظلم بحيث لا يبصر شيئاً ولا يسمع شيئاً ، وتكلف إزالة الصور المحسوسة والمثل الجسمانية عن الفكر والخيال ، وواظب على هذه الحالة مدة [ مديدة (١) ] فإنه تصير نفسه في غاية الكمال ، وبدنه في غاية الضعف والنحافة . وهذا الاعتبار يدل على أن كل ما كان صبباً لسعادة النفس ، فهو بعينه يصير مبباً لشقاوة النفس المنوب لسعادة المنوب المعادة البدن . وذلك يدل على أن النفس شيء غير البدن ، وغير أجزاء هذا البدن وأعضائه .

وههنا وجه ثالث يناسب الوجهين الأولين ، وهو أن النوم بالنسبة إلى الجسد كالموت وبالنسبة إلى النفس كالحياة وكاليقظة . وذلك لأن الإنسان في حال اليقظة ، تكون نفسه كالنائمة عن عالم الغيب ، الغافلة عن أحوال ذلك العالم ، المعرضة عنها ، فيإذا نام الإنسان بحسب جسده ، فحينشذ تحصل اليقظة [ للنفس(؟) ] فتتصل بعالم الغيب ، وتقف على بعض أحوال ذلك العالم ، وهو المنامات الصادقة ، الدالة على أحوال المغيبات ، فإذا استيقظت فقد حصلت اليفطة للبدن ، وصارت النفس نائمة منقطعة عن عالم الغيب

فثبت بهـذه الوجـو، الثلاثـة : أن حياة النقس ، وسعـادتها ، ويقـظتهـا ،

<sup>· (</sup>٢) ن (١)

<sup>(</sup>٢) سقط (طا).

توجب موت البدن وشقاوته وقوته . وأن حياة البدن ومعادته ويقطته ، توجب موت النفس وشقاوتها ونومها . وذلك من أدل الدلائل عـلى أن النفس شيء غير البدن ، وغير كل واحد من أجزائه [وابعاضه(۱) ] وهو المطلوب .

الحجة (1) التاسعة في بيان أن النفس ليست جساً: هو أن نقول: لو كانت النفس العاقلة الفاهمة الفاعلة جساً ، فكان إما أن يكون مجموع هذا البدن أو جزءاً داخلاً فيه ، أو جساً خارجاً عنه . والكل باطل ، فبطل القول بكون النفس جساً . إغا قلنا : إنه لا يجوز أن تكون عبارة عن مجموع هذا البدن ، وذلك لأنا تعلم بالفرورة : أن أكثر أجزاء هذا المجموع خال عن القهم والإدراك ، فإن العظام لا حس لها ، والأخلاط لا حس لها البتة ، والرباطات أيضاً لا حس لها ، وهذا بحسب الأعضاء البسيطة .

والما بحسب الاعضاء المركبة ، فنحن نعلم بالضرورة : أن الرجاين والله والإدراك . وإذا ثبت أن أكثر الاعضاء البسيطة والمركبة خال عن العلم والله والإدراك ثبت : أنه لا يمكن أن يقال : إن مجموع البدن هو هذا العالم القادر المريد الفاعل . وإلا قلنا : إنه لا يجوز أن يمكون العالم القادر المريد الفاعل جسماً في داخل البدن ، فلأن بتقدير أن يمكون العالم القادر المريد الفاعل جسماً في داخل البدن ، فلأن بتقدير أن يمكون الأحر كذلك ، يمكون ذلك الجسم (الاعتماد على سائز الأجسام . لكن من المعلوم أنه كل ما كانت الحاجة إلى الآلات أقل ، كان ذلك الفعل أسهل . وكل ما كانت الحاجة إلى الآلات أكثر ، كان ذلك الفعل أشق . ولا شك أن ذلك الجسم لا يمكون عاماً بجمع أجزاء البدن ، لأن الجسم الواحد يمتنع حصوله في الأماكن الكيرة دفعة واحدة ، فلزم أن يقال : إن تأثيره في بعض أجزاء البدن أسهل من

<sup>(</sup>١) سقط (ط).

<sup>(</sup>٢) هذه الحُجة والحجة العاشرة في الأصول: مذكورة في نهاية الفصل السابع وموضوعه: الدلائل السبع على المائة على المائة على المائة المائة على المائة على

<sup>(</sup>٣) يكون الأمر : غير ( ل ) .

تــاثيره في مسائر الأجــزاء , ومعلوم أنه ليس كــذلك , ولأن تــأثيــره في الإبصــار بــالعين ، مشـل تأثيــره في السماع بــالأذن , فثبت : أن تأثــير النفس في استعمال. جميع الأعضاء بالسوية .

قإن قالوا: لم لا يجوز أن يقال: النفس جسم مشابك للبدن ، فبعض أجزائه مشابك في العين ، وبعضها في الأذن ، وبعضها في القلب [ وبعضها في الدماغ(') ] وبهذا التقدير فيتولى كمل جزء من أجزاء النفس ، جزءاً من أجزاء البدن . فتقول : هذا باطل من وجوه ('') :

الأول: إنه على هذا التقدير يكون الإنسان عبارة عن مجموع أجزاء كثيرة متشرقة في أعضاء مختلفة. ونحن قد دللنا في القصل المتقدم على أن الإنسان يجب أن يكون شيئاً واحداً موصوفاً بجميع العلوم وبجميع الإدراكات، وبجميع القدر، وان يكون هو بعينه فاعلاً لجميع الأفعال. وذلك يبطل هذا الذي ذكرتم.

الوجه الثاني في الجواب: إن بتقدير أن يكون الأمر كها ذكرتم ، إلا أنه يلزم أن يكون كل واحد من تلك الأجزاء مستقدلًا بالتصرف في ذلك العضو المخصوص (٢) ولو كان الأمر كفلك ، لوجب أن لا يكون اشتغال بعض تلك الأجزاء بفعله الخاص به ، مانماً للجزء الأخر من فعله الخاص به ، ومعلوم : أن هذا حاصل . فإن الإنسان إذا اشتغل بالغضب ، امتنعت الشهوة عليه ، وإذا اشتغل بالفكر امتنع كلاهما عليه [ وإذا اشتغل بالفكر امتنع كلاهما عليه ]

<sup>(</sup>١) من (ل) .

<sup>(</sup>٢) وجهين [ الأصل].

 <sup>(</sup>٣) ق ( صا ، ل ) وضع الناسخ عبارات سهوا ومحلها في الفصل الرابع عشر

<sup>(</sup>t) من (ع و ط) .

والموجه الثالث في الجواب: إن هذا السؤال إنما يتم لو قلنا: إنه حصل مع كل جزء من أجزاء البدن: جزء من أجزاء النفس . حتى يقال: بأن كل واحد منها يجرك ذلك الجزء من غير احتياج إلى شيء من الآلات ، فحيئلا تكون نسبة النفس إلى جميع الأعمال على السوية . ومعلوم أن ذلك [ باطل (1) ] وإلا لمزم أن تكون جميع الأعضاء متساوية في كونها عضواً واحداً رئيساً ، مستقلاً بقبول قوة الحياة . ومعلوم : أنه ليس كذلك . لأن القلب والدماغ أقوى في تعلق النفس بها من سائر الأعضاء . فئت بهذه البيانات : أنه لا يجوز أن تكون النفس جمياً سارياً في البدن .

وأما القسم الثالث: وهو أن يقال: النفس جسم مغاير للبدن وغير داخل قيه ، فهذا بعيد عن العقل ، ولم يقل به أحد . ولما يطلت الأقسام الثلاثة بقي القسم الرابع ، وهو أن النفس جوهر بجرد عن الجسمية وعلائقها ، وأن نسبته إلى جميع الأجزاء على السوية ، فلم يكن اشتغاله باستعمال بعض الإجزاء ، أشق عليه من استعمال سائر الأعضاء [ وهو المطلوب ٢] .

الحجة العاشرة: لو كانت النفس هذا البدن ، أو عضواً من أعضاء هذا البدن ، لامتنع الحشر والنشر والنواب والعقاب ، ولو كان الأمر كذلك ، لكان الإنسان أخس الحيوانات (٢٠ ولكان تكوينه وإيجاد، عبثاً محضاً . وهذه اللوازم باطلة ، فكان القول بأن النفس عين هذا البدن ، أو عضو من أعضائه : باطلاً . فنفتر في تفرير هذا الدليل إلى [ تقرير ٢٠٠ ] مقدمات .

المقدمة الأولى : في بيان أن النفس ، لو كانت عبارة عن هـ11 البدن ، أو عن عضو من أعضائه ، لكان القـول بالبعث والقيـامة بـاطلاً . فتقـريره : إنــا نشاهد أن هذا البدن مع جميع أعضـائه وأجـزائه يتفـرق ويتمرق ، ويصــر فانيــاً

<sup>(</sup>١) منط (م) ، (ط) .

<sup>(</sup>Y) mid (a) , (d).

<sup>(</sup>٣) من جميع الموجودات (م) .

<sup>(</sup>٤) سقط ( ل ) .

بالكلية . والشيء إذا فني وعدم فإعادته بعينه بعد فناته : محال في بديهة العقل . فإن قالوا : لم لا يجوز أن يقال : الإنسان عبارة عن أجزاء غصوصة ، فإذا مات الإنسان وتفرقت [ تلك الأجزاء(١) ] والأعضاء ، فالزائل إنما هو الصفات والأعراض ، وأما تلك الأجزاء فهي بأعيانها باقية . فلا جرم كان ذلـك الإنسان باقياً يعينه . فإذا عادت تلك الأعراض إليه ، فإن هذا الإنسان الموجود في هـ ذه الحالة ، هو عين الإنسان الذي كان موجوداً قبل ذلك . فتقول : هذا باطل ، لأن يتقدير أن يكون الإنسان عبارة عن جسم مخصوص ، فمإنه يمتنسم أن يقال : ذلك الإنسان عبارة عن مجرد تلك الأجسام ، لأن تلك الأجسام ، قد كانت موجودة قبل أن تركبت واتصفت بتلك الصفات ، وما كان هذا الإنسان موجوداً . وإذا مات ذلك الإنسان بعد حياته ، وتفرقت تلك الأجزاء . فتلك الأجزاء باقية ، مع أن ذلك الإنسان غير باق . فعلمنا : أن يتقدير أن يكون الإنسان جساً ، فإنه لا يكون الإنسان المخصوص عبارة عن مجرد الجسمية ، بل يجب أن يكون عبارة عن جسم موصوف بصفات غصوصة . وهي : العلم والقدرة والحياة . وإذا كمان الإنسان عبارة عن مجموع تلك الدوات مع هذه الصفات ، فعند فناء هذه الصفات ، قد عدم أحد الأجزاء المعتبرة في تحقق هذا الإنسان ، من حيث إنه هذا الإنسان .

ولما ثبت بحكم بديه العقل: أن إعادة المعدوم: عال ، ثبت: أن عود ذلك الرسان: عال . فيلزم: أن عود المرض الذي هو أحد أجزاء ماهية ذلك الإنسان: عال . فيلزم: أن يكون عود ذلك الإنسان بعينه عالاً . فثبت بما ذكرناه: أنه لو كان النفس عبارة عن هذا البدن ، أو عن عضو من أعضاء (١) هذا البدن لكان القول بالبعث والقيامة: باطلاً ، ولكان بقاء النفس بعد موت البدن: باطلاً . وهذا برهان قوي في إثبات هذا المطلوب .

وأما بيان المقدمة الشانية : وهي قـولنا : لــوكان القــول بالبعث بــاطلًا ،

<sup>(</sup>١) مقط (طاء ل) .

<sup>(</sup>٢) أعضائه لكان (م).

وكان القول بيقاء النفس بعد موت (1) البدن باطلاً ، لكان الإنسان أخس من جميع الحيوانات . فالدليل عليه : أن الإنسان إنما يتميز عن سائر الحيوانات بقوة العقل والعقل يوجب السقاء في اللذات الجسمانية ، ويسوجب السمادة في الكمالات العقلية ، المنتفع بها بعد الموت . والدليل عليه : أن العاقل يحمله عقله على التفكر في الماضى والحاضر والمستقبل .

أما التفكر في الماضي . فكل ما مضى من الأمور الكروهة . فإذا تذكره ، وقـع في قلبه حسرة شديدة ، بسبب حصولها في الماضي . وكـل ما مضى من الأحوال الطبية ، فإذا تذكره وقع في قلبه حسرة شديدة بسبب فوتها وزوالها .

وأما التفكر في الأحوال الحاضرة . فهذا إما أن يكون في خير أو شو . فإن كان في الخير ، فالعقل يوجب الغم من وجوه :

الأول : إنه يخاف زوالها فيحصل له ألم الخوف في الحال .

الثاني: إنه لا راحة إلا وفوقها مرتبة أخرى أعلى منها ، فإذا عرف العقـل ذلك ، اشتاق إلى المرتبة القـوية ، واستحقـر المقدار الحـاصل ، فيحصـل الغم والألم .

الشائك: إن كل ما يحصل ، فإنه ينزول الالتذاذ به ، وحصوله يقوي الرغبة في الأحوال المستقبلة . فهو يوجب الحوف الشديد ، والفزع التام . لأنه لا يعرف أنها تحصل على وفق المراد ، أو على خلاف المراد . مثبت بما ذكرناه : أن العقل يوجب حصول هذه الراحات الجسمانية ، منغصة مقرونة بالحوف والمكروه والم القلب . وأما سائر الحيوانات ، فإنها لما كانت خالية عن العقل ، كان انتفاعها باللذات الجسدانية ، خالياً عن التنفيص الحاصل بسبب العقل ، فوجب أن يكون انتفاعها بهذه اللذات [ الجسدانية " ] أكمل من انتضاع الناس

<sup>(</sup>١) الموت باطلاً (م) .

<sup>(</sup>١) الدركات (م).

<sup>(</sup>٢) سنط (ط) .

إذا ثبت هذا ، فتقول : إن كون العقل موجباً للكمال والسعادة ، إلما يحصل بعد الموت ، فإذا كان الغرض هو أن النفس لا تبقى البنة بعد موت البدن ، لم يحصل من العقل منفعة فيها بعد الموت ، وقد ببنا أنه من أقوى الأسباب الموجبة لتنفيص هذه اللذات الجسدانية ولتكديرها ، وإبطال الانتفاع بها . وحينلذ بظهر [ عن هذا (ا) ] أنه لو لم تكن النفس بافية بعد موت البدن (ا) لكان الإنسان أخس الحيواتات وأردلها ، وأدناها فلراً وقيمة . فإن امتيازها عن غيرها ، ليس إلا بالعقل الذي لا فائدة فيه . إلا تنفيص [ الجيرات المرات النفس اللذات والطيبات . ولما شهدت بديهة العقل بأن هذا اللازم باطل ، وأنه الإنسان أشرف الحيوانات وأعلاها قدراً وقيمة ، بسبب حصول هذا العقل بأن كمال العقل سبب نقصان الحيرات الجسمانية العاجلة ، وجب القطع بأن كمال العقل [ إنما حصل (ا) ] وجلالته ورفعته ، إغا حصل بسبب أنه سبب لحصول الكمالات فيها بعد موت (ا) البدن . وهذا يدل على أن النفس غير البدن ، وعلى أنها بافية بعد موت البدن .

وأما بيان المقدمة الثالثة : وهي قولنا : لو لم تكن النفس باقية بعد موت البدن ، لكان خلق الإنسان عبثاً . فالدليل عليه : أن هذا الإنسان إما أن يكون غلوقاً للخير والمصلحة والراحة ، أو يكون غلوقاً للضرر والبلاء ، أو لا يعتبر أحد هذين القسمين .

أما القسم الثاني، فهو بغيد لما ثبت : أن الخير غالب ، والشر مغلوب .

وأما القسم الثالث ، قباطل . لأن هذا المعنى ، كان حاصلاً عند البقاء على العدم الأصلي . فلم بيق إلا أن الحق هو القسم الأول ، وهو أن خلق للفوز بالجنة ، والراحة ، والحكمة ، والمصلحة . فتقول : محل الفوز بتلك

<sup>(</sup>۱) س (م) .

<sup>(</sup>٢) الجسد (م) . (٢) من (م) .

<sup>(</sup>١) من (ل ، طا) ـ

<sup>(</sup>a) المرت وهذا ( م ) . ، ( b ) .

الخيرات ، إما في هذه الحياة الجسمانية وإسا بعدها . والأول باطل . لأن دار المدنيا ، دار البلاء والعناء والشقاء . وسيأتي تقرير هذه المقدمات في كتاب و الأخلاق ، عند مذمة هذه الحياة الجسمانية على سبيل الاستقصاء ، ولما بطل هذا القسم ، ثبت : أن المقصود من تكوين هذه النفوس البشرية : فوزها بالحيرات والسعادات فيها بعد موت البدن . وهذا يدل على أن النفس غير البدن ، وغير جلة أجزائه وأبعاضه ، وعلى أن النفس باقية بعد موت البدن . إما في السعادة والسلامة ، أو في الشقاوة [ والعذاب .

وليكن ههنا وليكن ههنا أخر كلامنا في إثبات النفس . والله أعلم<sup>(١)</sup> ]

<sup>(</sup>ای س (ل، طا).

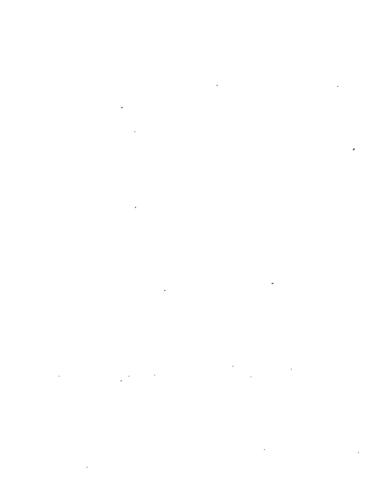

### القصل السابع فع الدائيل السمعية بعلى أن النفس فيم المحن

اعلم: أن جماعة من الذين قلت بضاعتهم في العلوم الحقيقية ، أخذوا يشتعون بأن القول بأن النفس غير البدن : قول مخالف للكتاب والسنة . فوجب الجزم بإبطاله . فلهذا السبب أوردنا [ هذا الفصل(`` ] في هذا الكتاب(<sup>٢)</sup> تنبيهاً على أن الكتاب والسنة عملوءان ، من المملائل المدالة على هذا المطلوب . فنقول: أما الدلائل القرآئية فمن وجوم:

الحجة الأولى : إن القرآن دل على أن السعداء : أحياء بعد الموت ، وعلى أن الأشتياء أحياء بعد الموت , وذلك بدل على أن النفس غير البـدن [ وعلى أنها باقية بعد موت البدن(٢) ] .

أما بيان ذلك في حق السعداء : فهمو قول تعالى : ﴿ وَلا تحسبن المَدْين قتلوا في سبيل الله : أمواتا . بل أحياء عند ربهم يرزقون ، فرحين بمـا أتاهم الله من فضله(٤) كه ووجه الاستدلال : أن العلم الضروري حاصل بأن هـذا البدن

<sup>(</sup>١) سنط (ك) .

<sup>(</sup>٢) في هذا الباب ( ل ، ط ) .

<sup>(</sup>۲) مقط (طاء ل).

 <sup>(</sup>٤) آل عمران ١٦٨ ـ ١٦٩ والتكملة من (طا ، ل) ويقول الفرطبي في تفسيره و وصار قـوم إلى أن هذا مجاز . والمعنى : أنهم في حكم الله مستحقون للتنهم في الجُنة . وهو كما يقال :

بعد موته: ميت ، ولو جاز الشك في موته ، لجاز أن يقال: إن جميع الجمادات أحياء عاقلة تناطقة ، وذلك يوجب القول بالسفسطة وزوال العقل . فثبت بمقضى بديهة العقل: أن بعد موت البدن ، يكون الجسد مبتاً ، والله تعالى نص على أن ذلك الإنسان حي بعد هذا الموت ، وحينشذ نقول: الإنسان ليس بميت بعد موت البدن ، وأما البدن وجميع أجزائه فإنه ميت بعد موته ، ينتج من الشكل الثاني [ أن الإنسان (١) ] شيء مغاير للبدن ، ولجميع أجزائه وأبعاضه . وهذا كلام في غاية القوة .

وأما تقرير هذا المعنى في حق الأشقياء : فهو قوله تعالى : ﴿ النَّارِ يُسرضون عليها غدواً وعشياً (٢٠ ﴾ وقوله : ﴿ أَغرقوا فَأَدَخلوا نَـَاراً (٣٠ ﴾ والمراد : أن شرح تعذيب أولئك الكفار والفساق وتعذيبهم ، لا يتم إلا إذا كناتوا أحباء عقلاء يميزون بين العذاب وبين الراحة .

فهذا يقتضي كون أولئك الكفار والفساق أحياء بعد موت البدن ، وجينتك يرجع القياس المنعقد من الشكل الثاني . وأيضاً : فالقرآن والأخبار ناطقة بحصول ثواب القبر ، وذلك يدل على أن المكلف حي بعد موت هذا البدن ، وهذا يدل على القطع (١) بأن المكلف شيء مغاير لهذا المدن ،

موت الشفى حسباة لا فساء قد مات قوم ، وهم في الشام أحساء فالمعنى: أنهم برزقون الشاء الجميل ، أ. هـ وعلى وأي القوم هذا: لا يكون نعيم في القبر . ويكون رأي الإمام الرازي غير ملزم إلا لمن بلزم نف به

<sup>(</sup>١) سنط (ل) ـ

<sup>(</sup>Y) غافر 4 ، وفي تنسير الترطي : أن القواء النحوي جدل في الآية تقديماً وتناخيراً . وعلى وأبه لا يكون عذاب في القبر . قال إن معنى الآية : ويوم تقوم الساعة أدخلوا أل فرعون أشد العذاب . النار يعرضون عليها غدوا وعشياً . والأحسن من وأيه : أن كلمة و النار ، مجاز عن الشدائد التي أصابتهم في الحياة الدنيا ، وهي الاخذ بالسنين ونقص من العمرات .

 <sup>(</sup>٣) تموح ٣٥ وفي تفسير القرطبي: إن منكري عبذاب المغبر يشولبون في تفسير الآية: ١ صداروا مستحقين دخول النائر ، أو عرض عليهم أماكنهم من النار » .
 حال القطم ( ل ) .

الحجة الثانية: وهي قريبة مما تقدم . إنا ترى جيع طوائف العالم ، وجيع الفرق متفقين على أنه إذا مات إنسان . قإن اعتقدوا فيه أنه كان حال الحياة ، موصوفاً بالصفات المحمودة: ذكروه بالرحة والتعظيم ، فتارة يقولون: صلوات الله عليه . وإن اعتقدوا فيه أنه كان [حال الحياة") ] موصوفاً بالصفات المذمومة من الجهل والشرور والإيذاء: ذكروه باللعن والحزي والعذاب . ولو قدرنا أن الإنسان لم يبق حياً بعد موت البدن ، لكان هذا الكلام عبثاً باطلاً ، فإن من لا يكون حياً ، استحال اتصال الرحمة والوح والراحة إليه ، واستحال أيضاً إيصال الذم واللمن إليه . ولو كان الأمر على القعل الباطل [ والقول الفاسد ، وهذا بعيد . فإن إطباق الحظيم على العلم الباطل") ] غير مكن . فهذا يعيد . فإن إطباق الحظيم على العلم الباطل") ] غير مكن . فهذا يدل على أن قبط النفوس ويدائه العقيم على شاهدة بأن الإنسان شيء آخر غير هذا البدن ، وأنه بيقى بعد موته حياً ، فإن سعيداً كان أهلًا للعنة .

الحجة الثالثة: إنه جرت عادة العقلاء بأنهم يدهبون إلى المزارات المتبركة ويصلون ويصومون عندها ، ويدعون الله في بعض المهمات ، فيجدون أثمار النقع ظاهرة ، وتتاثج القبول لائجة .

يحكى أن أصحاب و أرسطاطاليس ، كانبوا كلما صعبت عليهم مسألة ، ذهبيوا إلى قبره ، ويحشوا فيها ، فكمانت تنكشف لهم تلك المسألة ، وقعد ينفق أمثال هذا كثيراً ، عند قبور الأكابر من العلماء والزهماد [ في زمانشا ؟ ] ولولا أن تلك النفوس باقية بعد مؤت الأبدان ، وإلا لكانت تلك الاستعانة بالمبت الحالي عن الحس والشعور [ عيثاً ٤٠ ] وذلك باطل .

ومما يقوي هذا: هو أن الأحياء قد يصلون لأجل الأموات، وقد يتصدقون لأجلهم. وقد يتقل كثيراً(\*): أن الحي إذا نام عند قبر بعض

<sup>(</sup>١) سقط (ط) . (\$) من (م) . (٢) سقط (ط) . (٩) سقط (م، ط) . (٩) سقط (م، ط) . (١) سقط (م، ط) . (١)

<sup>(</sup>n) in (f)

الأموات ، فإنه يراه في المنام ، وقد يدله على أمر خصوص ، وقد يدله على دفين ، كان هذا الحي غافلًا عنه ، وقد ينههه على بعض المهمات ، وكل ذلك يدل على أن النفس باقية بعد موت الأجساد ، وكل ما دل على أن النفس باقية بعد موت الأجساد ، وكل ما دل على أن النفس باقية بعد موت الجسد ، فإنه يكون دليلًا على أن النفس غير الجسد .

الحجة الرابعة : الآيات الذالة على أن الإنسان بعد موته يرجع إلى الله في السعادة والكرامة . قال تعالى : ﴿ يَا أَيْتِهَا النّفس المطمئنة ، ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي() ﴾ ولا شك أن المراد من هذه النفس المطمئنة ، : هو ذلك المكلف الـذي حصل له اطمئنان ، يأنه يجب الإعراض عن الجسمانيات ، والإقبال على عالم المفارقات والروحانيات . ثم إنه تعالى قال لهذه النفس : ﴿ ارجعي إلى ربك راضية مرضية ﴾ وهذا الرجوع لا يحصل إلا بعد الموت ، ثم إنه تعالى وصفها حال الرجوع بهذه الصفات الثلاثة :

أولما : كونها مطمئنة في العلوم الحقة ، والأخلاق الفاضلة ، التي لا تزول بسبب ژوال الجسد .

ثَانياً : كونها راضية عن خالقها في جميع الأحوال .

وثالثها : كونها مرضية عند الله تعالى في جميع الاعتقادات والأخلاق . ثم الم وصفها الله تعالى جله الصفات قال لها : ﴿ فَادْحَلِي فِي عبادي ، وادخلي جنتي ﴾ .

وكل ذلك تصريح بأن الشيء الذي هو الإنسان في الحقيقة ياقي ، حي ، عــاقل فــاهـم بعد مــوت هذا البــدن [ وإذا ثبت هذا فنقــول : الإنســـان بــاقي ،

<sup>(</sup>١) الفجر ٢٧ - ٣٠ والتكملة من (ل ، ط ) . وإلى ربك فيها تأويلان : ١ - إلى جسد صاحب النفس - وهذا يدل على أن النفس غير الجسد . ٢ - إلى ربك أي إلى اله تمثل - وهذا يدل على أن النفس هي الروح والجسد . وهو صحيح . والرجوع إلى الله في الأخرة ، أي ارجعي إلى ثواب ربك وكرامته . وادخلي في عبادي أي في الصالحين منهم ، وادخلي الجنة معهم .

حي ، عاقل ، فاهم بعد موت هذا البدن . والبدن (١) إليس كـذلك . وهـذا يدل على أن الإنسان شيء مغاير لمجموع هـذا البدن ، ولكـل واحد من أجـزائه وأقسامه .

ويقرب من هذه الآية قوله تعالى: ﴿ حتى إذا جاء أحدكم الموت ، توقته رسلنا . وهم لا يفرطون . ثم ردوا إلى الله . مولاهم الحتى . ألا له الحكم وهو أسرع الحاكم مين (()) في فحكم عليهم بعد مسوتهم : بأنهم ﴿ ردوا إلى الله مولاهم الحقى وذلك يقتضي يقاؤهم بعد مسوت البدن ، وعلى أنه تعالى يحاسبهم بعد موت البدن ، وكل ذلك يدل على ما ذكرناه . فإن قالوا : فلم لا يجوز أن يكون المراد بهذا الخطاب : جزء [ بخصوص (()) ] من أجزاء البدن ؟ يمن مذا التقدير يكون المكلف المناب والمعاقب والمعاتب ، ليس إلا ذلك الجزء ، فيكون الإنسان هو ذلك الجزء ، لا هذا البدن . ولا شيئاً من الاعضاء المحسومة كالقلب والدماغ . ونحن لا نطلب إلا هذا القدر في هذا المقام (أ) .

الحجمة الخامسة : قول عالى : ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سَلَالَة مِنْ طَيْنَ ( ) ﴾ فَذَكُو المُراتِ الخَسْمَة فِي التَّغْرِاتُ الجُسْمَائِيةَ . ثُمْ قَالَ فِي المُرْتِيةَ السَّادَة مَنَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلِلَّةُ اللْمُولِلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللل

<sup>(</sup>۱) تن (ل، طا).

<sup>(</sup>Y) الأعمام ٢١ - ٢٦ وانكملة من (طا ، ل) وفي تفسير القوطبي : وشم ردوا إلى الله ، في ردهم الله بالبحث للحساب » .

<sup>(</sup>٢) مقط (م) ، (ط) .

<sup>(</sup>١) تقديم وتأخير في ( ل ) :

<sup>(</sup>ه) الوّمتون ١٢ .

 <sup>(</sup>٦) من (م، ط). والإنشاء الأخر. قال فيه الفرطني: قبل همو نفخ المروح فيه بعد أن كان جاداً. وعن ابن عباس: خروجه إلى الدنيا. وعن مجاهد: كمان شبابه. والصحيح: أنه عام =

اللفظ في هذه المرتبة أيضاً . وحيث خص هذه المرتبة بهذا اللفظ ، دل ذلك على أن الروح ليس من جنس الأجسام .

الحجة السادسة: قوله (1) عليه السلام في بعض خطبه: « إذا حمل الميت على نعشه رفرفت روحه فـوق النعش ، وتقول: يـا أهلي ويـا ولدي . لا تلعبن بكم الـدتيا ، كـا لعبت بي . جمعت المـال من حله ومن غــر حله (1) ثم خلفتــه لفبري . فالهنأة له ، والتبعة على . فاحذروا مثل ما حل بي » .

ووجه الاستدلال: أنه عليه السلام . حكم بأن الجسد المنت المحمول على النعش حال كونه كذلك ، ترفرف روحه فوق النعش ، وتقول : ويا أهلي ويسا ولمدي . لا تلعين بكم السدنيا . ، كما لعبت بي ، ومعلوم : أن الاهمل والولد ، ما كانا إلا كذلك الإنسان . فلما قال الروح المترفرف هذا الكلام ، ثبت أن الإنسان [ ما كان إلا ذلك الروح . ولما كان ذلك الروح باقياً ، وجب كون ذلك الإنسان ( ) باقياً حال ما كان الجسد ميناً محمولاً على النعش . وذلك من اظهر الدلائل على أن الإنسان شيء مغاير لهذا الجسد ، ومغاير لجميع أبعاضه وأجزائه .

ويقرب من هذا الدليل: ما روي أنه عليه السلام ألقى جثث الفتلى يوم بدر في وهذة ، ثم نادى بأعلى صوته ، وقال : ولفد وجدتما ما وعدنا ربنا : حقاً . فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقاً ؟ ، فقبل له : يا رسول الله : أتخاطب الموقر<sup>6) ؟</sup> فقال : وإنهم أقوى سمعاً وفهاً منكم ، وهذا يدل على أنهم فاهمون عاقلون مدركون ، حال كون تلك الأبدان ميتة متمزقة متفرقة . والحي مغاير لما

ق حدًا وفي غيره من النطق والإدراك وحسن المحاولة وتحصيل المعتولات إلى أن يحوت .

<sup>(</sup>١) قُول عالية السَّلام حديث آخاد . وإنّ كان صحيحاً فإنه صلّى حكاية الحال . أي لو فرض ولو قدر ان ينطق البت في هذه الحال ، لنطق بما معنا، هذا .

<sup>(</sup>٧) أي ( ال ) : ١ ومن غير حله . فالمهنأة لقيري . . . إلخ ٥ .

<sup>(</sup>٣) سلط (ط) .

رع) الحديث أحاد .

هـو غير حي . فـوجب أن يكون الإنسـان مغايـراً لهذه الجثث ولجمينع أجزائهـا وأتسامها .

الحجة السابعة: كل خبر ورد في بيان أن أهل الطاعات وصلوا إلى المذاب [ والبلاء (١٠) فهو الخيرات والراحات. وأن أهل المعاصى وصلوا إلى العذاب [ والبلاء (١٠) فهو بعينه يدل على أن النفس غير البدن ، وعلى أنها لا تموت بحوت البدن ، وعلى أنها تمين مدركة عاقلة قاهمة بعد موت البدن . وذلك لأنا نشاهد هذه الأبدان متفرقة متمازقة ، خالية عن الحس والإدراك والشعور . فالقول بإثبات الحس والمعرفة والإدراك لها ، مكابرة في الضروريات . ثم إن هذه النصوص دالة على أن أولك الناس ، واصلون إما إلى الخيرات والسعادات وإما إلى الشرور والأفات . أولك الناس كذلك والملم الضروري حاصل بأن الحي الماقل [ الفاهم (٢٠) ] منابر لما ليس كذلك . وهذا يفيد القطع بأن النفس غير البدن ، وعلى أنها باقية بعد موت البدن . ولا كانت الآبات والأخبار الدالة على وصول السعداء إلى منازل الخيرات ، ووصول الشعداء إلى منازل الخيرات ، ووصول الأشياء إلى دركات الأفات ، خارجة عن العد والإحصاء ، لا جرم كانت الذلائل البسمعية الدالة على أن النفس غير البدن ، وغير عضو من هذه الأعضاء خارجة عن العد والإحصاء والأحصاء [ والله أعلم (٣)] .

الحجة الثامنة: إن الدلائل النقلية (4) والشواهد العقلية ، متطابقة متوافقة على إضافة جميع الأعضاء والأجزاء البدنية إلى الإنسان ، بلام التمليك . وهذا يقتضي كون الإنسان معايراً ، لجميع الأعضاء والأجزاء . فنفتقر ههنا إلى تقرير ثلاثة مقامات (9):

أحدها : إن الدلائل النقلية تدل على ما ذكرناه . وثانيها : إن الشراهد العقلية تدل على ما ذكرناه .

<sup>(</sup>۱) س (ال) .

<sup>(</sup>٢) سقط (م) ، (ط) .

<sup>(</sup>١) الْيَعْيِنية (ط) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : أشياء .

وثالثها : إنه لما كـان الأمر كـذلك ، وجب كــون النفس معايـرة للبدن ، ولجميع هذه الأعضاء .

أما المقام الأول: فيدل عليه وجوه:

الأول : قوله تعالى : ﴿ كتب في قلوبهم : الإيمان (١٠) ﴾ فأضاف القلب إليهم ، لأن قوله : قلوبهم ، يجري بجرى قولهم : دورهم وقصورهم ردوابهم .

والثاني : قولمه تعالى : ﴿ لهم قلوب ، لا يفقهون بها . ولهم أعين ، لا يبصرون بها . ولهم آذان ، لا يسمعون بها (() ﴾ والاستمدلال بهذه الآية من وجهين :

الأول : إنه أضاف القلوب والأعين والأذان إليهم ، كما يضاف المملوك إلى المالك .

الشائي : إنه تعالى : بين أن القلوب لا تفقه ، وإنما يفقه الإنسان بالقلب ، فيكون القلب كالآلة لـه في هذا القهم ، وأن الأعين والآذان لا تيصر ولا تسمع ، وإنما يبصر الإنسان ويسمع بعيته وأذنه . وهذا تصريح نما ذكرناه

والثالث : إن الله تعالى قال : ﴿ كلا ، يَلْ ران على قلوبهم (٢٠ ﴾ فأصاف القلب إليهم .

وإذا وقفت عبل هذا البيان أمكنك أن تجد آيات كثيرة دالـة عبل هـذا المطلوب .

وأما المقام الثاني : وهو بيان أن الشواهـد العقلية تبدل على ما ذكرتـاه : فذلك لأن فطرة كل أحد ، وبديهة عقله : تحكم بصحة قوله : إن راسي كذا ،

<sup>(</sup>١) المجادلة ٢٧ وتشبيه المؤلف في غير موضعه لأن الدور تستغل عن صباحيها . والقلب إذا استقبل عن الجسد : مات وإضائة العضبو إلى الإنسان لا تبدل على أن العضبو مستغل بنفسه وله روح ونفس ، كيا للإنسان . والكتابة هنا ليست على حقيقتها . بل هي مجاز ، وكذلك إضافة القلب. إليهم مجاز ، بحدى : أثبت . أي هم بمنزلة من ثبت على الإيمان .

<sup>(</sup>٣) الأعراف ١٧٩ والتكملة من ( لَ ) . وفي تفسير الفرطبي : أنهم صاروا بمنولة من لا يفقه . (٣) المطقفون ١٤ ، والران : هو الذتب على المذتب ، حتى يسود الفلب .

وفلى كذا، ودماغي كذا [واذني كذا وسمعي كذا، ويصري كذا وكذا<sup>(١)</sup>] وكل من نازع في صحة هذه الإضافة نقد نازع في أظهر العلوم وأكملها واجلاها.

وأما المقام الثالث : وهو أن هـذا يدل صلى أن النفس غير البـدن ، وغير كل واحد من هذه الأعضاء :

فالدليل عليه: إن هذه الإضافة صحيحة بمقتضى القرآن ، والخبر ، ويمقتضى بديهة ويمقتضى بديهة العقل . وأما إضافة الشيء إلى نفسه فإنها بباطلة بمقتضى بديهة العقل . ويلزم من مجموع هائين المقدمتين : أن الشيء الذي أضيفت كل هذه الاعضاء إليه ، إضافة الملكية ، يكون مضايراً لها ، وذلك يقتضي أن تكون النفس مغايرة للبدن ومغايرة لجميع أعضائه وأقسامه .

قان قبل: فهذا أيضاً وارد عليكم ، لأنه بصح (١٠ أن يقال: روحي ونفسي وذاي وحقيقي ، وهذا يقتضي أن تكون [ نفسه ٢٠ ] مغايرة لنفسه ، وأن تكون ذاته مغايرة لذاته . وإنه محال .

والجنواب: أما قنوله: «نفسي »: فهذا يقتضي حصول التغاير بين المضاف والمضاف إليه ، فحملنا المضاف على البندن ، وحملنا المضاف إليه عمل تلك المذات المخصوصة ، المشار إليها بقوله: «أنا » وحينشذ تصبح همذه الإضافة .

وأما قوله : « روحي ، فيحمل الـروح على هـذه البخارات المخصوصة ، إما في القلب ، وإما في الدماغ . وحينئـذ تصح الإضافة ، وأمـا قولــه : « ذاتي وحقيقتي ، فنقول : لا شك أن الذوات والحقائق متشاركة بأسرها في كونها ذوات وحقائق ، ومتخالفــة بكون كــل واحدة منهــا تلك الحقيقة المخصوصة ، ومــا به

<sup>(</sup>١) مقط (م) ، (ط) -

<sup>(</sup>١) لا يصح (م) -

<sup>(</sup>٢) سقط ( ل ) .

المشاركة غير ما به المخالفة ، فقد حصلت المضايرة من هـذا الوجــه ، فلا جــرم كفت هذه المغايرة في صبحة هذه الإضافة .

أما لوكانت النفس عبارة عن مجموع هذا البدن ، أو عن عضو محصوص ، فحينتذ كانت تلك النفس عين (١) ذلك البدن ، وذلك البدن عين تلك النفس ، فكان قوله ، بدني وقلبي ، يوجب إضافة الشيء إلى نفسه بالاعتبار الواحد . وذلك محال ، فظهر الفرق [ بين البابين . والله أعلم (٢) ] .

<sup>(</sup>١)غبر (ط).

 <sup>(</sup>٢) من (طا، ك).
 ولاحظ: في المخطوطات بعد هذا: والحجة الناسعة في بيان أن النقس ليست جساً... إلخه ،

المقالة الثالثة في صفات النفوس البشرية

. .

### افصل اژول في أن ائنڤوس هل هي متحدة في المتيقة وائماهية أم لا؟

#### لقد عظم اختلاف الناس في هذا الباب:

فلهب جمع عظيم من قدماء الفلاسفة: إلى أن التقوس الإنسانية والحيوانية: متساوية في علم الماهية ، وأن اختلاف أفعالها وإدراكاتها [إنحا حصل(١٠] بسبب اختلاف آلاتها وأدواتها ، فلو كان دماغ مسائر الحيوانات مساوياً لدماغ الإنسان ، لكانت نفوس سائر الحيوانات مساوية للنفوس الإنسانية في التعقلات والتفكرات ، ولو كان لسان مائر الحيوانات ، مساوياً للسان الإنسان . لكان مساوياً للهان . لكان مساوياً للهان .

وأما الشيخ [ المرئيس() ] وأبو علي بن سينا ؛ فرانه زعم أن نفوس سائر الحيوانات قرى جسمانية ، وليست جواهر بجردة . وأما النفوس الناطقة البشرية فإنها جواهر بجردة في ذواتها ، ثم زعم : أنها بأسرها متساوية في تمام الماهية والحقيقة ، ولما شاهدنا اختلاف الناس في الذكاء والبلادة ، والاختلاق الفاضلة والمذمومة . زعم : أن ذلك الاختلاف إنما حصل بسبب اختلاف الأرجة المبدنية . فمن كان صفراوي المزاج ، كان الفرح وحسن الأخلاق خالباً

<sup>(</sup>١) سقط (م) .

<sup>(</sup>۲) سقط (م) .

<sup>(</sup>۴) س (آل) .

عليه . ومن كان بلغمي المزاج ، كانت آثاره شببهة بأحوال السوداء .

ولما ثبت في باب المزاج : أن مراتب الأمزجة مختلفة ، وغير متناهية ، لا جرم كانت مراتب اختلاف النفوس في قوة الإدراك [ وقوة الحركة<sup>(١)</sup> ] غير متناهية .

والمطائقة الشالثة : زعموا : أن النقس البشرية جنس تحته أتواع نختلفة بالماهية ، وتحت كل نوع أشخاص متساوية بالماهية ، وكل نوع من تلك الأشواع، فهو كـالنتيجة من روح معـين من أرواح الكواكب، فنــوع منها حــرة كريمة فأضلة ، قويمة في الفهم والأفعال الجميلة ، ونـوع آخر منهـا نذلـة شريـرة بليدة . وذلك الروح الكوكبي الـذي هو المبدأ لذلك النوع ، هـو المسمى في اصطلاحات قدماء الفلاسقة : بـالطبـاع التام . وإنمـا سموه بهـذا الإسم ، لأن المعلول لا يـد وأن يكون من جنس العلة . وشبيها بها . فكـل صفة وحصلة ، حصلت لذلك النوع المعين من النفوس البشرية ، فهي إنما حصلت بشأثير ذلك الروح القلكي ، ولا شك أن تلك الخراص والصفات في ذلك الروح الفلكي ، أكمل منها في تلك النفوس , فلهذا السبب سموا تلك الأصول(أ) بالطباع النام , وهذه النقوس كالأولاد لذلك الروح ، وهو كـالأب لهذه النقــوس . وكما أن الأب له شققة ومحبة على أولاده ، فكذلك لذلك الروح مزيد معونة في تربية ذلك النوع من النفوس. قإن كان ذلك الطباع التام من الأرواح الفاضلة الكرعة الخيرة العاقلة ، ظهرت تلك الآثار في هذه النفوس . وإن كانت بالضد كان [ أحوال تلك النفوس على وفق أحوال ذلك الأب . وأيضاً : فتلك النفوس لما كانت(٢) ] من نوع واحد ، لا جرم حصل بينها نوع محانسة ومشاكلة ، وحصل بينها غذا السبب مزيد مجبة ومودة .

ولهذا السبب قد يتفق بين شخصين أجنبين من المحبة ما لا يزاد عليها .

<sup>(</sup>١) مقط (ل) .

<sup>(</sup>٢) النفوس المسماة بالطباع النام (م).

<sup>(</sup>٢) سقط (م ، ط ) ؛

وقد يتفق بين أخرين من النفرة والبغضة ما لا يزاد عليها ، والأظهر : أن هذا المذهب هو الذي كان يذهب إليه صاحب الوحي والشريعة في ، حيث قال : 

ه الأرواح جنود مجندة ، فها تعارف منها النلف ، وما تناكر منها اختلف ، وقال أيضاً : « الناس معادن ، كمعادن الذهب والفضة ، وهذا [ المذهب (1) ] هنو المختار عندنا .

والطائفة الرابعة: قالوا: النفوس البشرية، وإن كان قد يوجد فيها ما يكون بعضها أشد مشاكلة للبعض في العلوم والأخلاق، إلا أن تلك المشابهة والمشاكلة واقعة في الصفات لا تدل على المماثلة في المهمة، فكل واحد من جواهر النفوس [ البشرية " ] غالف بالماهية والذات المحصوصة لسائر النفوس، وإن كانت متساوية في الصفات.

## نهذا شرح هذه المذاهب في هذا الباب :

أما القائلون بتماثل النقوس في تما الماهية . فقد اجتجوا على صحة قولهم : بأن قالوا : لا شك أن النقوس الناطقة متساوية في كونها نقوساً ناطقة بشرية . وبعد حصول الاستواء في هذا المفهوم . إما أن يقال : إنها غتلقة باعتبار آخر ، وإما أن لا تكون كذلك . والأول باطل . وإلا لكان ما بم المشاركة غير ما به المخالفة ، فحيئل يلزم كون كل واحدة من تلك النقوس مركبة من جزءين ، وذلك على النفوس التي هي [ جواهر (٢٠) ] مجردة : عال ، ولا بطل هذا القسم ، يقي الناني . وهو أن النفوس الناطقة البشرية ، كها أنها متساوية في هذا المنى ، فهي متساوية في تمام الماهية .

وإذا ثبت هذا ، فحينئذ يجب أن يكون بجال اختلاف النفوس في إدراكاتها وأفعالها ، على اختلاف الأمزجة .

<sup>· (</sup> و) ن ( ام) ·

<sup>(</sup>٢) سقط (ل ، طا) .

<sup>(</sup>۲) سنط (ط) .

هذا هو الوجه الذي تكلفناه للقـوم . وإن كنا مـا رأينا للشيخ البتة ، في هذا الباب : كلامًا .

# واعلم أن هذه الحجة ضعيفة جداً من رجوه :

الأول : إن المراد من كونها نفوساً : كونها مدبرة لحذه الأبدان , والمراد من كونها ناطقة : كونها قبابلة للعلوم الكاية ، والإدراكات المجردة العقلية . وهذا يقتضي اشتراك هذه النقوص في كونها صدبرة لللابدان [ وفي كونها<sup>(۱)</sup> ] قبابلة للعلوم . وقد ثبت : أنه لا يمتنع في العقول أن تكون الماهيات السيطة المختلفة بحسب ذراتها المخصوصة ، تكون متساوية في بعض الأثار واللوازم . وعلى هذا التقدير فقد سقطت هذه الحجة .

السؤال الثاني: إن كوتها مدبرة للأبدان ، وكوتها قادرة على تدبير الأبدان : أحكام . إنما تحصل بعد تمام الماهية ، لأنه ما لم تتم ذاته ، امتنع أن يصير موصوفاً بالقدرة على تدبير الإبدان ، وامتنع أن يصير موصوفاً بكونه قابلاً للعلوم الكلية ، والمعارف القدسية . فثبت بهذا البرهان : أن هذه المعاني : أمور خارجة عن الماهية ، وغير مقومة لها ، ولا داخلة فيها . وإذا كان كذكلك ، لم يلزم من وقوع المشاركة فيها حصول المشاركة في جزء من الأجزاء المقومة للماهة .

السؤال الثالث: هب أن هذا يقتضي وقوع التركب في هذه الماهية ، إلا أن هذا النوع من التركب لا يقتضي الجسمية . ألا ترى أن السواذ والبياض يتشاركان في اللونية ، ويتخالفان في بعض أجزاء الماهية ، فوجب أن تكون ماهية البياض والسواد مركبتين من الجنس والفصل ، ومع ذلك ، فلم يلزم من حصول هذا النوع من التركب ، كونها جسمين : فكذا ههنا . فثبت : أن هذه الحجة : ضعيفة [ باطلة (٢) ] .

<sup>(</sup>١) من (ط) .

<sup>(</sup>٢) سقط (طا٢، رل).

وأما القائلون باختلاف جواهر النفوس . فقد احتجوا عليه بوجوه اعتبارية قوية .

الحجة الأولى: إن الإنسان الواحد قد ينتقل من المزاج الحار ، إلى المزاج البارد ، وكذا القول في الرطب واليابس ، وأما قدوة الإدراك ، وقوة الأخلاق ، فهي باقية بتحالها من أول العمر إلى آخره ، من غير تفارت أصلاً ، مثل إنسان صفراوي المزاج استولى عليه [الحمى البلغمية أو الاستسقاء أو الفالج . ومثل انسان بلغمي المزاج استولى عليه (أ) حمى الغب والسرسام الحار ، فإن كنل واحد من هؤلاء ؛ يبقى على المقدار الأول الذي كنان له من الإدراك والخلق ، ولو كان الاختلاف الحاصل في قوة الإدراك والفعل ، معللاً باختلاف الأمزجة ، ولوجب أن يحصل اختلاف حال الإدراك والخلق ، عند اختلاف [حوال(أ)] المرجة . ولما لم يكن الأمر كذلك ، علمنا : أن ذلك ليس لأجل الأمزجة ، بل الاختلاف ماهيات النفوس .

الحجة الثانية: إنا نرى إنسانين يختلفان في التركيب البدني ، والتأليف المزاجي جداً ، مع أنها يتشابهان في قوة الإدراك<sup>(7)</sup> والحلق جسداً . ولما رأيشا : أن المساواة في المزاج ، قد تنفك عن المساواة في الأحوال النفسانية ، والاختلاف في المزاج قد ينفك عن الاختلاف في الأحوال النفسانية ، علمنا : أن كمل واحد من هذين البابين : أصل ينفسه ، ولا تعلق لأحدهما بالأخر .

الحجة الثالثة : إن الأعضاء البدنية آلات للنقوس في الأعمال المختلفة ، وكون الألة صالحة لا يقتضي حصول ملكة تلك الأقعال في ذوات الفاعلين [ ألا تمول على أن و النجار ، إذا كمان و قدومه ، شديد الصلاحية للنحت ، وكان و منشاره ، شديد الصلاحية الصلاحية الصلاحية الصلاحية .

<sup>(</sup>۱) سلط (م۲، رط) ،

<sup>(</sup>۲) من (آل) .

<sup>(</sup>٣) الإدراك جداً ( ل ) .

<sup>(</sup>١) سقط (طاء ل).

للنقب. فإن كون هذه الآلات صالحة لحذه الأعمال ، لا يوجب حصول ملكات هذه الأعمال في هذه الاعمال في ذات النجار . فثبت بما ذكرنا : أن اختلاف نفوس الناس في الرغبة والنفرة في بعض الأشياء دون البعض ، لا يمكن أن يكون لاجل اختلاف الامزجة البدنية والاعضاء الآلية فوجب أن يكون ذلك الاختلاف في جواهرها وماهياتها .

ولا يمكن أن يقال: إن تلك الرغبة والنفرة ، إنا حصلت لأجل تعليم المعلمين ، وإرشاد الاسائذة ، وجالسة الأقران ، وخالطة الأصحاب , وذلك لانا نشاهد كثيراً : أن الأمر يقع في هذه الأحوال بالضد ، فقد يكون الإنسان بحيث يكون أبواه من أهمل الشر والفساد والدعارة ، ويتربي فيها بينهم ويخالط نلك الطوائف ، ولا يلقى أحداً من أهل الخير ، ثم إنه في أول النشرء يميل إلى الخير والطاعة ، ويظهر منه أعمال عجيبة من أعمال الخير والفهم . وقد يكون بالضد منه . واعتبر ذلك بنوح عليه السلام وولده ، وإبراهيم عليه السلام ووالده . وإذا كان هذا المعنى مشاهداً ، علمنا : أن حصول هذه الأحوال لا تمكن إحالته إلى هذا السبب .

الحجة الرابعة : إنا ترى الصبيان الصغار يختلفون في الأخلاق والأفعال ، فقد يكون الواحد منهم رجباً حبيباً سخياً مطيعاً ، سلس القياد . ومنهم من يكون شريراً بخيلاً ، غاماً ، شرهاً ، وقحاً ، شكس الاخلاق ، والسبب لهذه الاحوال المختلفة : إما جواهر النفوس ، وإما اختلاف أمزجة الأبدان . وإما الاسباب الخارجية ، وهي التعلم من المعلمين [ والاستفادة (1)] من القرااء والشمان الأخيران باطلان ، فيقي الأول . وهو المطلوب .

وإنما قلنا إنه لا يمكن أن يكون ذلك بسبب الأمزجة المختلفة ، وذلك لأن الفاعل هو النفس ، والأعضاء المختلفة البدنية آلات للنفس في الفعل ، والآلمة منفعلة قابلة . والمنفعل القابل من حيث هو كذلك ، لا يوجب تغير حال الفاعل . نعم ربما ظن أن الآلة المينة إذا كانت لا تصلح إلا للعمل الواحد ،

<sup>(</sup>۱) س (م) ،

ناتفاعل الذي لا يجد إلا تلك الآلة ، لا بد وأن يبقى مواظباً على ذلك الفعل ، وتكرر ذلك الفعل يوجب حصول الملكة الراسخة لذلك الفعاع ، إلا أن هذا الحبيان ألم الحبيان فإنهم الحيال إنما يحصل بعد المواظبة على ذلك الفعل زماناً طويلاً . أما الصبيان فإنهم أول ما يشرعون [ في الفعل . يشرعون (1) على هذه الوجوه المختلفة ، فامتنع أن تكون تلك الاختلاق ، بسبب اختلاف الأمزجة والأبدان . وإنما قلنا : إنه لا يمكن أن يكون ذلك الاختلاف بسبب الفرناء والمعلمين ، لأن الصبيان لم توجد في حقهم هذه الأحوال . ولما ظهر فساد هذين القسمين ، بفي القسم الأول وهو أن يكون ذلك الاختلاف ، لأجل اختلاف جواهر النفوس . وهو المطلوب .

الحجة الحامسة: إنا ترى أن النفوس تختلف في أحوال كثيرة ، ولا يمكن تعليل ذلك الاختلاف ، باختلاف الأمزجة مثل : إن بعض النفوس قد تقوى على تحصيل علم دقيق غامض ، وتعجز عن تحصيل علم سهل ، كالنحو والتصريف ، بل قد يختلف حال الفهم في مسائل العلم الواحد ، فقد يسهل تعلم الباب الثاني . ومن تأمل في أحوال الناس ، عرف أن الأمر كذلك . والنفس هي الأصل ، والبدن عل تصرفها ، ومسترل عملها . وإحالة هذه الأحوال المختلفة على المبدأ الأصلي ، أولى من إحالتها على اختلاف الآلات والأدوات ، لا ميها والعلم الضروري حاصل بأنه يعد أن يقال : السبب في كون الإنسان بحيث يقهم المنطق ، أسهل ، والإلمي أصعب : هو وقوع التفاوت في الأمزجة .

الحجمة السادسة : إنا نرى الاختلاف العظيم في الحيوان الذي ليس بناطق ، فبعضها آنسة نافعة كالأنعام والخيل والبغال والحمير ، وبعضها مفسدة مؤذية كالأمسد والذرب ، وبعضها ذو مكر وخداع كالفرد والتعلب [ وبعضها يحب الانقراد كالذئب والأسد " ) وبعضها يحب الاجتماع كالخيل والبقر والغنم ، وبعضها يجمع الغذاء ويدخره لنفسه كالنمل والنحل ، وبعضها

<sup>(</sup>١) مقط (م) -

<sup>(</sup>۲) مقطر (ما د له) ،

يحصل الغذاء يوماً فيوماً [كالحمام (١) ] وبعضها يسرق ما لا ينتفع به ويخبته كالعفعق فإنه يسرق الفصوص والخواتيم والدنانير ويخبثها . وكذلك أحوال التناس مختلفة في هذه الصفات . فغي الناس من يكون كريماً كثير النفع ، ويعضهم يكون مؤذياً والمؤذي قد يقبل الرياضة سريعاً ، وقد لا يقبل إلا يقبل الرياضة لا بالكثير ولا بالغليل ، وقد يكون عباً للمخالطة كثير المكر والمخداع ، وقد يكون عباً للمخالطة والانقراد ، وقد يكون عباً للمخالطة والانقراد ، وقد يكون عباً للمخالطة أوقد رأيت كثيراً : الاتحوين كانا يتباغضان من غير سبب أصلاً ، ويبقيا على تتلك الحالة إلى آخر العمر (٢) ] واستقراء هذه الأحوال يدل على أن اختلاف الصفات النفسانية قد يكون من مقتضيات جواهر النقوس . وذلك يدل على أنا المدكات النفاقة . بحسب الماهية ، فهذا جملة ما نذكره في [ تقرير (٢) ] هذا المطاوب . [ والله أعلم (١) ]

<sup>(</sup>١) سقط ( ل ) .

<sup>(</sup>٢) من (طا بال).

<sup>(</sup>٣) من (ل) .

<sup>(</sup>٤) سقط (م ۽ ط) .

## افصل الثاني في ذكر جملة الإنساب الموجية لانتراف النفوس في الصفات

اعلم : أنها على نوعين(١) :

أحدها: السبب المذاي الجومري ، وهو المذي ذكرتاه من أن النفوس تكون غتلفة في الماميات والذوات .

والنوع الثاني : الأمور الخارجة عن الذات والجوهر ، وهي أربعة أمور : الأول : اختلاف طوالع مسقط الماء وظهور الطوالع .

والثاني : اختلاف أحوال الكواكب المسامنة لتلك البلدة والتعربة . فإن البلدة التي يمر على سمت رؤ وس أهلها : كوكب سعد ، تكون أحوالهم حسنة فاضلة ، والتي يمر على سمت رؤ وسهم كوكب نحس تكون أحوالهم مذمومة .

الثالث : اختلاف أحوال الأسباب الستة الموجودة في ثلك البلدة ، ومن جملتها كيفية حال الرضاع .

والرابع : اختلاف أمزجة الأعضاء ، واختلاف أحوال الأعضـاء الألية في هيأتها وتركيباتها يوجب اختلاف أحوال الصفات والأفعال .

قال ، جاليتوس ، في تفسيره لكتاب ، بقراط ، في الأخلاط : د إن فعل

<sup>(1)</sup> تسمين : الأصل .

مزاج الأخلاط في النفس ، مساوي لفعل اختلاف النفس(١) ، وتقسيره : إن من كان الغالب عليه هو المزاج الصقراوي ، فإنه يغضب كثيراً وأيضاً : إذا غضب مراراً كثيرة ، غضباً شديداً ، فإنه بجتمع في بدنه شيئاً كثيراً من الصفراء . وهذا يدل على أن النفس والبدن ، كل واحد منها مؤثر في الآخر .

واعلم: أن الحكاء بينبوا في كتب الأخلاق: أن النسوى الأصلات النفسانية : ثلاثة . أشرنها : المفونة النفقية الدماغية ، وأوسطها الفوة الغضبية القلبة ، وأدونها القوة الشهوانية الكبدية وجميع الأخلاق والصفات إنما تشعب من هذه الثلاثة .

[ وتحن نشير إلى بعض أنواع الاختلافات الواقعة في كل واحدة من هـذه الثلاثة(٢) ] ونـذكر منها ما يصلح أن يكون سبباً مزاجياً . فنقول : أما القوة الإدراكية فعل قسمين : أحدهما كالأصل . والثناني كالفرع . وهـو العلوم الكتسبة .

أما الأول: وهو العقل، فمراتب الناس فيه تختلفة بالقوة والضعف والكثرة والقلة. وهو ظاهر.

وأما العلوم المكتسبة . فهي قسمان .

أحدهما : ألعلم بأنواع العلوم العقلية والنقلية .

والثاني : العلم بإصلاح أمر المعاش ، والإنسان قبد يكون كـاملًا فيهــا . وهو نادر ، وقد يكون ناقصاً فيهما ، وقد يكون كاملًا في تحصيل العلوم ، إلا أنه يكون ناقصاً في علم إصلاح المعيشة ، وقد يكون بالضد منه .

فأما مراتب العلوم النظرية : فهي كثيرة من وجوه :

الأول : إن الإنسان قد يكون قادراً كـاملًا في جميع أنواع العلوم ، وهــو نادر جداً ، وقد يكون مقصراً في الكل ، وهو غالب جداً ، وقد يكون كامــلًا في

<sup>(</sup>١) أختلاف النفس (م) أخلاط النفس في الأخلاط ( ل ) .

<sup>(</sup>٢) من (طاء ل).

البعض، ناقصاً في البواقي، وهذا أيضاً مختلف الحال. فقد يكون الإنسان كامل القدرة على تحصيل توع دقيق عامض من العلوم، وقد يكون عاجزاً عن تحصيل نوع أخر [ حسيس ضعيف (١)] وقد رأيت أقواماً كانوا أقوياء في المنطق والمسدسة، فلم خاصوا في النحو والتصريف ضعفت عقوقم، وتبدلت أذهانهم، بل قد رأيت جماعة كانوا أقوياء في الهندسة وضعفاء في الحساب، مع شدة القوب بينها.

والنوع الثاني من الاختلاف في هذا الباب: أن فيهم من يكون السريع الحفظ بطيىء النسيان. وهذا هو القسم الأشرف. وفيهم من يكون يطيء الحفظ سريع النسيان، وهو القسم الأحس، ومنهم من يكون سريح الحفظ سريع النسيان، أو بطيء الحفظ بطيء النسيان. وهذان القسمان متوسطان.

والنوع الثالث: الاختلاف الحاصل بحسب الفهم. فإن الإنسان إما أن يفهم الشيء فهماً صحيحاً وإما أن لا يكون كذلك أما الـذي يفهم فهماً صحيحاً . فيعتبر حاله من وجهين :

أحدهما: أن هذا الفاهم قد يقدر على الاستنباط، وقد لا يقدر. والقادر عمل الاستنباط قد يقدر عليه في الأشياء العالية، وقمد يقدر عليه في الفروع الخسيسة الضعيفة.

وثانيها: أن الإنسان قد يكون بحيث إذا علمته مسألة تعلمها سريعاً ،
إلا أن تلك المسألة التي تعلمها ، إذا اختلطت بالكلمات الأجنبية ، وامتزجت
بالمقدمات التي لا تناسبها ، فإن ذلك الإنسان لا يصرف أن هذه المسألة هي
إتلك المسألة (") التي تعلمها وأحكمها ، وقد يكون بحيث إذا تعلم مقدمة
وعرفها ، ثم اختلطت تلك المقدمة بألف مقدمة أجنبية غريبة عنها ، فإنه في
الحال يعرفها ، ويعلم أنها هي تلك المقدمة التي عرفها أولاً ، وكنت أسمي
القسم الأول بالخاطر الضعيف ، والثان بالخاطر القوي .

<sup>(</sup>۱) مثط(م). (۲) ستط(م)، (ط).

وأما القسم الثاني: وهو الذي لا يفهم الشيء فها صحيحاً. فهذا الحلل إما أن يقع يسبب التشويش، أو بسبب النقصان ، أو بسبب البطلان والخلل الحاصل بسبب التشويش أرداً من الحلل الحاصل بسبب النقصان والبطلان لأن الحلل الحاصل بسبب التشويش يفيد الجهل المركب وأما الحلل الحاصل بسبب النقصان والبطلان فإنه لا يفيد إلا الجهل البسيط، ثم لكل واحد من هذه المراتب الثلاثة أعني التشويش والتقصان والبطلان: مراتب لا علما .

النوع الرابع من أقسام هذا الباب: الاختلاف الحاصل بحسب الحفظ والفهم. قالإنسان قد يكون قرياً فيهما وهو نادر. لأن الفهم يستدعي لطاقة روح الدماغ ، والحفظ يستدعي كثافته ، فإن اجتمعا كان ذلك السبب المستفاد من جوهر النفس ، لا يسبب المزاج البدي ، وقد يكون مقصراً فيهما ، وقد يكون قوراً في أحدهما ، ضعيفاً في الثاني ، ثم الناسي قد يكون قادراً على التذكر والاستعادة على سبيل السهولة ، وقد يكون متوسطاً ، وقد يكون عاجزاً جداً .

فهذا هو التنبيه على اختلاف الناس في هذا المقام .

وأسا العلوم العملية المعتبرة في إصلاح المعاش: نالناس مختلفون فيها جداً. فقد يسهل عليه تعلم حرفة صعبة ، مع أنه يشق عليه تعلم حرفة خسيسة .

وقد يكون قادراً على إصلاح مهمات السوق والبيع والتجارة ، وعاجزاً عن إصلاح مهمات البيت ، وقد يكون بالضد من ذلك . فهذا هو الإشارة إلى اختلاف [ أحوال(1)] النباس في الصفات الحاصلة بحسب القوة النسطقية الدماغة .

واعلم : أن السبب المزاجي لهـ أه الأحـوال المختلفة : اختـــلاف حـال الدماغ . وذلك من وجوه :

الأول : إن الدماغ له ثلاث تجويفات :

<sup>(</sup>۱) س ( اب) ،

قالأول : موضع التخيل . والثاني : موضع التفكر . والشالث : موضع التذكر .

فالتجويف [ الأول (١) ] بيب أن يكون مائلاً إلى الرطوبة ، لتنطيع فيها [ صور الأشياء (١) ] بسهولة ، فإن كان هذا البطن ، عظيم الرطوبة ، ضعفت غيلاته ، لأن الرطب يكون صريع الأخذ ، صريع الترك . وإن كان مائلاً إلى البيس ، ضعفت أيضاً هذه التخيلات ، لأن اليابس بطيء الأخذ ، بطيء الترك . أما إذا كان معتدلاً ، كان جيد التخيل ، صريع التعلم لما يسمعه التيرف ، وتورده عليه حواسه ، ولذلك صار التعليم في وقت الصبا أحسن من غيره ، لأن في وقت الصبا تكون الأرواح الدماغية رطبة فيسهل قبولها لتلك الصور . ثم كل ما ازداد السن ، ازداد اليس المائع من زوال الصور ، وأما الأرواح الحاصلة في التجويف الأوسط ، فيجب أن تكون مائلة إلى الخرارة ، لان الفكر الا يتم إلا بالحرارة ، وذلك نوع حركة ، والحركة إنما تتم بالحرارة ، فالفكر لا يتم إلا بالحرارة ،

ثم نقول : إن كانت هذه الحرارة كثيرة ، كمان ذلك الروح شديد الالتهاب ، فكانت تلك الأفكار مشوشة [ وإن كانت تلك الحرارة (٢٠) ناقصة قليلة ، كمان الفكر في النقصان أو البطلان ، وكمان صاحبه بليداً ، غليظ الطبع . وأما إن كان معتدلاً في الحرارة والبرودة ، كان صاحبه مستقيم الفكر ، سريم الجواب ، حسن الاستنباط . وأما الأرواح الحاصلة في التجويف المؤخر ، نيجب أن تكون مائلة إلى البيس ، لأن الحفظ لا يتم إلا بالبيس ، فإن قلت هذه الصفة ضعف الحفظ ، وغلب النسيان .

والسبب الثاني: إنه قد يحصل في المجرى الذي بين التجويف المقدم ، إلى التجويف المتوسط: جسم شبيه بالدودة ، وله قوة أن يمتد تارة ويقصر

<sup>(</sup>١) سلط (طا) .

<sup>(</sup>٢) سقط (م) ، (ط) ،

<sup>· (</sup>r) (t)

أحرى . فإذا امتد ودق ، انفتح المجرى الذي مين النجويف المقدم ومين النجويف المقدم ومين النجويف المتوسط ، النجويف المقدم إلى النجويف المتوسط ، وتأدت الصور المتخيلة إلى القوة الفكرية ، وأما إذا انقبض هذا الجسم الشبيه بالدودة ، فحينتذ يقصر ويغلظ ويسد المجرى ، فلم تنفذ الروح من التجويف المقدم إلى التجويف المتوسط ، فحينتذ يمتنع وصول(١) الصور الخيالية إلى المقوة المفكرة .

إذا عرفت هذا ، فتقول : حركة هذا الجسم الشبيه بالدودة في الامتداد والانقباض : مختلفة في الناس ، على قدر أمزجة الأدمغة . فإن كان جوهره غليظاً بارداً ، كانت حركته بطيئة فلم ينفتح المجرى بسرعة ، فلم تناد الروح من التجويف المقدم إلى التجويف المتوسط بسرعة ، فيكون هذا الإنسان بطيء الفهم قليل المنطنة متأخر الجواب . وإن كان هذا الجسم سريع الحركة حادها ، كان هذا الإنسان سريع المركة حادها ،

السبب الثالث من الأسباب الدماغية: شكل قحف الرأس ، فإن الشكل الجيد أن يكون القحف شبيهاً بكرة غمز عليها من الجانبين ، حتى يظهر نتوء في المقدام وفي الخلف ، ولطاء من الجانبين . قهذا الشكل موافق لحال الدماغ ، فأسا إذا فقد نتوء القدام ، ضعف التخيل . وإن فقد نتوء الخلف ضعف التذكر ، وإن فقد التنوءان جميعاً ، فقد التخيل والتذكر .

السبب الوامع: [الرأس والبدن . إما أن يكونا كبيرين أو صغيرين ، أو يكون الرأس صغيراً والبدن كبيراً ، أو بالعكس . أما الأول وهو<sup>(٢)</sup> ] أن يكون الرأس والبدن كبيرين ، فحينتذ يكون الغلب قوياً والدماغ قوياً . وههنا يحصل الكمال .

وأما إن كانا صغيرين فههنا يحصل النقصان ، وأما إن كان الـرأس صغيراً والبدن كبيراً ، فحينتذ يكون الفلب قوياً حاداً ويكون الدماغ صغيراً ، لا يقوى

<sup>(</sup>١) حصول ( ل ) .

<sup>(</sup>٢) ستط (طا) ، (ك) .

على مقاومة القلب . فحينئذ يكثر الطيش والغضب .

وأما إذا كانت الـرأس كبيرة ، والبـدن صغيراً ، فحيثـذ يكون كبـو تلك الرأس ، بسبب الرطوبات الفصلية ، وهذا الإنسـان يكون قليـل الفهم ضعيف القلب ، نختل الأفعال ،

فهذه الوجوه الأربعة هي الأسباب المزاجية الموجبة لاختلاف حال النفوس في كيفية الإدراكات .

وأما القسم الثاني وهو القوة الحيوانية الفليسة: فاعلم أنه كها حصل في الدماغ بطون ثلاثة [ فكذلك حصل في القلب بطون ثلاثة (') قالبطن الأيسر منه يتولد فيه أحسام لطيفة روحانية ، تسري في الشريانات ، إلى أقاصي البدن ، وتلك الأرواح تفيد الأعضاء قوة الحياة ، والحرارة الغريزية ، وبهذه القوة يحصل الفرح والغم والغضب ،

وإذا عرفت هذا فنقول: هذه الحرارة. إن كانت قوية حصل التهور، وإن كانت ناقصة حصل الجبن، وإن كانت معتدلة حصلت الشجاعة التي هي الصفة المحمودة، وهكذا القول في النشاط والكسل، والسرعة والإبطاء في الأفعال والأقوال.

واعلم: أن هذه القوة حاصلة للسباع، إلا أنها خالية عن القوة النطقية المانعة، فلا جرم إذا حصلت هذه الأحوال للسباع، أقدمت على الفعل بأقصى الوجوه. أما الإنسان فله العقل الوازع من مقتضيات الطبيعة.

وإذا عرفت هذا ، فنقول : إنه إذا كان القلب والدماغ معتدلين ، حصلت هذه الأفعال على أصوب الوجوه وأحستها ، خالية عن الزيادة والنقصان . وإن كانا غير معتدلين . فإن كان ذلك لأجل استيلاء الحر عليها : عظم الطيش والشطط ، وإن كان بسبب استيلاء البرد عليها عظم الجبن والحدوف وقلت الحمية . وأما إن كان القلب قوي الحرارة ، وكان الدماغ

<sup>(</sup>١) سقط (م) ،

معتبلاً ، فعند استيلاء الغضب على القلب قوي الحرارة ، وكان الدماغ معتبلاً ، فعند استيلاء الغضب على القلب ، فإن الدماغ المعتدل يمتعه عن الإفراط في العمل ، وإما إن كان القلب ضعيف الحرارة ، قصاحبه يكون جباناً . إلا أنه إذا كان الدماغ معتدلاً ، فالعقل قد بجمله على أفعال الشجاعة ، وإن كان الجبن حاصلاً في القلب .

## والقسم الثالث : وهو القوة الشهوانية الكبدية :

فاعلم أن الشهوة . إما في المأكول والمشروب ، أو في الفرج (١) أما الشهوة في المأكول والمشروب . فنقول : البدن ، إما أن يكون كبيراً ، وإما أن يكون صغيراً ، وكذلك المعدة إما أن تكون كبيرة أو صغيرة ، وأيضاً : فإن الإحساس بالجوع إنحا يحصل بسبب أن بين الطحال ، وبين فم المعدة بجرى ينصب فيه قسط من السوداء الطبيعية إلى فم المعدة ، فيحصل هناك لذع ودغدغة . وذلك هو الإحساس بالجوع .

إذا عرفت هذا فتقول: ذلك المجرى إما أن يكون واسعاً أو ضيقاً. وإذا عرفت هذا فتقول: إن كان البدن كبيراً، والمعدة كبيرة، وكمان ذلك المجرى واسعاً، فإنه يكثر جوع هذا الإنسان، لأن البدن الكبير يتحلل منه أجزاء كثيرة، والمعدة الكبيرة متسعة للغذاء الكثير، والسوداء الكثيرة المنصبة في ذلك المجرى الواسع توجب الإحساس العظيم بسالجوع، فلما اجتمعت هذه الأسباب، عظم الجوع.

فهذا الإنسان يأكل مقداراً كبيراً في المرة الواحدة ، ويكفيه ذلك زمان أ<sup>(17)</sup> مديداً ، وإما إن كان البدن صغيراً ، والمدة صغيرة ، والمجرى ضيقاً . فههنا يقل الجوع . لأن البدن لما كمان صغيراً ، كمان المتحلل منه قليلاً ، ولما كمانت المحدة صغيرة لم تتسع للطعام الكثير ، ولما كمان المجرى ضيقاً لم ينصب إلى فم المحدة إلا القليل من السوداء ، فعند اجتماع هذه الأسباب يقل الجوع .

<sup>(1)</sup> الجماع (م) . (٢) أياما (م) .

وإذا عرفت هذين الطرفين ، عرفت الحال في سائر الأقسام . وأيضاً يجب اعتبار حال الكبد في الحرارة [ والبرودة (١٠ ] والرطوبة والبيوسة ، واعتبار حاله في الصغر والكبر ، واعتبار حاله في كون الأوردة النباشئة منه ، واسعة أو ضيقة ؟ وأيضاً يجب اعتبار حال الأغذية والأشربة في كيفياتها البسيطة والمركبة .

وإذا اعتبرت مجموع هذه الأحوال البسيطة والمركبة : كثرت جداً ، وأما اختلاف الناس في الشهوات . فمن كانت البلاغم اللزجة غالبة على معدته ، كان ميله إلى الأشياء الحارة والخريفة والقابضة والعفصية ، ومن كان التيس غالباً على معدته ، كان ميله إلى الدسم والحلو . وقس الباني عليه .

وأما اختلاف الناس في شهوة الباه . فالمزاج الحار الرطب ، يناسبه الله كل الوجوه . وأما الحمار اليمابس كل الوجوه . وأما الحمار اليمابس والبارد الله المحمد الم

فهذا هو الضبط الكلي في بيان أن أحوال النفوس كيف تصير محتلفة ، بسبب اختلاف الأمزجة [ والله أعلم (1) ] .

<sup>(</sup>۱) من (آل) .

<sup>(</sup>٢) يناسب ذلك (م) .

<sup>. (</sup>b : c) bis (T)

<sup>(</sup>٤) من (ك ، طا) .

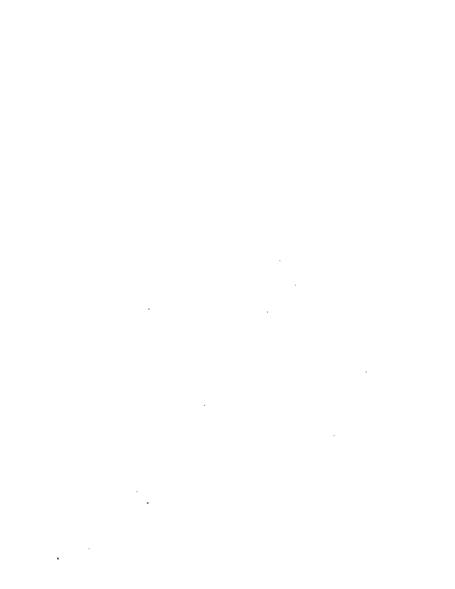

#### افصل اثناث في بينان أن النفس واحدة

ذهب 1 أرسطاطاليس(١) 1 أصحابه : إلى أن النفس واحدة وتنبعث منها قوى مختلفة كثيرة ، بحسب الاقعال المختلفة . وهذا هو الحق الذي لا شك فه .

وقال و حالينوس ، : النفوس الثلاثة :

النفس الشطقية . ومتعلقها الدماغ . والنفس الغضبية . ومتعلقها القلب . والنفس الشهوائية . ومتعلقها الكبد

والذي يدل على أن لكل إنسان نفساً واحدة وجوه :

الحجة الأولى: إن المراد بالنفس ما يشتر إليه كل أحد بقوله و أنا ، والعلم البديمي حاصل بأن ذلك الشيء واحد ، ليس فيه تعدد البتة . فإن قيل : ثم لا يجوز أن يقال ") : المشار إليه لكل أحد بقوله و أنا ، وإن كان واحداً ، إلا أن ذلك الواحد يكون مركناً من أشياء كثيرة ؟

قلنا : إنه لا حاجة بنا في هذا المقام إلى إبطال هذا السؤال . بل نشول : المشار إليه بقولي و أنا معلوم بـالضـرورة : أنـه شيء واحـد . فـأمـا أن ذلـك

<sup>(</sup>١) ارسطو ( م ) .

<sup>(</sup>۲) يکوڻ (م) ،

الواحد ، هل هو واحد متركب من أشياء كثيرة ، أو هو في نفسه واحــد ، وحدة حقيقية ، فلا حاجة إليه في هذا المقام .

الحجة الثانية: إن الغضب حالة نفسانية تحدث عند عاولة دفع المنافي ، والشهوة حالة نفسانية تحدث عند طلب الملائم ، ثم من المعلوم بالضرورة [ أن دفع المنافي ، وطلب الملائم مشروط بحصول الشعور بكون ذلك الشيء (1) منافياً أو ملائماً . فالقوة الغضبية التي هي قرة دافعة للمنافي إن ثم يكن لها شعور ، بكون ذلك الشيء منافياً ، امتنع كونها دافعة للذلك المنافي على سبيل الاختيار والقصد . لأن القصد إلى الجلب تارة وإلى الدفع أخرى ، مشروط بالشعور بدلك الشيء . فثبت : أن الذي يغضب لا بد وأن يكون هو بعينه ملركاً . والذي يشتهي لا بد وأن يكون هو بعينه ملركاً . فثبت بهذا البرهان القاطع : أن الإدراك والغضب والشهوة : صفات ثلاثة لذات واحدة ، ويمتنع كونها صفات ثلاثة لذات واحدة ، ويمتنع

الحجة الثالثة : إنا إذا فرضنا جوهرين مستقلين ، بكون كل واحد منها مستقلاً بفعله الخاص به ، امتنع أن يكون اشتغال أحدهما بفعله الخاص به مانعاً للاخور من الاشتغال بفعله الخاص به ، إذا ثبت هذا فنقول : لو كان محل الفكر جوهراً ، وعلى الغفضب جوهراً ثائباً ، وعلى الشهوة جوهراً ثائباً ، وجب أن لا يكون اشتغال الفوة الغضبية بفعلها مانعاً للقوة الشهوائية [ من الاشتغال (؟) بفعلها ، ولا بالمحس . لكن التالي باطل . فإن اشتغال الإنسان بالشهوة ، وانصبابه إليها يمنعه من الإشتغال بالغضب والانصباب إليه ، فعلمنا : أن هذه الأمور الثلاثة ليست مبادىء مستقلة ، بل هي صفات مختلفة لجوهر واحد ، فلا جرم كان اشتغال ذلك الجوهر بأحد هذه الأفعال مانعاً له عن الاشتغال بالفعل الأخو .

الحجة الرابعة : إنا إذا أدركنا شيئاً ، فقد يكون الإدراك سبباً لحصول

<sup>(</sup>۱) سقط (م) ،

<sup>(</sup>۲) من (آن یا طا).

<sup>(</sup>٢) سقط ( ل ) .

الشهوة ، وقد يصبر سبباً لحصول الغضب . فلو كان الجوهر مدركاً شيشاً مغايراً للجوهر الذي يغضب ، وللجوهس الذي يشتهي ، فحسين أدرك صاحب الإدراك ، لم يكن [شيشاً ٢٠] من هذا الإدراك لمه أثر ولا خبر عند صاحب الشهوة ، ولا عند صاحب الغضب ، [ فوجب أن لا يترتب على ذلك الإدراك ، لا حصول الشهوة ولا حصول الغضب ") ] وحيث حصل هذا التأثير واللزوم، علمنا : أن صاحب الإدراك هو يعينه صاحب الشهوة وصاحب الغضب .

الحجة الخامسة: إن حقيقة الإنسان: إنه جسم ، ذو نفس ، حساس ، متحرك بالإرادة . فشرط النفس أن تكون حساسة وأن تكون متحركة بالإرادة ، فصاحب الحس هو يعينه صاحب تلك الإرادة . والإرادة إن كانت إرادة الجذب فهي الشهوة ، وإن كانت إرادة الدفع فهي الشهوة ، فهذا يدل على أن الإدراك والشهوة والقضب صفات ثلاثة (٢) لذات واحدة . وهو المطلوب .

الحجة السادسة: إنا بينا بالبرهان القاطع: أنَّ المدرك لِحَميم المعركات بجميع أنواع المدركات، والقادر المريد الفاعل يجب أن يكون نقسأً<sup>(1)</sup> واحدة. وذلك برهان قاطع على بطلان قول من يقول بتوزيع هذه الصفات على المذوات المباينة [ والله أعلم<sup>(2)</sup>].

واحتج القاتلون بتعدد النفوس: بأن قالوا: إنا وجدنا النفس المدبرة لأمر الغذاء حاصلة في النبات، وهي خالية عن النفس الغضبية. ورأينا النفس الشهوائية والغضبية حاصلة [في الحيسوان، وهي خالية (1)] عن النفس النطقية، والقوة الفكرية، ثم رأينا هذه الثلاثة حاصلة الإنسان، فعلمنا: أن

<sup>(</sup>۱) من (م) .

<sup>(</sup>٢) سقط (طا) ، (ل) .

<sup>(</sup>٢) ثابتة (م) . (٤) شيئاً (ط) .

<sup>(</sup>۵) سقط (م) ، (ط) .

<sup>(</sup>١) سنط (ع) .

كل واحدة من هذه الثلاثة [جوهر(۱۰ ] مستقل بنفسه، منفرد بـذاته ، إلا أنها اجتمعت في الإنسان . والجواب : إنه ثبت في مباحث الماهيات : أن الحقائق المختلفة لا يمتنع اشتراكها في أثار متساوية .

وإذا ثبت هذا فنقول: لم لا يجوز أن يقال: النفس النبانية مخالفة للنفس الإنسانية في تدبير الإنسانية به المحلفة ، إلا أن النفس الإنسانية مشاركة للنفس النباتية في تدبير الخداء ، وإن كانت خالفة لما في الذات والماهية ، وفي سائر الآثار ؟ فإن النفس الإنسانية تقوى على تدبير الأحوال النطقية ، والنفس النباتية لا تقوى على ذلك .

وهذا الجواب في القوة الغضبية .

قان قالوا: قان النفس الواحدة . كيف تكون مصدراً لــلافعـال المختلفة ؟ .

فنقول : لم لا يجوز أن يصح ذلك يسبب الآلات المختلفة ؟ فهذا تمـام الكلام في إثبات وحدة النفس .

<sup>(</sup>۱) س (ل) .

## افصل الرابي في بيان أن المتعلق الأول للنفس هو القاب وأن العضو الرئيسي البطاق هو القلب

[ مذهب جمهور المحقفين من الأنبياء والأولياء والحكياء : أن القلب هـ و العضـو الرئيسي المطلق<sup>(١)</sup> ] لسائر الأعضـاء ، وأن النفس متعلقـة بـ أولاً ، ومواسطة ذلك التعلق تصبر متعلقة بسائر الأعضاء .

وهذا هو مذهب و أرسطاط اليس و وأتباعه من القدماء والمتأخرين . ومذهب و جالينوس و وأتباعه من الأطباء : أن الإنسان عبارة عن مجموع نفوس ثلاثة : النفس الشهوانية ، وتعلقها الأول بالكبد . والنفس الغضبية ، وتعلقها الأول بالذماغ . وهذه الأعلانة ، كل واحد منها مستقل بنفسه ، منفرد بخواصه وأفعاله .

والمختار : أن هذا باطل . والحق هو القول الأول . ويدل عليه وجوه :

الحجة الأولى : [ إنا قـد بينا بـالدلائـل اليقينية (٢٠ ] أن النفس واحمـة . وإذا ثبت هـذا ، وجب أن يكون العضـو الرئيسي : هـو القلب ، ويـدل عليـه التجربة والقياس ، أما التجربة : [ فهي أن أكثر أصحاب النجارب ، يشهدون

<sup>(</sup>١) من (ل عطا) .

<sup>(</sup>٢) مقط (ط) .

بأن أول عضو يتخلق من البدن ، هو القلب .

وأما القياس(١) } فمن وجهين(٢) ;

الأول: إن المني جسم سركب من الطبائع الأربعة ، والهوائية والنارية غالبة عليه . والدليل عليه : أن بياض الرطوبات ، إنما يحصل بسبب اختلاط [ الأجزاء ٢٠] الهوائية بها ، كما يكون في البرد ، فوجب أن يكون بياض المني لهذا السبب . ويتأكد ما ذكرناه : بأن المني إذا ضر به البرد رق ، وزال بياضه ، م أن البرد أولى بالتكثيف . وذلك يدل على أن بياضه ، إنما كان لأجل أنه اختاط به أجزاء كثيرة من الأجزاء النارية والهوائية ، فإل ضر به البرد ، فارقت تلك الأجزاء النارية والهوائية ، فليا ضر به البرد ، فارقت تلك الأجزاء النارية والهوائية ، فزال بياضه .

وإذا ثبت هذا فنقول: إنه تعالى قدر بحكمته: أن الأجزاء الأرضية والمنائية الموجودة في المني ، تصبر مادة للأعضاء ، وأسا الأجزاء الحوائية والنارية الموجودة في المني ، قبانه تعالى بجعلها مادة للأرواح [ الإنسانية (٢٠) ] إلا أن تلك الأجزاء الكثيفة واللطيفة تكون غتلطة بعضها بالبعض في أول الأمر ، لكن الجنسية علة الضم ، فلا جرم تنضم الأجزاء اللطيفة بعضها إلى البعض ، والأجزاء الكثيفة بعضها إلى البعض . ولما كان اللهيف سريع التحلل ، اقتضت الحكمة الإلمية جعل تلك الأجزاء اللطيفة في وسط ذلك الجسم ، وجعل تلك الأجزاء الكثيفة عيطة بها ، وصوناً لها . وعند هذا يصبر جرم المني كالكرة المستدبرة ، ويكون ظاهرها متولداً من تلك الأجزاء الكثيفة . وذلك الموضع الذي صار موضعاً لتلك الأجزاء اللطيفة ، هو الموضع الذي إذا استحكم ، صار موضعاً لتلك الأجزاء اللطيفة ، هو الموضع الذي إذا استحكم ، صار قلباً ، فلهذا السبب قال أهل التشريح : «أول الأعضاء حدوثاً ، هو القلب ،

<sup>(</sup>١) من (ل ، طا ) .

 <sup>(</sup>۲) رجوه ; الأصل .

<sup>· (</sup>۴) من (ع) .

<sup>(</sup>٤) سقط (ل) .

والوجه المثاني في بيان أن أول الأعضاء حدوثاً هو القلب: إن البدن (1) لا يتكون ولا يتولد إلا بواسطة الحرارة الغريزية ، وهذه الحرارة إنما تقوى وتكمل إذا كانت مجتمعة ، ومجمعها هو القلب . فوجب أن يكون [ تكرّن (٢٠) الفلب سابقاً على تكون سائر الأعضاء . فثبت : أن النفس واحدة ، وثبت : أن أول الأعضاء حدوثاً هو القلب . ودلت التجارب العلبية : على أن المتعلق الأول للنفس هو الروح ، قوجب أن يكون تعلق النفس بالقلب ، قبل تعلقها بسائر الإعضاء ، قوجب أن يكون العشو المطلق ، هو القلب .

الحجة الثانية: إن العقلاء يدون الفهم والإدراك والعلم من ناحية القلب . فعلمنا: أن الغلب على للعلم بواسطة تعلق النفس بالقلب ، وإذا كان على [ العلم هو القلب وجب أن يكون عمل " ] الإرادة هو القلب [ لأن المريد للشيء يجب أن يكون عالمًا» ، وذلك الذي هو المريد يجب أن يكون بعيته عالمًا . وإذا كان عمل الإرادة هو القلب ، وجب أن يكون محل القدرة هو القلب . لأن " ] ذلك الذي هو القادر يجب أن يكون بعيته هو المريد . فثبت : أن يحموع كل هذه الصفات هو القلب . قال ه جاليتوس » : « مسلم : أن يجموع كل هذه الصفات هو القلب . قال ه جاليتوس » : « مسلم : أن القلب عمل الخواك والشعور ، فباطل ، وجوابه : أن الغضب عبازة عن دفع المنافي ، ودفع المنافي لا يصح إلا بعد الشعور بكونه منافياً ، فلم سلم أن القلب عمل العلم منافياً ، فلم سلم أن القلب عمل العلم منافياً ، فلم سلم أن القلب عمل العلم والإدراك .

الحجة الثالثة: لا نزاع في أن النفس الحيوانية بجب كونها حساسة (\*) متحركة بالإرادة، فإذا تعلقت النفس الحيوانية بالقلب، وجب أن تكون تلك النفس جساسة متحركة الإرادة، وذلك يقتضي أن يصير القلب منبعاً للإدراك

الحيوان (م) .

<sup>(</sup>٢) من (ط) .

 <sup>(</sup>۴) سقط (م) ، (ط) .

<sup>(</sup>٤) من (ل) ، طا) .

<sup>(</sup>٥) جسمانية (ل، طا) .

والشعور وللقوة المحركة أيضاً . وذلك يبطل قول وجالينوس ، إن منبع الإدراك والحركة بالإرادة هو الدماغ .

الحبجة الرابعة: إن الحس والحركة الإرادية ، إنما تحصل بالحرارة: وأسا البرودة فعائقة عنها ، ويدل على صحة ما ذكرناه: التجارب الطبية ، وإذا ثبت هذا ، فنقول: القلب منبع للحرارة ، والمدماغ منبع للبرودة . فجعل القلب منبعاً للحس والحركة الإرادية أولى من جعل الدماغ مبدأ لها .

الحجة الخامسة : كل أحمد إذا قال وأنما ، فإنمه يشير إلى صمدو ، وإلى ناحية قلبه . وهذا يمدل على أن [كل أحد يعلم بـالضرورة(١٠) ] أن المشمار إليه بقوله وأنما يرحاصل في القلب ، لا في سائر الإعضاء .

الحجة السادسة : إن أظهر آثار النفس الناطقة هو النطق ، فوجب أن يكون معدن النفس الناطقة ، هو المرضع الذي منه تنبعث آلة النطق ، لكن آلة النطق هو الصوت ، والصوت إنما يتولد من إخراج النفس ، وإخراج النفس إنما يحصل يفعل القلب لأن القلب يستدخل النسيم الطيب للروح (١) فإذا تسخن ذلك النسيم واحترق ، أخرجه إلى الخارج . وإذا كان إدخال النسيم وإخراجه مقصوداً للقلب ، ومصلحة له ، كان إستاد هذا الفعل إلى القلب ، أولى من إستاده إلى الدماغ ، الذي لا حاجة به البنة إلى النفس .

أجاب و جالينــوس 2 عن هــذه الحجــة : بـأن الصــوت لا ينبعث من القلب ، بل من الدماغ . ويدل عليه وجوه :

الأولى: إن الآلة الأولى للصوت هي الحنجرة. والدليل عليه: أنك إذا خرقت<sup>(7)</sup> قصبة الرثة أسفل من الحنجرة، لم تسمع لهذا الحيوان صوتاً لآنك إذا فعلت بهذا الحيوان هذا الفعل، لم يصل الهواء الخارج إلى الحنجرة بىل تفرق وانتشر. وإذا لم يصل الهواء إلى الحنجرة ، وكانت الحنجرة هي الآلة للصوت.

<sup>(</sup>١) سقط (م) .

<sup>(</sup>١) للترريح (ل) .

<sup>(</sup>٣) حرفت ( ط) .

لا جرم يبطل الصوت . فثبت : أن الآلة لحدوث الصوت هي الحنجرة . والحنجرة من الحنجرة من المختجرة من المحتجرة ال

والوجه الثاني في بيان أن فاعل الصوت هو الـدماغ : إنا نشاهـ عضل البطن يتمدد عند التصويت بالصوت العنيف . وأما القلب ، فإنه لا يناله التعب عند التصويت .

الشالث : إن القلب إذا كشف عنه ثم قبض عليه ، فإنه لا يبطل من الحيوان صوته ، وإن كشف عن الدماغ ثم ضغط ، بطل في الحيال صوت ذلك الحيوان .

فثبت بهذه الوجـوه الثلاثـة : أن مبدأ الصموت هو الـدماغ ، لا الغلب . وعند هذا البيان يصبر هذا الكلام حجة [ واضحة(٢٠ ] على صحة أن محـل القوة الناقطة هو الدماغ .

والجواب: إنا بينا أن سبب حدوث الصوت: محروج النفس. ويبنا: أن سبب خروج النفس و ويبنا: أن سبب خروج النفس هو القلب ، فلزم القطع بأن السبب الحقيقي [ لحدوث الصوت "" ] هو القلب . وأما الوجوه التي ذكرتم ، فهي تمدل على أن المدماغ عتاج إليه في حمدوث الصوت ، وذلك لا يقدح في قولنا .

الحجة السابعة : إن القلب موضوع في موضع بقرب أن يكون وسطاً من البدن ، وهذا هو اللائق بالرئيس المطلق ، حتى يكون ما ينبعث [ مند<sup>(3)</sup> ] من القوى وأصلاً إلى جميع أطراف البدن ، على القسمة العادلة . والدماغ موضوع

<sup>(</sup>١) سقط (ط) .

<sup>(</sup>١) ظاهرة (م) وهي ساقطة من إلى.

<sup>(</sup>۲) من (ل) .

<sup>(</sup>٤) من (ل) .

في أعمل البدن ، فكان القلب أولى [ من الدماغ في (١٠ ] أن يكون ملكاً للمدن على الإطلاق .

الحجة الثامنة : إن الناس يصفون القلب بالـذكاء والبـلادة . فيقولــون : لفلان قلب ذكى ، ولفلان قلب بليد .

قال و جالينوس ۽ : الناس إذا وصفوا إنساناً بان له قلباً قــوياً ، فــمـــوادهــم منه الشجاعة ، وإذا قالوا : فلان لا قلب له ، فالمراد : و هـــو الجبن ،

والجواب: إن الذي ذكره (جالينوس) يدل على أن القلب مكان للغضب، ولا يدل على أن يكون القلب موضعاً للفهم. [والله أعلم ٢٠].

ولنذكر ههنا الأيات والأخبار الدالة على أن موضع الفهم والشعور ، هو القلب .

# أما الآيات فكثيرة:

الأولى : قوله تعالى : ﴿ قَلَ : من كنان عدواً لجبريل ، فإنه نزله عبل قلبك (") ﴾ وقال في سورة الشعراء : ﴿ وإنه لتنزيل رب العالمين . نزل به الروح الأمين . على قلبك (") ﴾ فهاتنان الابتان تدلان بصريحهما عبل أن التنزيل والرحي كان على القلب .

الحُعِمَّة الثانيَّة : قوله تعالى : ﴿ إِنْ فِي ذَلْكَ لَذَكَرَى ، لَمَنَ كَانَ لَـهُ قَلَبٍ ، أَوْ الْقَى السمع وهو شهيد (٥) ﴾ وهذه الآية دالة بصريحها على أن أن محل الـذكر والفهم هـ والقلب واعلم : أن في هذه الآية لطيفة عجيبة ، وبيانها : إنحا يتم

<sup>(</sup>۱) من (م) .

<sup>(</sup>٢) سقط (م) ، (ط) .

<sup>(</sup>٣) البقرة ٩٧ .

 <sup>(</sup>٤) الشعراء ١٩٢ ـ ١٩٤ .

<sup>.</sup> YY 3 (4)

بتقديم (1) سؤال . فإنه يقال : إن الواو العاطفة أليق بقوله : ﴿ أُو الْقَى السمع عبارة عن السمع عبارة عن السمع كان القلب عبارة عن عمل إدراك الحفائق ، والقاء السمع عبارة عن الجد والاجتهاد في تحصيل تلك الإدراكات والمعارف ، ومعلوم : أنه لا بد من الأمرين مماً ، فكان ذكر و الواو ، العاطفة ههنا ، [ أولى (٢) من ذكر و أو » .

والجنواب: إنا نقول: بل 1 أو القاسمة أولى ههنا من ( الواو ع العاطفة ، وبيانه : أن القوى العقلية قسمان : منها ما يكون في غاية الكمال [ والشرف <sup>(1)</sup> ] والإشراق ، ويكون مخالفاً لسائر القوى العقلية بالكم والكيف ، أما الكم فلان حصول المقدمات البديهية والحسية والتجريبية بها أكثر ، وأما الكيف فلان تركيب تلك المقدمات على وجه ينساق إلى تلك النتائج الحقة ، أسهل وأسرع .

إذا عرف هذا ، فنقـول : مثل هـذه النفس القدسيـة تستغني في معرفـة حقائق الأشياء عن التعلم والاستعانة بـالغير ، إلا أن مشـل هذا يكـون في غايـة الندرة .

وأما القسم الثاني: وهو الذي لا يكون كذلك، فهو يحتاج في اكتساب العلوم النظرية إلى التعلم، والاستعانة بالغير، والتمسك بالقانون الصناعي الذي يعصمه عن الزلل.

إذا عرفت هذا فنقول: قوله تعالى: ﴿ إِنْ فِي ذَلَكَ لَلْكُرِي لِمَنْ كَانَ لَهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِنَّ فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>١) يتقديم مقدمة وهو الواو وأن القاطعة التي بقوله : «أو ألفى ... الخ (م) وفي تقسير القرطبي : « لم كان له قلب ؟ أي عقل يتابر به . فكني بالقلب عن العقل ، لأنه موضعه ، قال معناه : عامد وغيره . وقيل : لن كان له حياة ونفس عيزة . فمبر عن النفس الحية بالقلب ، لأنه وطنها ومعدن حياتها «أو ألفى السمع » أي : استمع القرآن و وهو شهيد » أي قلبه حاصر فيها يسحم ، وعلم : أن الأيفت التي ذكرها المؤلف لببان غرضه . لها أكثر من تناويل . في كتب المقسرين . وعلى ذلك فلا يكون وابه بها قاطعاً .

<sup>(</sup>۲) من (م) .

حياة ﴾ (١) أي حياة عظيمة طويلة المدة ، فكذا ههنا قوله : ﴿ لَمْنَ كَانَ لَمُ قَلْبَ ﴾ أي لمن كان له قلب كامل في قوة الإدراك ، عظيم الدرجة في الاستعداد والوقوف على عالم القدس . وأما قوله : ﴿ أو القي السمع وهو شهيد ﴾ : فهو إشارة إلى القسم اللاني ، وهو الذي يفتقر إلى الكسب والاستعانة بالفير ، وهذا من الأسرار التي عليها بناء علم المنطق . وقد لاح في درج هذه [ الآية(٢) ] ولما كان القسم الأول نادراً جداً ، وكان الغالب هو القسم الثاني ، لا جرم أمر الكلُّ في أكثر الآيات بالطلب والاكتساب فقال : ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضَ ، فتكون لهم قلوب يعقلون بها ، أو آذان يسمعون بها (٢) ﴾ .

وقال صاحب المنطق : إن القسم الأول ، وإن كان غنياً عن الإستعانة بالمنطق ، إلا أنه نادر جداً ، والغلبة للقسم الثاني ، وكلهم محتاجون إلى المنطق . فانظر إلى هذه الأسرار العميقة ، كيف تجدها في الألفاظ القرآنية .

الحجة الثالثة: الآيات الدالة على أن استحقاق الجزاء ليس إلا على مـا في القلب من السعي . قـال الله تعالى : ﴿ لا يؤاخــلَكُم الله باللغـو في أعـانكم ، ولكن يؤاخــلَكم بما كسبت قلوبكم(¹) ﴾ وقـال : ﴿ لن ينـال الله لحــومهـا ولا دماؤها ، ولكن يناله التقوى منكم(°) ﴾ ثم بين في آية أخرى : أن محـل التقوى ما هـو ؟ فقال : ﴿ أُولئكُ الذين امتحن الله قلومِم للتقوى(١) ﴾ .

الحجة الرابعة : قوله تعالى : ﴿ إِنْ السمع والبصر والفؤاد ، كل أولنك كان عنه مسؤولًا \* ) ﴾ ومعلوم : أن السمع والبصر ، لا فائدة فيهما إلاّ بما يؤديانه إلى القلب ، فكان السؤال عنهما في الحقيقية : سؤالا عن القلب .

<sup>(</sup>١) البقرة ٢٩ .

<sup>. (</sup>۲) نن (۲)

<sup>(</sup>٣) الحج ٤٦ .

 <sup>(</sup>٤) البقرة ٢٢٥ .
 (٥) الحج ٢٧ .

<sup>(</sup>۷) احج ۲۷. (۱) الحجرات ۳.

<sup>(</sup>Y) الإسراء ٢٦ ·

ونظيره قوله تعالى : ﴿ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور(١٠ ﴾ ومعلوم : أن خائنة الأعين لا تكون إلا بما تضمره القلوب .

الحجة الخامسة: قوله تعالى: ﴿ جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ، قليلًا ما تشكرون (٢) ﴾ قخص هذه الشلالة بالزام الحجة بسببها ، واستدعاء الشكر عليها . وقد ذكرنا : أنه لا طائل في السمع والبصر ، إلّا بحا يؤديان إلى القلب ليكون القلب قاضياً ، وحاكماً فيه .

الحجة السادسة: قول متالى: ﴿ وَلَقَدَ مَكَنَاهُمْ فِيهَ إِنْ مَكَنَاكُمْ فِيهُ ، وَجَمَلْنَا لَمُ سَمِعًا وَالصارة وَ قَلْمَ الْغَنْ عَنْهُمْ سَمِعَهُمْ وَلا أَبْصَارَهُمْ وَلا أَتَّكَنَّهُمْ مِنْ شَيْءً ﴿ وَلَقَصَارِهُمْ وَلا أَنْهُمُ مِنْ حَجْمَةُ . وَالْمُصُودُ مِنْ الْكُلُّ : هُو الْفَوْدُ ، القاضي على كل ما يؤدي إليه السمع والبصر .

الحجة السابعة: قوله تعالى: ﴿ خَتَمَ اللهُ عَلَى قَلُوبِهُم ، وَعَلَى سَمِعُهُم ، وعلى ابصارهم : غشاوة (1) ﴾ فجعل العذاب لازماً لهذه الثلاثة ، ونظيره قولـه تعالى : ﴿ لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها(٤) ﴾ .

الحجة الثامنة : إنه تعالى كلها ذكر الإيمان في القرآن ، أضافه إلى القلب . كقـوله تعـالى : ﴿ مَن اللَّذِينَ قَـالــوا : آمنــا بـأفــواههم ، ولم تؤمن قلويهم ﴾ (١) وقـــال: ﴿ إِلاَ مِن أكــره، وقلب، مــطمئن بـــالإيــانُ﴾ ﴿ وقـــال: ﴿ كتب في قلويهم

<sup>(</sup>١) غافر ١٩ .

<sup>(</sup>٢) السجدة ٩ .

<sup>(</sup>٢) الأحقاف ٢٦ .

<sup>(</sup>١) الغرة ٧ .

<sup>(</sup>٥) الأعراف ١٧٩ .

<sup>(</sup>r) Illius 13 .

<sup>(</sup>٧) النحل ١٠٦ .

الإيمان ﴾ (١) وقال : ﴿ وَلَا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قَلُوبِكُمْ ﴾ (١) قَبْبُ : أَنْ مُحَـلُ هَذَهُ المعارف : هو القلب .

الحجة التاسعة: إن محل العقل ، هو القلب لقوله تعالى : ﴿ أَفَلَم يَسْبُرُوا فِي الْأَرْضِ ، فَتَكُونَ لَمْ قُلُوبِ يَعْقُلُونَ بِهَا(\*) ﴾ وقال : ﴿ لَهُمْ قُلُوبِ لَا يَفْقُهُونَ بِهَا(\*) ﴾ وقال : ﴿ لَهُمْ قُلُوبِ لَا يَفْقُهُونَ بِهَا (\*) ﴾ .

وأيضاً: فإنه تعالى أضاف أضداد العلم إلى القلب ، فقال : ﴿ في تلويهم مرض (\*) ﴾ وقال : ﴿ وقدوهم : مرض (\*) ﴾ وقال : ﴿ وقدوهم : قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم ﴾ (\*) وقال : ﴿ يَدُو النّافقون أنّ تنزل عليهم سورة ، تنبئهم بما قلوبهم (\*) ﴾ وقال : ﴿ يقولون بالسنهم ما ليس في قلوبهم ﴾ (\*) . وقال : ﴿ أفلا يتدرون القرآن ؟ أم على قلوب أففالها(\*) ﴾ وقال : ﴿ فإنها لا تعمى الأبصار ، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور(\*) ﴾ .

الحجة الماشرة: قوله عليه السلام: « آلا إن في الجسد مضعة ، إذا صلحت صلح الجسد كله ، وإذا فسئت فسد الجسد كله ، ألا وهي القلب ع وهذا تصريح بأن العاقل المطلق: هو القلب ، وأن سائر الأعضاء تبع له . وروى أن « أسامة بن زيد » لما قتل الكافر الذي قال : « لا إله إلا الله ، قال له [ النبي (۱۲ )] عليه السلام : « لم قتلته ؟ » فقال : لأنه قال هذه الكلمة عن خوف . فقال عليه السلام : « هلا شقفت عن قلبه ؟ » وهذا يدل على أن محل المعرفة : هو القلب . وكان عليه السلام يقول : « يا مقلب القلوب ، ثبت تليى على دينك » .

(۱) المجادلة ۲۲ .

(٨) التوبة ١٤ .

(٢) الحجرات ١٤.

(٩) الفتح ١١ . (١٠) الطفقين ١٤ .

(۲) الحج 13 . (٤) الأعراف 1٧٩ .

(١١) محمد ٢٤ والتكملة من (ل ، طا) .

(°) البقرة ١٠ .

(١٢) الحج ٤٦ .

(٦) المرة ٧٠

(۱۴) من (ط) .

وقال عليه السلام: وقلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن ، وعنى به : أن صدور الفعل تارة ، والترك أخرى من العبد ، متوقف على أن يحصل في القلب داعي الفعل ، أو داعي الترك وحصول هذه الدواعي من الله تعالى . فمبر النبي عليه السلام عن تبنك الداعيين بالإصبعين . يعني : كها أن الرجل إذا أخذ شيئاً بين إصبعين ، فإنه يقلبه كيف يشاء ، فكذلك القلب مسخر بين هائين الداعيين اللتين يخلقها الله تعالى فيه . فهو تعالى يتصرف في قلوب العباد بواسطة خلق هذه الدواعي فيها . وهذا يدل على أن على الدواعي والبواعث : هو القلب .

فإن قال قائل من الجهال(١٠ : كيف تمسكنم في المباحث الحكمية العقلية بالأيات والأخبار ؟ قلنا : هـذا جهل . لأن الحكيم و أرسـطاطاليس و مـلا كتبه من الاستشهاد بقول و أوميروس (٢٠ ] الشاعر ، فإذا لم يبعـد منه ذلـك ، فكيف يعاب علينا ، إن تمسكنا بهذا الكتاب العالي الشريف [ وانثه أعلم(٣) ] .

<sup>(</sup>١) قال المؤلف في كتاب القضاء والقدر . وهو الجزء الناسع من كتاب المطالب العائية . ] إن الاعتماد على الأيات القرآنية في إثبات مذهب الجبر لا يلزم الحصرم ، الفائلين بالاختيار . وإنما الملزم لهم هو الحجيج العقلية . وهو لا يلزم الحصوم . عنده . لأن ظني الدلالة . وقوله باطل . لأن الحجيج العقلية لبست ملزمة لتفاوت المقول في الفهم .

<sup>(</sup>۲) أبقرس (ط) .

<sup>(</sup>٣) من (ل ، طا ).

.

#### اقتصل الفامس في حكايات شبخات دجالينوس» على مذخمه ، والجواب عنها

اعلم : أنه احتج بوجوه :

الحجة الأولى : على أن معدن الإدراك هو الدماغ .

قال : إن الدماغ منبت العصب ، والعصب آلة لـلإدراك ، وما كـنان منبتاً للألة التي بها الإدراك ، وجب أن يكون معدناً لقوة الإدراك .

رهده الحجة مبنية على مقدمات ثلاثة :

أما المفدمة الأولى : وهي أن الدماغ منبت للعصب . فالدليل عليه : أن الأعصاب الكثيرة لا توجد إلا في الدماغ ، وأما القلب فلا يحصل فيه إلا عصبة صغيرة ، وإذا كان كذلك ، وجب أن يكون الدماغ هو المتبت للأعصاب .

وأما المقدمة الثانية : وهي قولنا : إن الأعصاب هي الألات للحس والحركة . فالدليل عنه : أنك إذا كشفت عن عصبة وشددتها ، وجدت ما كمان أسفل من موضع الشد ، فإنه يبطل عنه الحس والحركة ، وما كان أعمل منه بما يلي جانب الدماغ ، فإنه لا تبطل عنه قدة الحس والحركة الإرادية ، وهمذا يدل على أن آلة الحس والحركة الإرادية : هي المصب .

<sup>(</sup>١) ألة الإدراك ( ك ) .

وأما المقدمة الثالثية : وهي أنه لما كان الدماغ منبتاً لآلة الحس والحركة الإرادية ، وجب أن يكون معدنا لهذه المعاني . فالدليل عليه : أنه لما كانت قوتـا الحس والحركة ، إنما تصلان [ من الدماغ<sup>(1)</sup> ] إلى جميع أجزاء البدن ، بواسطة هذه الأعصاب ، وجب أن يكون المنبع والمعدن لهذه المعاني : هو الدماغ .

وهذا الكلام أحسن دلائل و جالينوس ، على إثبات مذهبه .

واعلم: أن أصحاب وأرسطاط اليس وأجابوا عن هذه الحجة على مقامين (1):

المقدام الأول: [ لا نسلم: أن الدماغ هو المنبت للعصب. وأما دليـل «جالينوس، عليه، وهو أن الأعصـاب كثيرة وقـويـة عنـد الـدمـاغ، وقليلة وصغيرة عند القلب. فقد أجابوا عنه من وجهين:

الأول (٢) ]: قالوا: إن المقدمة الواحدة لا تنتج المقصود. بـل هـلـه المقدمة التي ذكرتموهـا لا بد من ضم مقدمة أخرى إليهـا. وهي أن يقـال: [القـرة (أ)] والكثرة لا يحصـلان إلا عنـد المبدأ، [والقلة (٣)] والصغـر، لا يحصـلان إلا عند المبدأ،

إلا أن هذه المقدمة غير برهانية ، بل هي منقوضة بأمور ثلاثة :

أولها: إن العصبة المجوفة الحاملة للقوة الباصرة ، تكون دقيقة جداً عند المنبت ، فإذا دخلت النقرة التي تكون فيها الحدقة ، غلظت تلك العصبـة واتسعت ، وهذا نقض على تلك المقدمة التي عول عليها و جالينوس .

وثانيها : إن الحبة التي يتولد منها ساق الشجرة ، تكون أصغر بكشير من ساق الشجرة . فلم لا يجوز أيضاً أن يقال : إن العصبة الصغيسرة التي في

<sup>(</sup>۱) من (م) .

<sup>(</sup>٢) برجين (م) ·

<sup>(</sup>٢) سقط ( م ، ط ) واعلم : أن الوجه الثاني أوله : سلمنا أن . . . إلخ .

<sup>(</sup>٤) التلة (م) .

<sup>(</sup>٥) من (ك) ، (طا) .

القلب ، تكون كالحبة التي منها انشعبت الأعصاب الكثيرة في الدماغ ؟

وشائفها: لمو صح ما ذكره و جالينوس ، لموجب أن يقال: إن أصل العروق الضوارب هي النسيجة الشبيهة بالشبكة التي في المدماغ ، لا القلب . لأن في تلك النسيجة من العروق والضوارب ، عدد لا يحصى . وهي في غاية المشابهة لعروق الشجرة .

واعلم أن هذه النقوض التي ذكروها على ﴿ جَالِينُوسِ ﴾ ; وجوه متكلفة . ولـ ﴿ جَالَيْنُوسِ ﴾ أن يجيبِ عنها . ولولا ظهورها لأوردناها .

والوجه الثاني: سلمنا أن الكثرة والقوة لا يحصلان إلا عند المدأ. إلا أنا نقول: لا نزاع أن القلب منبت الشرايين. ثم إن اجرام الشرايين من جنس أجرام الأعصاب. وإذا كان كذلك، أمكن أن تكون الأعصاب متولدة من تلك الشرايين. وبهذا التقدير يكون القلب منبتاً ومنشأ للعصب.

فيفتقر في تقرير هذا الكلام إلى إثبات مقدمات .

المقدمة الأولى: إن العروق من جنس الأعصاب. فالدليل عليه: أن أجرام العروق تنفشى وتنفسم إلى الشظايا الليفية التي لا حس لها، وهي بيض لدنة، عدية الدم، صلبة غير حساسة في أنفسها، والأعصاب كذلك في جميع الصفات. والدليل على أن الأعصاب غير حساسة في أنفسها: إنك إذا شددت العصبة برباط قوي، شدا قوياً، صار ما هو أسقل من موضع الشد: عديم الحس. وذلك يدل على أن العصب غير حساس في نفسه، وإنما يجري إليه الحس من موضع آخر. فثبت: أن الشراين والأعصاب من جنس واحد.

وأما المقدمة اللاتمة: وهي في بيان أن الأعصاب والشرايانات ، لما كانت من جنس واحد ، أمكن تولد الأعصاب من الشرايانات : فهو أنا نقول : إن هذا الشرايانات لما إنقسمت وتشعبت ، ودقت وصغرت ، ونفدت في الدماغ ، التف بعضها على بعض ، وانضمت أجزاؤ ها واتصلت . قصارت على صورة الأعصاب . وتمام الكلام فيه : أن هذه الشرايين حين اتفصلت عن القلب ،

كان يجتاج إليها في أن تكون حاملة للدم والمروح الحيواني إلى [جوهر(١)] الدماغ ، فلها صغرت ونفذت في جوهر الدماغ ، وحصل هذا المفصود ، حصل الاستغناء عنها في هذا العمل ، فلا جرم صرفت إلى بعض وصارت على صورة الاعصاب ؛ وجذا الطريق صارت الشريانات أعصاباً . وإذا ثبت هذا ، فنقول : القلب هو المنبت للشريانات ، وهذه الشريانات هي التي تولدت الاعصاب منها ، فحينئذ يكون المبت للأعصاب ، هو القلب . وهذا قول ذكره وخروسيس(٢) ، وكان من أفاضل الحكهاء وكان شريكاً لده أرسطاطاليس(١) في العلم . ونصرناه نحن بهذه البيانات ، وبهذا السطريق يسقط كلام وجاليتوس ، بالكلية .

واعلم : أن و جالينوس ، أجاب عن هذا الكلام من وجهين : الأول : قال : بالدليل على أن الأعصاب ليست من جنس الشريانات . وجوه :

> الأولى : إن الشريانات نابضة ، والأعصاب ليست نابضة . الثانى : إن الشريانات مجوفة ، والأعصاب ليست كذلك .

الثالث: إن الشريانات محتوية على الدم. بدليل أنها إذا ثقبت، جلب ذلك الثقب على صاحبه من انفجار الدم أمراً صعباً ، والعصب كله لا دم فيه.

الرابع: إن الشريانات مؤلفة من طبقتين: إحداهما: تتحلل إلى أجزاء ذاهبة في العرض على الاستدارة ، والأخرى تتحلل إلى أجزاء تذهب على الاستقامة في الطول . وأما الأعصاب فهي تتحلل إلى ليف أبيض عديم الدم ، ذاهب على الاستقامة في الطول .

الخامس : إنك إذا شددت العصبة ، حصل عدم الحس والحركة

<sup>(</sup>١) سقط (م) .

<sup>(</sup>۲) مروستیس (م) -

<sup>(</sup>۲) أرسطر (م) ،

الإرادية ، ولا يبطل منه حركة النبض . وإن شددت الشريانات ، بطل النبض ، ولم يبطل الحس والحركة .

السادس : إن العصب قد يمسك عن فعله كثيراً . والشهرياتات أفعالهـا دائمة . وهي التبض .

نثبت بهذه الوجوه: أن الشريانات [ ليست من جنس الأعصاب .

والوجه الثاني في الجواب عن ذلك الكلام: قال د جالينوس ، : إن أصل الشريان(١٠) المتشعب من القلب ينقسم إلى قسمين :

قسم يصعد إلى جانب الرأس ، وقسم ينزل إلى أسفل البدن ، والغسم النبازل إلى أسفل البدن ، لا شك أنه ينقسم ويتقرق إلى الشعب الصغمار الدقاق ، ثم إنها بعد دتنها ، ما صارت أعصاباً ، فرجب أن يكون الحال كذلك في الشربانات الصاعدة إلى أعلى البدن .

هذا حاصل كلام و جالينوس ۽ في إبطال قول و خروسيس ۽ على مـا ذكره في كتابه المسمى بــ و آراء بقراط وأفلاطون ۽ في أوراق كثيرة .

واعلم : أن هذين الجوابين عندي في غاية الضعف .

أما الجواب الأول : فبيان ضعفه : أن الصفات التي ذكرها و جاليسوس ع للشريانات : صفات حاصلة لها من وقت انشعابها عن القلب ، إلى وقت تشعبها إلى الأقسام الدقيقة ، وتفوذها في جوهر الدماغ .

فلم قلتم : إن هذه الصفات تبقى في تلك الشظايا الدقيقة بعد هذه الحاة ؟ والدليل عليه : أن الروح الدماغي ، لا شك أنه كنان متولداً في القلب ، ثم إنه تصاعد من القلب ، وبقي في النسيجة المتولدة تحت الدماغ مدة ، ثم إنه ينفذ في الدماغ ، فيحدث له حال كونه في الدماغ ، أحوال وسفات ، غير الأحوال والصفات التي كانت حاصلة ، حين كان في القلب .

<sup>(</sup>١) سقط (م) ، (ط) .

فإذا جاز ذلك ، فلم لا يجوز أن يقال : إن الحال في الشوايين كذلك ؟ فإن تلك الصفات التي ذكرها « حالينوس « كانت حاصلة للشرايين من وقت انشعابها من القلب إلى وقت نفوذها في جرم الدماغ . أما بعد ذلك فقد حدثت لها صورة أخرى ، وخلاف الصورة الأولى .

وهذا الاحتمال لا يبطل بما ذكره و جالينوس و والدليل عليه: أن الفلاسفة اتفقوا على أن الطبيعة ، متى أمكنها الاكتفاء بالآلات القليلة ، لم تعدل عنه إلى إعداد الآلات الكثيرة . فههنا هذه الأجسام المسماة بالشريانات ، صورت بصور موافقة لتحصيل مطلوب معين ، وهو إيصال الدم والروح إلى الدماغ ، فلها حصل هذا المقصود ، فحيننذ تركب الطبيعة تلك الأجسام عمل صورة أخرى ، صالحة لمقصود أخر ، وهي صورة الأعصاب . فئبت : أن الكلام الذي ذكره جالينوس لا يمكن جعله طعناً في مذهب و خروسيس و .

وأما جوابه الناني: نضعيف أيضاً. وذلك لأن الرزح القلبي ، كما صعد إلى الرأس في الشرايين الصغيرة ، نقد صعد أيضاً إلى أسغل البدن في الشرايين الصغيرة . ثم إن القسم الصاعد إلى الرأس ، تغير عن حالته بسبب وصوله إلى جرم الدماغ ، وصار روحاً دماغياً حاملاً لقوة الحس والحركة .

وأما القسم النازل من الأرواح القلبية ، لما وصلت إلى الرجلين ، فلم يتغير عن حالته البتة . فلم لا يجوز أن يكون الحال في أجرام الشريانات كذلك ؟ وتمام النقرير فيه : أنا ذكرنا أن الطبيعة تسعى في تقليل الألة ( المفرغ احتاجت الطبيعة إلى إعداد آلة حاملة لقوة الحس والحركة ، فلا يبعد تكوين تلك الآلة من تلك الشيظايا الشريانية . ولم توجد هذه الحاجة ( ) في الرجلين . فظهر الفوق ، وثبت بهذا البيان الذي ذكرناه : أن الكلام الذي ذكره و خروميس و في غاية الضعف والسقوط .

<sup>(</sup>١) الحاجة (م) .

<sup>(</sup>٢) الحالة (ك) .

وههنا آخر الكلام في الجواب عن دليل (١١ ، جالينوس ، على أن منبت العصب هو الدماغ .

واعلم: أن وأرسطاطاليس واحتج على أن منبت العصب هو القلب. بأن قال: الحركة الإرادية لا بد وأن تكون بآلة صلبة قوية ، والمدماغ ليس بجرمه شيء من الصلابة والقوة ، فامتع كونه منبتاً للعصب . وأما القلب فقيه أنواع من الصلابة . منها أن لحمه قوي [شديد صلب<sup>(7)</sup>] من سائر اللحوم . ومنها : أنه فيه من الرباطات العصبية مقداراً كثيراً . ومنها : أنه بسبب كثرة حركته ، لا يد وأن يكون أقوى جرماً ، وإذا كان كذلك فقد ظهر أنه جعل القلب منبتاً للأعصاب ، التي هي آلات للحركات القوية ، أولى من جعل الدماغ منبتاً لها .

وأجاب و جالينوس ۽ عن هذه الحجة بوجهين :

الأول : قال : إن هذا المستدل بنى كلامه على المقدمة الفياسية . والحس دل على أن منبت الأعصاب هـو الدمـاغ ، والفياس لا يلتفت إليـه في معارضـة الحس .

الشاني: إن المباشر لتحريك الأعضاء ، ليس هو المصب فقط ، بل والمضلات . ومعلومه: أن العضلات مركبة من الأعصاب والرباطات والأغشية واللحوم ، وهي مستندة إلى الأعضاء الصلبة ، والأعصاب يفيدها الحس والقوة على الحركة ، وأما ما يختلط بها من الرباطات والأغشية ، فيفيدها الشوة والشدة والأمن من الانقطاع .

وعلى هذا التقدير فلا يمتنع أن يكون الدماغ منبتاً للأعصاب .

واعلم : أن هذا الجواب عندي ضعيف .

أما الجواب الأول: فجوابه: إن الحس لم يدل إلا على كثرة الأعصاب

<sup>(1)</sup> کلام (م).

<sup>(</sup>۱) س (ل) .

وقوتها عند الدماغ . وقد بينا أن هذا القـدر<sup>(۱)</sup> لا يدل عـلى كون الــدماغ منبتــاً للاعصاب .

وأما الجؤاب الشاني: فضعيف أيضاً. لأن «جاليتوس» استدل بغلظ العصب وكثرته عند الدماغ ، على أن المنبت هـو الدماغ ، وأصحاب و أرسطاطاليس » قالوا: هذا الوجه الثاني الذي ذكره (١) إن دل على قوله (١) فكون الدماغ في غاية اللين وكون العصب في غاية القوة ، يمنع من كون الدماغ ، منبتاً للعصب ، ولما حصل التعارض فيه سقط كلام « جالينوس » فهذا الدماغ ، منبتاً للعصب ، ولما حصل التعارض فيه سقط كلام « جالينوس » فهذا الدماغ .

أما المقام الشاني في الجواب عن شبهة وجاليتوس : فهو أن نقول : سلمنا أن الدماغ هو المنبت للعصب ، الذي هو آلـ المقوق الحساسة ، والحركة الإرادية . فلم قلتم : إنه يلزم من هذا المعنى كون الدماغ ، معدناً لقوة الحس والحركة ؟ .

بيانه: أنه لا يبعد أن تكون قوة الحس والحركة ، متولدة في القلب . إلا أن الدماغ برسل إليه ألة شابتة منه إلى القلب ، قيستفيد بتلك الآلة قوة الحس والحركة من القلب ، وإذا كمان هذا الاحتمال قائماً ، فقد سقطت الحجة التي ذكرها و حالينوس » [ والله أعلم؟) ] .

الحجة الثانية لـ « جالينوس » على فساد القول بأن معدن القوة المدركة هو القلب . إنه لو كانت قوة الحس والحركة تنفذ من القلب إلى الدماغ ، لكنا إذاً شددنا العصب بخيط شداً قوياً ، وجب أن تبقى قوة الحس والحركة في الجانب الذي يلي القلب ، وأن تبطل من الجانب الذي يلي الدماغ ، لكن الأمر بالضد منه . فعلمنا : أن قوة الحس والحركة تجري من الدماغ إلى القلب ، ولا تجري منه . فعلمنا : أن قوة الحس والحركة تجري من الدماغ إلى القلب ، ولا تجري

<sup>(</sup>١) التول (م) .

<sup>(</sup>١) ذكرتم (م) .

<sup>(</sup>۱) تولکم بکون (م)

<sup>(</sup>٤) سلط (م) ، (ط) .

من القلب إلى الدماغ : وهذه الحجة أحسن من الحجة الأولى ، ولا نحتاج فيهـا إلى المقدمات الكثيرة المذكورة في الحجة الأولى .

والجواب: لم لا يجوز أن يقال: الروح القلبي يكون في غاية الحرارة . فإذا كان بينه وبين الدماغ منفذ مفتوح ، وصل تبريد الدماغ إلى القلب ، فاعتدل واستعد لفبول قوة الحس والحركة . فأما إذا انسد ذلك المسلك ، انقطع عن القلب أثير الدماغ ، فلا جرم لم يبق مستعداً لقبول قوة الحس والحركة ، فيطلت هذه القوة من الجانب الذي يلى القلب ؟

الحجة الثالثة لـ و جاليتوس ؟ : إن الحكهاء والأطباء انفقوا على أن الحامل لقوة الحس والحركة : جسم لطيف نافذ في الأعضاء (1) وهو الروح . وإذا كان كذلك ، فالدماغ أن يكون مبدأ لهذه الزوح ، أولى من القلب . وذلك لأنا نجد في الدماغ مواضع خالية ، وتلك المواضع الخالية تصلح لأن تتولد فيها تلك الأرواح ، وأما القلب فليس كذلك ، لأن التجريف الأيمن منه محلوء من الدم . وإنما الشبهة في التجويف الأيسر ، فإنه يعتقد أنه محلوء من الروح ،

قال و جالينوس ، : وليس الأمر كذلك قإن القلب إذا كشف عنه وأبرز من غير أن تثقب وتخرق أغشيته ، لم يحت الحيوان جندا السبب ، بل قد يلبث مدة طويلة ، تلمسه بيدك ، وتنظر إليه بعينك ، وهو مكشوف ، فنعرف كيف أن نبضه في هذه الحالة ، يساوي نبضه قبل أن تكشف عنه ، ولكن بشرط أن يقع هذا التشريح في موضع ، لا يكون هواؤ ، يارداً ، لئلا يتبرد القلب . فإنه لو يرد لصار النبض ضعيفاً بطيئاً متفاوتاً .

إذا عرفت هذا فنقول: إننا إذا غرزنا إبنرة في غشاء هذا التجويف الإيسر ، سال في الحال منه : دم ، ولو كان هذا التجويف [ مملوءً من الروح ، لوجب أن لا يسيل منه الدم البتة ، ولو كان هذا التجويف (<sup>(7)</sup> في بعضه دوح ، وفي بعضه دم ، لوجب أن أن تخرج الروح أولاً ، ثم يسيل الدم بعده . وعلى

<sup>(</sup>١) الأعصاب (م) .

<sup>(</sup>٢) مقط (ع) .

هـذا التقدير ، فكان يجب أن لا يسيل الدم في الحال ، ولما سال في الحال ، علمنا : أن التجويف الايسر مملوء من الدم . وأيضاً : الحيوان الـذي مات تجـد في النجويف الايسر من تجويفي قلبه : علق الدم وأما الدماغ فإن جرمـه مزرد ، فلا يمتنع أن يحصل في قلك الغضون<sup>(۱)</sup> أجزاء الروح .

والجواب: إن هذه الحجة في غاية الضعف لأنها إن صحت ، فهي تدل على أنه ليس في القلب روح أصلًا ، و « جاليشوس » لا يتازع في كون القلب معدناً للأرواح الحيوانية ، ويسلم أن الروح الدماغي هو الذي صعد من القلب إلى الدماغ ، وصار هناك روحاً حاملًا لقوة الحس والحركة .

الحجة الرابعة لـ و جالينوس و : إن العقل أشرف القوى ، فوجب أن يكون مكان يكون مكان أشرف الأمكنة أواشرف الأمكنة أعلاها ، فوجب أن يكون مكان العقل هو الدماغ ، وهو بمنزلة الملك العقليم المذي يسكن القصر الأعل . وأيضاً : الحواس عيطة بالرأس ، كأنها خدم الدماغ ، وواقفة حوله عل مراتبها اللائفة بها . وأيضاً عمل الرأس من البدن عل (٢) السهاء من العالم ، فكها أن السهاء منزل العالم ، فكها أن السهاء منزل الدوحانيات . فكذلك الدماغ ، وجب أن يكون منزل العقل ، الذي هو روحاني هذا البدن .

والجحواب: إن ما ذكرناه من الدلائل البقينية ، لا يعارضها هذه الإقناعيات . ثم إنا قد ذكرنا لنصرة ذلك القول وجوهاً إقناعية أقوى من هذا الوجه [ وهذا آخر الكلام في هذا المطلب ٣٠] .

<sup>(</sup>١)، العصرب (ط) .

<sup>(</sup>٢) مكان (م) .

<sup>(</sup>٢) سلط ( ل ) .

## اقصل اسادس في تلخيص مذهب أصحاب «أرسطاطاليس» في كيفية الأرواح القابية والدماغية

اعلم : أن الشيخ الرئيس تكلم في هذا البحث في مواضع كثيرة من كتبه ، على وجوه مختلفة ، ونحن ننقل تلك الكلمات .

قال في أول كتاب و الأدوية [ القلبية (1) ]: وقوم من أصحاب الحكيم الأجل ، قالوا في القوى النفسانية : إنها كلها تفيض من الأوراح من غير حاجة للروح إلى الأعضاء الأخرى ، كالدماغ والكبد في الاستعداد لقبولها لكن الإنصاف لم يسوغ هذا المذهب وأبطله . وأقول : هذا تصريح بأن الروح قبل انتقاله إلى الدماغ [ لم تكن النوى النفسانية موجودة . وإنما تحدث فيه بعد انتقاله إلى الدماغ (1) وتكيفه بكيفيته .

وقال في الفصل السابع من المقالة الثنائية عشرة من كتاب الحيوان من والشفاء ، إن الروح الذي يأني الدماغ ، فإنه يصلح في جوهره الأول أيضاً لأعمال اخرى . مثل التغذية والتنمية ، وغير ذلك . فإذا اعتدل بطل استعداده لتلك القدى ، وصار غير مفذي (الإعال واحد ، ولم تسرادف عليه الافعال ، فيشتغل بعضها عن بعض . وكذلك إذا صار إلى الكبد ، أبطل مزاج

<sup>(</sup>١) سقط (طا) .

<sup>(</sup>۲) ستط (ل) .

<sup>(</sup>٣) وصار عارية (م) . وصار غير غاذية (طا ، ك) .

الكبد عند الاستعداد لفعل الحس والحركة ، وتركه خاصاً لفعل التغذية . فهذه الاعضاء التي تغذي (1) الفلب ، إنما تغير المزاج ، فتصير الروح عديمة القوة . وهذا بالذات ، وتصير الروح أقوى قوة من القوة البائية . وهذا بالعرض . لأن تلك القوة إنما أزدادت قوتها ، لأن القوة التي زالت كانت كالعائق لهذه القوة البائية عن الفعل [ فلم زال العائق ، كملت القوة ، لا لأنه حدث أمر زائد ، بل لانه زال العائق . ثم قال (1) : ] وعلى هذه الحجة يصح أن يطرد القول بأن النفس واحدة .

أقـول : هذا تصـريح بـأن جميع القـوى موجـودة في الروح عنـدما يكـون حاصلًا في القلب ، وأنه لا أثر لسائر الاعضاء إلا في إزالة بعض تلك القوى .

وقال في الفصل الشامن من المقالة الخامسة من علم النفس من طبيعيات « الشفاء »: القلب مبدأ أول وتفيض منه إلى الدماغ قوى . فيعضها تنم أفعالها في الدماغ ، وأجزائه كالتخيل والنفكر ، ثم تفيض منه إلى سائر الاعضاء . وأيضاً يفيض من القلب إلى الكبد قوة التغذية ، ثم منها إلى سائر الاعضاء .

أقول : هذا تصريح بأن الفوى الطبيعية والنفسانية موجودة في الحارج قبل انتقال الروح إلى الدماغ والكبـد ، وأن الحاجة إلى حصول الــروح فيه <sup>10</sup> [ وفي الكبد ] لظهور أفعال القوى عنها ، لا لحدوثها في أنفسها .

وهذا الوجه هو الذي اختاره في فصل الأعضاء من كتاب ، الفانون ، فإنـه قـال فيه : القلب يعـطي سائـر الأعضاء كلهـا : القوى التي تغـذي والتي تنمي والتي تدرك والتي تحرك .

واعلم : أنه قد تلخص من هذه الكلمات احتمالات ثلاثة في هذه المسألة لا مزيد عليها . وذلك لان الكل انفقوا على أن الروح الحامل للقوى النفسانية ،

<sup>(</sup>۱) تفيد (م) .

<sup>(</sup>۲) من (طأعان) .

<sup>(</sup>٢) نبه) (طا، ك).

إنما انتقل من القلب إلى الدماغ . [ والكبد(١٠ ] فإما أن يقال : الشوة النفسانيـة كانت موجودة في ذلك الروح قبل انتقاله إلى الدماغ ، أرما كانت موجودة فيه .

أما القسم الناني: وهو أنها ما كانت موجودة فيه قبل انتفالها إلى الدماغ ، فهو الذي اختاره في الأدوية القلبية .

وأما القسم الأول وهو أن هذه القوى كانت موجودة في ذلك الوقت : فلا نزاع في أن الأفعال النفسانية لا تصدر عنها إلا بعد حصولها في الدماغ . فالحاجة إلى الدماغ ، إما أن تكون لأجمل حصول حالة وصفة ، أو لأجل زوال حالة وصفة .

قالأول: وهو أن يقال<sup>(1)</sup>: أنتقالها إلى الدماغ شرط لا لحدوث تلك القوى في أنقسها ، بل لصيرورتها بحيث تصدر عنها أفعالها ، على معنى أن حصول تلك الأرواح الحاملة لتلك القوى [ في الدماغ (<sup>1)</sup> ] شرط لصدور (<sup>1)</sup> أثارها عنها .

وأما الثاني : فهو أن يقال : القوى الكثيرة كانت موجودة في ذلك الروح ، وتلك الموى متدافعة متمانعة ، فلما انتقل ذلك الروح إلى الدماغ ، بطل سائر القوى ، ويقيت هذه القوة سليمة عن المعارض ، فلا جرم صدر عنها القعل .

واعلم: أن هذا البحث كما وقع في هذا الموضع ، قد وقع في أن السروح الدماغي ، متى توجد فيه القوة الباصرة مشلًا . عندما تصل إلى الجليدية . أو يقال : إن القوة الباصرة كانت موجودة فيه ، إلا أن ظهور فعلها عنها ، موقوف على انتقالها إلى الجليدية ؟ .

وبالجملة : فكل شيء لـزم على وأرسطاطاليس ، في قـوله : القلب هـو

<sup>(</sup>۱) من (طاء أن).

<sup>(</sup>٢) صححنا عل (طاء ل).

<sup>(</sup>۳) س (طايات) .

<sup>(</sup>٤) المرل ( ل ) .

الرئيس المطلق . فهو أيضاً لازم على (جالينوس ) في قوله : الدساغ هو رئيس الحواس الخمسة ( الظاهرة ( ) ] والباطنة .

والأقرب عندي: أن يقال: هذه القوى كانت صوجودة في القلب . والدماغ شرط لظهور (٢) الأفعال عن تلك القوى . والدليل على صحة ما قلناه: أنه متى تعلقت النفس الناطقة بالقلب ، فقد حصلت الإنسانية ، ومتى حصلت الإنسانية فقد حصلت الحيوانية لا محالة ، لأن حصول النوع مع عدم الجنس عال ، والفصل المقوم لماهية الحيوان ، هو توة الحس والحركة [ فإذن كها تعلقت النفس بالقلب ، فقد حصلت قوة الحس والحركة (٣) ] الإرادية ، فلم يبق إلا أن يكون الدماغ شرطاً محتاج إليه في ظهور الفعل عن تلك القوى . فهدا ما نقوله [ في هذا الباب (١٠) ] والعلم بحقائق الأشياء على التمام والكمال ، ليس إلا لله تعلى .

<sup>(</sup>١) سنط (طا) ، (ل) .

<sup>(</sup>۲) حصرل (م) .

<sup>· (</sup>p) is (t)

<sup>(</sup>٤) سقط (ط) .

## الفصل السابي في إن <u>النفوس الناطقة</u> محدثة أو قديمة؟

وفيه أقوال: وضيطها: أن يقال: إنها [ إما قديمة أو حادثة . فإن كانت قديمة فياما أن يقال(١) إنها ] واجبة لـفوانها غنية عن السبب والمؤثر . وإما أن يقال: إنها [ محكنة لذوانها واجبة بإبجـاب ، صببها وعلتها . وأما إن قلنا : إنها محدثة . فإما أن يقال إنها(١) ] وإن كانت محدثة إلا أنها كانت موجـودة قبل هـذه الأبدان ، كها ورد في بعض الأخبار : وإن الله تعلى خلق الأرواح قبل الأجساد باللهي عام ه وإمـا أن يقال : إن هـذه الأرواح ما كـانت موجـودة قبل أبـدانها . وهذا هر قول د أرسطاطاليس ه واتباعه من المتقدمين والمتأخرين .

# واحتج القائلون بحدوث النفس بوجهين :

الحجمة الأولى: هي أن قالوا: لو كانت النفوس قديمة ، لكانت في الأزل ، إما أن تكون واحدة ، أو متعددة . والقسمان باطلان ، فيطل القرل . بكونها قديمة . وإنما قلدا: إنه يمتدم أن يقال : إنها كانت واحدة ، لأنها لو كانت واحدة في الأزل، فعند تعلقها بالأبدان، إما أن يقال: إنها تبقى على تلك المحدة ، وإما أن يقال : إنها عند تعلقها بالأبدان تتعدد . والقسمان باطلان

أما الأول: فلأن على هذا التقدير، يلزم أن يكون الحاصل لجميع

<sup>(</sup>١) من (طاء ل).

<sup>(</sup>۲) من (طاء ک).

أشخاص الناس : نفساً واحدة بالعدد . ولو كان الأمر كذلك ، لكان مـا علمه إنسان ، فقد علمه كل إنسان ، وما جهله إنسان فقد جهله كل إنسان . ومعلوم أنه باطل .

وأما الثانى: وهو أن يقال: النقوس كانت واحدة قبل تعلقها بالأبيدان. ثم إنها عند تعلقها بالأبدان: صارت متعددة . فهذا عال . لأن هاتين النفسين المتشخصتين . إما أن يقال : إنها كانتا موجودتين في الأزل [ أو ما كانت موجودتين في الأزل . فإن كانتا موجودتين في الأزل ، فقد كان التعدد حاصلاً في الأزل (٢) ] وقد فرضنا أنه ما كان حياصلاً . هذا خلف . وإن قلنا : إنها ما كانتا موجودتين في الأزل ، كان وجودهما حاصلًا بعد العدم . وهذا يوجب القول بحدوثها ، ويمنع من القول يقدمهما وهو الطلوب . وإنما قلنا : إنه يمتنع القول بأنها كانت متعددة في الأزل ، لأن التعدد لا يحصل إلا إذا امتازت كل واحدة منها عن الأخرى في أمر من الأمور . وذلك الامتياز إما أن يكون حاصلًا بالماهية أو بلوازمها [ أو بعنوارضها(١) ] والأول باطل . لأنه ثبت أن النفوس الناطقة البشرية متساوية في الماهية . وإن نازع منازع في هذه المقدمة ، إلا أنه لا أقل من أن توجد تفسان متساويتان في الماهية . وهذا القدر يكفينا في تقرير هذا الدليل . والثان أيضاً باطل . لأن لوازم الماهية مشترك فيها بين أفراد الماهية . والوصف المشترك فيه يمتنع أن يغيد (٢) الامتياز , والشالث أيضاً بـاطــل. لأن اختلاف الأمثال (٢) بسبب العوارض الفارقة ، لا يحصل إلا بسبب التغاير في المادة . ومواد النفوس هي الأيدان فقيل حصول الأيدان كانت المواد مفقودة ، فوجب أن يمننع حصول التغاير بينها بسبب الأعراض المفارقة . فثبت : أن حصولها في الأزل على نعت الوحدة محال وعلى نعت التعدد أيضاً: محبال. فوجب القطع بأنه عتنم حصولها في الأزل.

<sup>(</sup>١) سقط (م) .

<sup>(</sup>٢) يقبل (م) .

<sup>(</sup>٣) الماهيات (م) .

الأول : أن تقول : لم لا يجوز أن يقال : إنها في الأزل كانت واحدة ، ثم صارت عند التعلق بالأبدال متعددة ؟ قوله : « هاتان النفسان المعينان . إما أن يقال : إنها كانتا موجودتين في الأزل ، أو ما كانتا موجودتين في الأزل ، قلنـا : هـذا الدليـل جيد في نفسـه ، إلا أنه لا يستقيم عـلى أصـولكم . وذلـك لأنكم تقولون : إن هذا الماء ، كمان واحداً في ذائه ، وعند القسمة بحصل ماءان . فيقال لكم هذان الماءان . هل كانا موجودين قبل حصول هذه القسمة ، أو ما كَانَا مُوجُودِينَ ؟ فَـاِنْ كَانَ الأُولَ فَـلَـٰلَكَ المَّاءُ ، قبل هَـٰذُهُ القسمة مَـا كَانَ مَـاءاً واحداً في ذاته ، بـل كان مـركبًا مؤلفًا من الأجزاء . وحينتُـذ يبطل قـولكم إن الجسم البسيط واحد من نفسه . وإن قلتم : إن هـذين الماءين الحـاصلين بعـد القسمة ، ما كانا موجودين من قبل القسمة ، فيلزم أن يقال : إن هذين الماءين حدثًا الآن ، وذلك الماء الـذي كان واحـداً قبل القسمـة ، فيلزم أن يقال : إن هذين الماءين حدثًا الآن ، وذلك الماء الـذي كان وأحداً قبل القسمة : قد فني وعدم عند حصول هذه القسمة . فيكون النقسيم إعـدامًا للماء الأول ، وإيجــادًأ للماء الثاني . وذلك لا يقـوله عـاقل . فثبت بهـذا : أن الدليـل الذي ذكـرتـم في امتناع أن تتعدد النفوس بعد وحـدتها : قـائم بعينه في الأجـــام . مع أنكم لا تقولون به ، فكان الإلزام وارداً .

قبإن قالوا : نحن لا نذكر في إبطال هذا القسم : هذا الدليل الذي ذكرتم . بل تذكر كلاماً آخر ، وهو أن نقول : كل ما انقسم بعد أن كان واحداً ، فهو جسم . ونحن قد بينا : أن النفس ليست بجسم . فنقول : هذا الكلام ضعيف ، لأنه يصدق أن يكون الجسم واحداً ، ثم يتعدد . ولا يلزم من صدقه أن كل ما كان واحداً ثم تعدد ، فإنه يكون جساً [ لأن الموجبة الكلية لا تتعكس مثل نفسها ، فلعله يكون الجسم (٢) ] بهذه الصفة . وغير الجسم قد يكون أبضاً بهذه الصفة . وغير الجسم قد يكون أبضاً بهذه الصفة . فالم تذكروا الدلول لم يتم هذا الكلام .

الاعتراض الثاني : لم لا يجوز أن يقال : النقوس كانت متعددة في الأزل ؟

<sup>(</sup>١) سقط (م) ، (ط) .

قوله : ( إنه لا يحصل التحدد إلا لأجل معنى يوجب الإمنياز ، قلنا : هـذا ممنوع . ويدل عليه وجوه :

الأول : إنه لو كان النمين أمراً زائداً على الذات والتعينات متساوية في ماهية أنها تعين ، وجب أن يكون تعين كل تعين زائداً عليه . ويلزم التسلسل . ولا يقال : لم لا يجوز أن يقال : ماهية السواد ، وساهية النعين ، إذا انضمت كل واحدة منها إلى الأخرى ، فإن كل واحدة منها تقتضي تعين الأخرى ؟ لأنا تقول : ماهية السواد ماهية كلية ، وماهية التعين أيضاً ماهية كلية ، والكل إذا تقيد بالكلي يبقى كلياً ، ولا يصير شخصياً . فثبت : أن القدر الذي ذكرتموه لا يوجب التعين .

الشاني: إن اختصاص هـذا التعين بهـذا المتعين دون ذاك ، واختصـاص ذلك التعين [ بذلك المتعين عن ذلك التعين ] دون هذا : مشروط بامتياز هذا التعين عن ذلك التعين . فلو كان ذلك الامتياز معللاً بحصـول هذه الصفـة في هذا ، وحصـول تلك الصفة في ذلك ، لزم الدور ، وهو محال .

الثالث: لو كان تعين هذا المنعين زائداً عليه ، لكنان هذا المتعين (١٠) : موجودين ، لا موجوداً واحداً . ثم يكون لكمل واحد منهما تعين آخر ، فنصير أربعة لا واحداً . [ وبهذا الطريق يلزم (٢٠) ] : أن يكون الموجود الواحد غمير واحد ، بل موجودات غير متناهية ، وهو محال .

الاعتراض الثالث: صلمتا: أنه لا يلد من معنى يفيد الامتياز. فلم لا يجوز أن يكون ذلك الامتياز بنفس الماهية ؟ قوله: والنفوس البشرية متساوية في الماهية ؛ قلنا: دلائل كلم على صحة هذه المقدمة دليل. ولنا: دلائل كثيرة على إبطالها. قولمه: وهب أن النفوس الناطقة أنواع، إلا أنه لا أقبل من أن

<sup>(</sup>۱) من (م) ·

<sup>(</sup>٢) المني (م) .

<sup>(</sup>٢) ريظهر من هذا (م) .

يوجد من كل ثوع فردان ، وحينئذ يتم البرهان ، .

قلنا : وأي دليل على صحة هذه المقدمة ؟ أقصى ما في الباب أن يقال : إنه لا بد من أن توجد نفس أخرى ، تشبه النفس الأولى في العلوم والأخملاق ، ومسائر الصفات . إلا أن هذا لا يدل على التماثل ، لما ثبت : أن الماهيات المختلفة لا يمتع اشتراكها في اللوازم الكثيرة .

الاعتراض الرابع: لم لا يجوز أن يقال ; إن كل واحد منها يمتاز عن الاعتراض الرابع: لم لا يجوز أن يقال ; إن كل واحد منها يمتاز عن الاخر بسبب [ عارض غير ( ) ] لازم للماهية ؟ قوله : « الاختلاف في العوارض الما يكن بسبب المادة ، قلنا : هذا علل . لأنه لو كان [ كذلك ، لكان ( ) ] المنهاز في المادة ، لمناز هذا الجزء ، عن ذلك الجزء [ الاخر ، منه ( ) ] لأجل الامتياز في المادة الجزء ، إما أن تكون غالفة لمادة الجزء الأخر إما أن تكون غالفة لمادة الجزء الأخر المسلمة قبل العميماز حاصلاً قبل القسمة . واخال في كل مادة غير الحال فيها يخالفها . فيلزم أن يكون الجسم مة لفاً من أجزاء لا نهاية لها بالقبل . وهو محال .

وإن كمان الشائي: وهمو أن يفال إن مادة هما الجنوء [تمتاز عن مادة الجزء (\*) ع الآخر بسبب عارض مفارق ، فحيتك يلزم افتقار تلك المادة إلى مادة أخرى ، ولزم إما التسلسل وإما الدور [ وهما محالان (\*) ] .

الاعتراض الخامس: سلمنا: أن الامتياز بالعوارض لا يحصل إلا بالدة . فلم قلتم : إنه لم توجد قبل هذا البدن مادة أخرى ؟ [ وبيانه : أنه يحتمل أن يقال : هذه النفس كانت قبل تعلقها بهذا البدن متعلقة ببدن [خر<sup>(7)</sup>] لا إلى أول") وعلى هذا التقدير ، فإنه لا يكنكم إبطال هذا الاحتمال ، إلا

<sup>(</sup>١) مقط (م) ، ﴿ طُ ) .

<sup>(</sup>١) مقط (م) ، (ط) .

<sup>(</sup>٢) ستط(م) ، (ط) . (٤) سقط(م) ، (ط) .

<sup>(</sup>٥) ستط (م) ، (ط) ،

<sup>(</sup>١) سقط (ل) .

<sup>(</sup>٧) نهاية وأرك (م) ٠

بإبطال القول بالتناسخ ، فيكون هذا الدليل مبنياً على الدليل المدال على إبطال القول بالتناسخ ، لكن دليلكم في إبطال القول بالتناسخ متفرع على القول . بحدوث النفس على ما مبأن شرحه ، وحينئذ يقع الدور ، وهو باطل .

الاعتراض السادس: هب أنه قبل هذا الله ن الا يجوز أن يقال: إن هذه النفس كانت متعلقة ببدن آخر. لكن لم يلزم من هذا القدر ما ذكرتموه. وبيانه أنكم ذكرتم أنه لا يبعد أن يقال: النفوس الناقصة إذا فارقت أبدائها ، فانها تتعلق بضرب من الأجسام السماوية ، وتتخذها جارية بحرى الآلات الجسمانية ، فإذا جوزتم هذا ، فلم لا يجوز أن يقال أيضاً : إنها كانت قبل الأبدان متعلقة بجزء من أجزاء السموات ، أو بجزء من أجزاء كرة الأثبر ، أو كرة أخرى ، وبسبب هذا القدر حصل الامتياز ؟

الاعتراض السابع: إن دل ما ذكرتم على أن النفوس لا يمكن كونها أزلية ، فهو يعينه يمنع من كونها أبدية ، مع أن مذهبكم إنها أبدية ، وبيائه هو أن النفوس المفارقة لأبدانها ، كل واحدة منها ، تبقى ممنازة عن الغبر ، بسبب ما حصل لها من العلوم والأخلاق [ فنقول : نفترض الكلام في النفوس التي فارقت أبدانها حال ما كانت تلك الأبدان أجنة في يطون الأمهات ، فههنا لم يحصل لتلك النفوس من العلوم والأخلاق شيء (أ) فوجب أن تحكموا ، إما بأنها تفسد لتلك الدغوس عن العلوم والأخلاق شيء (أ) فوجب أن تحكموا ، إما بأنها تفسد وتفني ، أو بحصول الامتياز من غير سبب . وكل ذلك عندكم باطل .

فإن قالوا: كل واحدة منها قد حصل لها شعور بهويتها [ المعينة (١) ] وذاتها المخصوصة . وهذا القدر يكفي في حصول الامتياز . فنقول : هذا باطل من وجهين :

الأول : أن تقول : وإن جاز هـذا ، فلم لا يكفي هذا القـدر في حصول الامتياز في جانب الأزل ؟

<sup>(</sup>١) مقط (ط) ، (ك) .

<sup>(</sup>٢) سقط (طا) .

الثاني: إن عندكم: علم النفس بذاتها المخصوصة ، عبن ذاتها المخصوصة ، عبن ذاتها المخصوصة ، وتقولون : إن هذه الضورة : العقل والعاقل والمعقول : واحد . وإذا كمان كذلك ، فالقول بأن كل واحدة منها تمتاز عن الأحرى ، بسبب شعورها بذاتها المخصوصة ، يقتضي [ امتياز كل واحدة منها بنفس(۱۱) ع ذاتها المخصوصة ، وهذا يقتضي أن تكون ماهية كل واحدة منها ، مخالفة المهية الأخرى . وإذا ثبت هذا ، فقد بطل [ أصل(۱۱) عدا الدليل . فهذا تمام الكلام في الاعتراض على هذا الدليل .

الحجمة الثانية : قالموا : هذه النفوس ، لو كمانت موجمودة في الأزل ، لكانت إما أن تكون متعلقة بأبدان أخرى ، أو كانت خالية عن التعلق [ بأبدان أخرى ٢٠٠٥ ] والقسمان باطلان ، فبطل القول بكوتها أزلية

أما القسم الأول: وهو القول بأنها كانت متعلقة (٤) بأبدان أخرى ، فهذا باطل بالدلائل المذكورة في إبطال التناسخ .

وأما القسم الثاني : وهو أنها كانت خالية عن التعلق بأبدان أخرى ، فعل هذا التقدير تكون معطلة . ولا معطل في الطبيعة .

والاعتراض عليه : أما الكلام على الدلائـل المذكـورة في إبطال التنـاسخ نسيان

وأما قولكم (\*) : إنها لو لم تكن متعلقة بـالأبدان ، لكـانت معطلة ، ولا معطل في الطبيعة .

فتقول : يجب البحث في كل واحدة من هاتين المقدمتين . فها المراد من تولكم : إنها تكون معطلة ؟ إن عنيتم أنها تكون خالية عن الإدراك والشعور ،

<sup>(</sup>١) مقط (م) ، (ط) .

<sup>(</sup>۲) من (آل) . د ۲۵. تما د مثل

<sup>(</sup>۲) سقط (طا) ، (ك) .

<sup>(2)</sup> تحالية متعلقة ( م ) .

<sup>(</sup>۵) ټوله (م) .

فلا نسلم ، لانها لما كانت موصوفة بالحياة ، وجب أن يحصل لها إدراك وشعور بعض الأشياء ، ولعلها تلتذ بدلك القندر من الإدراك ، وحينئذ لا تكون معطلة . ألا ترى أننا نجد البق والبعوض وحيوانيات أخرى أصغر منها بكثير موجودة . ولا نقول : بأنها لما قلت انتفاعاتها ولذاتها ، كانت معطلة . يل تقول : إنها لما فازت بذلك القدر الحقير من الخير والمنفعة ، خرجت عن أن تكون معطلة . فلم لا يجوز أن يكون الأمر كذلك ؟

الاعتراض الثاني: لم لا يجوز أن يقال: إنها قبل الأبدان ، كانت متعلقة بجزء معين من السموات ، أو بجزء من أجزاء العناصر ، وكانت تنال الخيرات واللذات بسبب تلك الآلات ؟ .

الاعتراض الثالث : أليس من مذهبكم : أن نقوس الأجنة ، إذا فارقت أبدانها ، فإنها تبقى أبد الآباد من غير أن يحصل لهما لذة وخمير ومنفعة ؟ وذلمك يبطل قولكم : إنه لا معطل في الطبيعة .

الاعتراض الرابع: ملمنا أن تلك النفوس كانت مصطلة. فلم قلتم: إنه لا معطل في الطبيعة؟ فإن هذه المقدمة ذكروها، وما رأيت أحداً منهم تُواها بشبهة، فضلًا عن حجة.

واعلم ؛ أنه لم يصل إلينا كلام آخر في إثبات حــدوث النفوس البشــرية . ويمكن ذكر دليلين آخرين فيه ، إلا أنها يوجبان القول . يحدوث الأجسام .

الموجه الأولى: أن نقول: لا شك أن هذه النفوس قابلة للصفات الحداثة ، فإنها تصير عالمة بأشياء ، بعد ما أنها ما كانت عالمة بهما ، وتصير مصوفة [ بأخلاق ، بعد أنها ما كانت موصوفة (' ] بها ، إذا ثبت هذا فنقول : إن قابلية الصفات الحادثة ، يجب أن يكون من لوازم ذواتها ، وقابلية الصفات الحادثة ، فيلزم أن يقال : إنها لا تخلو عن الحوادث ، وكل ما لا يخلو عن

<sup>(</sup>١) سقط (م) ، (ط) .

الموادث فهو حادث . فهذه النفوس حادثة . فيفتقر في تقرير هذه المقدمات [ إلى مقدمتين(١) ] .

المقدمة الأولى: في أن قبابلية هذه الحوادث من لموازم ذواتها . والمدليل عليه : أن تلك القابلية إن لم تكن من اللوازم ، كانت من العوارض الفارقة ، فتكون تلك الذوات قابلة لتلك القابلية . فقابلية تلك القابلية ، إن كانت من اللوازم فهو القصود ، وإن كانت من العوارض ، افتقرت كل قبابلية إلى تقدم قابلية أخرى . ولزم التسلسل في أمباب ومسببات توجد دفعة واحدة . وهو عمال ، قثبت : أن قابلية هذه الصفات من لوازم [ ذوات (٢٠) ] هذه النفوس .

والمقدمة الثانية : في بيان أن قابلية الصفات الحادثة : حادثة : والسائيل عليه : أن كون تلك الحوادث مقبولة للغير ، صفة عارضة لدواتها . وإمكان الصفة موقوف على إمكان الموصوف , ولما كان حصول الحادث في الأزل محالًا . كان كون الصقة الحادثة مقبولًا للغير، أولى بأن يمتنع كونه أزلياً . وهـذا يدل على أن قابلية الصفات الحادثة: حادثة.

وعند تقرير هاتين المقدمتين، ظهر أن هذه النفوس لا تنفك عن الحوادث ، [ فنقول : وكل (٢٠ ] ما لا ينفك عن الحوادث فهو حادث ، بالوجوه المذكورة في مسألة حدوث الأجسام وقد ذكرناها هناك .

فظهر بهذا الدليل: أن كل ما كان قابلًا للحوادث ، فإنه يمتع أن يكون. قديماً ، لكن الأجسام والنفوس البشرية قبابلة للحوادث ، فيمتنع كونها قبديمة [ ثم نقول<sup>(١)</sup> : ] والإلَّه تعمالي قديم فيمتنع كونه قابـلًا لِلحوادث . فهـذا تمام الكلام في تقرير هذا الدليل.

والوجه الثان ؛ أن نقول : لا شك أن الله تعالى قديم ، فلو حصل قديم

<sup>(</sup>١) سنط (ل) .

<sup>(</sup>۲) من (آل) . (٢) سقط (م).

<sup>(</sup>٤) سقط (ع) .

آخر ، لزم القول بوجود تديمين . وذلك محال .

والدليل عليه: أن القدم عبارة عن نفي العدم السابق، فيكون صفة موجودة. والقديمان لما اشتركا في القدم، فقد اشتركنا في أمر موجود. فإما أن يختلفا باعتبار آخر، وإما أن لا يكونا كذلك، فإن اختلفا باعتبار آخر [كان القدم الذي به المشاركة()] مغاير لذلك الاعتبار، الذي به المخالفة. فيكون ذلك القديم مركباً من جزءين، وكل واحد من جزئي القديم، قديم ، فذلك الجزءان بعد اشتراكها في القدم، لا بد وأن يختلفا باعتبار آخر، وإلا لم يكن أحداما بكونه جهة [ الاشتراك ، والاخر بكونه جهة آ"] الامتياز أولى من الحكس، والكلام فيه كما في الأول فيلزم كون ذلك القديم مركباً من أجزاء غير متناهية. وذلك عال.

ولما ثبت [ مذا ثبت<sup>77</sup> ] أن القديم الثاني ، يجب أن لا يخالف الأول ، في جزء من أجزاء الماهية . فوجب أن يتماثلا مطلقاً ، فيلزم كون الأرواح البشرية مماثلة للإله تمالى في جميع الصفات . وظاهر أنه محال . فهذا بيان أنه يمتنع وجود موجودين قديمين .

# واحتج القائلون بقدم النفوس بوجهين :

الحجة الأولى: إنه ثبت في الفلسفة: أن الأدوار الفلكية غير متناهية فالأبدان البشرية حادثة ، لكان فالأبدان البشرية عير متناهية . فلو كانت النفوس البشرية حادثة ، لكان حدوثها ، لأجل أن حدوث البدن شرط في فيضانها عن العلل العالية . فلها كانت الأبدان غير متناهية ، وجب أن تكون النفوس البشرية غير متناهية . لكنه ثبت أن النفوس لا تقبل الفساد ، فوجب أن [ يوجد الأن عدد لا نهاية له من النفوس(<sup>13</sup>) ] وذلك عال لأن كل عدد فإنه يحتمل الزيادة والنقصان وكل ما كان كذلك ، فهو متناه .

<sup>(</sup>١) سقط (م) .

<sup>(</sup>٢) سقط ( م )

<sup>(</sup>٢) مقط (م).

<sup>(</sup>٤) أن تكونُ النفوس قير متناهية ( م ) .

واعلم: أن قولنا: إن كل عدد يحتمل الزيبادة والنقصان، فإنه يجب أن يكون متناهياً: تقدم، بحثنا عنها في مسألة «تناهي الأبعاد» فلا فائدة في الإعادة.

الحجة الثانية : قالوا : التفوس الناطقة أبدية . فتكون أزلية .
 أما الأول فهو ثابت بالاتفاق ، وبالدليل أيضاً الذي سيجيء ذكره .

وأما الثاني: فالدليل عليه: أنها لو كانت حادثة لكانت ماهيتها تابلة للعدم. وتلك الثانية من لوازم الذات، فوجب أن تكون قابلة للعدم أبداً. وإذا كان كذلك ، كانت قابلة للعدم بعد الوجود. وقد فرضنا أنها غير قابلة للعدم [ بعد الوجود ()] هذا خلف، فإن قالوا: لم لا يجوز أن يقال: هذه النفوس [ قابلة () ] للعدم ، نظراً إلى ذواتها وحقائقها ، إلا أنها تصير واجبة الوجود لوجوب عللها ؟ .

قلنا: إن كانت عللها قديمة ، وما كان تأثيرها فيها موقوفاً على شرط [ حادث (٢ ] أو كان موقوفاً على شرط قديم ، فحينشذ يلزم قدمها . وإن كانت عللها حادثة ، أو إن كانت قديمة إلا أن تأثيرها في وجودها يكون موقوفاً على شرط حادث ، فتلك العلة الحادثة ، وذلك الشرط الحادث : يكون جائز الزوال لذاته . فإن كان واجب البقاء نظراً إلى علته ، عاد النقسيم الأول فيه ، ولزم التسلسل . وهو عال . وإن كان جائز الزوال فحينئذ لرم من جواز زواله ، حواز زوال النفوس بعد وجودها . فثبت بهذا البيان : أن النفوس لو لم تكن أولية ، لم تكن أبدية ، لوجب كونها أزلية .

وأجيب عنه : بأن علة وجود النفوس البشرية هي العقل الفعال . إلا أن فيضان هذا العلول عن تلك العلة القديمة مشروط بحدوث البدن ، المستعمد

<sup>(</sup>١) سقط ( ل ) .

<sup>(</sup>٢) غير قابلة (طا).

<sup>(</sup>۲) سقط (ل) ۔

لقبول تصوف . فعند حدوث البدن ، يجب حدوثه (۱) ثم إنه في ذاته غني عن هذا البدن ، فلم يلزم من موت البدن موته . فوجب بقاؤ ه أبد الآباد ، لوجوب بقاء علته ، التي هي العقل الفعال .

<sup>(</sup>١) حدوثها (م) .

#### الخصل الثامن في التناسخ

اعلم : أن التناسخ ، أثبته يعضهم . وأنكره الياقون .

أما مثبتو التناسخ : فقد اختلفوا من وجوه .

الأول : إن كل من قال بالتناسخ قال بجوار انتقال النفوس البشرية إلى أبدان البهائم والسباع وبالضد . وهل يجوز انتقالها إلى أجسام النبات والمعادن أم لا ؟ اختلفوا قيه .

والثاني : إن أهل التناسخ . فريقان : منهم من يقول يقدم العالم . ومنهم من يقول بحدوثه .

أما القائلون بقدم العالم فقالوا : إن هذه النقوس كانت قبل كل بدن ، في بدن آخر ، لا إلى أول .

وأما القائلون بحدوث العالم ، فقد أقروا بأن تنعلق النفوس بالأبدان أولاً . ثم اختلفوا . فقال و محمد بن زكريا الرازي » : النفوس كانت مباينة عن المبول وغافلة عنه ، ثم انفق لها التفات إلى الهبول ، وعشق إليه ، فتعلقت به . فإذا فسد البدن ، وكان ذلك العشق ياقياً ، فهي تعود إلى بدن آخر ، ولا ترال تنتقل من بدن إلى بدن آخر ، إلى الموقت الذي يزول ذلك العشق ، وقصل النفرة . فحينتذ تفارق ذلك البدن ، ولا تعود إلى بدن آخر ، وقد

استقصينا في شرح مذهبه ، في كتاب الحدوث والقدم وقال آخرون : إن هذه النفوس كانت كلفت بالطاعات ، ومنعت عن المعاصي . فمن أطاع نقل روحه إلى بدن أشرف [ من بدنه(۱) ] وأعلى بما كان ، ليكون ذلك ثواباً له على تلك الطاعات ، ومن عصى نقل روحه إلى بدن شفي ، ليكون ذلك عقاباً له على ما كان عليه [ من المعاصي(۲) ] واحتج الشيخ الرئيس البو علي بن سينا ، على فساد القول بالتناسخ بدليلين(۱) :

الحجة الأولى: قال: إنه ثبت: أن النفوس البشرية حادثة ، وثبت أن علتها قديمة ، والموجود القديم لا يكون علة للشيء المحدث ، إلا إذا كان تأثيره فيه ، موقوفاً على شرط حادث وذلك الشرط الحادث وهو حدوث البدن . فعل هذا إذا حدث بدن ، وجب أن يفيض عن واجب الصور نفس ، قلو تعلق بذلك البدن نفس على سبيل التناسخ وتعلقت به هذه النفوس الحادثة أيضاً ، لزم أن يتعلق بذلك البدن الواحد نفسان ، وهذا عال . لأن كل أحد يجد نفسه نقساً واحدة لا نفسين .

## والاعتراض عليه من وجوه :

الأول : لا نسلم أن النفس حادثة . وذلك لأن الدليـل الذي ذكـرتم في إثبات حدوث النفس ، كان موتوفاً على إبطال التناسخ ، ثم إنكم بتيتم دليلكم في إبطال التناسخ على حدوث النفس . فيقع الدور ، وهو باطل .

والاعتراض الثاني : سلمنا : أن النفس حادثة ، فلم قلتم : إن المؤثر في وجود النفس علة موجبة ؟ ولم لا يجوز أن يكون المؤثر فيها فاعلًا نحتارًا ، فيخلق تلك النفوس والأرواح في أي وقت شاء وأراد؟ وعلى هذا التقدير [فلا يمكنكم أن

<sup>(</sup>١) سقط (ل) ،

<sup>(</sup>٢) من ( ل ) .

<sup>(</sup>٣) واحتج الرئيس على إبطاله بدليلين ( أ ) .

والاعتراض الثالث: هب أن النفس حادثة ، وأن المؤثر في وجودها علة قديمة موجبة بالذات ، وأن فيضان هذه النفس عن تلك العلة القديمة مشروط بشرط حادث . فلم قلتم : إن ذلك الشرط الحادث ليس إلا المزاج الحادث ؟ وما الدليل على هذا التعيين ؟

بل ههنا احتمالات أخرى سوى ذلك .

فاحدها: أن يقال: إنه حصل نفس أو عقل ، وله تعقالات منتقلة من معقول إلى معقول إلى إدراك . والشرط في فيضان هذه النفس الحادثة عن تلك العلة القديمة : حدوث تعقل خاص [ وإدراك محاص <sup>( 17 )</sup> ] في ذلك العقل أو النفس . وعلى هذا النقدير تكون النفس حادثة ، لا لحدوث الأمزجة .

وشائيها: أن يقال: الشرط لحدوث تلك النفوس عن تلك العلة القديمة ، وصول الشمس أو ساشر الكواكب إلى دقائق أو درجات معينة من الغلك.

وثالثها : [ أن يقال<sup>())</sup> ] الشرط لحـدوث تلك النفوس طـالع المسقط ، أو شيء آخر يشبه ذلك .

وبالجملة: فعليكم (م) إقامة الدليل عبل أنه لا سبب لفيضان النفس المعينة عن تلك العلة القديمة ، إلا حدوث هذه الأمزجة .

والاعتراض الرابع : سلمنا أن ذلك السبب الحادث هو المزاج الحــادث .

<sup>(</sup>١) مقط (م) .

<sup>(</sup>٢) سقط (ط) .

<sup>(</sup>۴) ستط (م) ،

<sup>(</sup>١) سقط (م) .

<sup>(</sup>٥) نعليهم ( ل ) .

إلا أنا نقول: الأمزجة محتلفة . ولم يثبت بالدليل كون النقوس متساوية في الماهية . وإذا كانت الأمزجة محتلفة ، وكانت النقوس مختلفة ، لم يلزم من كون هذا المزاج الحادث ، قابلًا للنفس التناسخية : كونه قبابلًا للنفس الحادثة الأخرى . وحينتذ يبطل هذا الدليل .

والاعتراض الحامس: سلمنا: أن النفوس الناطقة متساوية في أصل الماهية ، إلا أن على هذا النقدير لا يحصل التعدد فيها ، إلا لأجل اختصاص كل واحد منها بأمر ، لأجله حصل الامتياز والتعدد . فهيذه النفس المعينة : عبارة عن المجموع الحاصل من جهة المشاركة ، ومن جهة المضالفة . وكذلك القول في النفس الثانية . وعلى هذا التقدير فكل واحدة من النفوس المعينة تكون غالفة للنفس الأخرى ، فلم يلزم من كون المزاج المعين ، قابلًا لأحداهما ، كونه قابلًا للشانية . فسقط هذا الدليل .

والاهتراض السادس : سلمنا تساوي النفسين المعينتين بحسب اللوات . قلم لا يجوز أن تختص النفس النناسخية يأمـور ، لأجلها تصـير هي أولى بذلـك البدن؟ وبيانه من وجوه :

الأول : إن النفس التناسخية ، لما كانت مديرة للأبدان السابقة ، وبقيت مواظبة على ذلك التدبير ، مدة (١) متطاولة ، حصلت لها ملكة راسخة في تـدبير الأبدان .

وأما هذه النفس الحادثة ، فلم تحصل لها هذه الحالة ، فتكون النفس التناسخية كالرجل القوي الماهر في الصنعة والنفس الحادثة [ لم تحصل لها هذه الحالة . فتكون النفس الحادثة (٢ ] كالطفل الضعيف الجاهل بالصنعة ولا شك أن الأول أولى وأقوى .

الثاني : إن النفس الحادثة لا تحدث إلا بعد حصول المزاج وحدوثه على صبيل النمام والكمال . فيكون حدوث هذه النفس متأخراً عن حدوث هذا

<sup>(</sup>١) ستين ( ل ) .

<sup>(</sup>٢) مقط (طا، ل).

المزاج . وأما النفس التناسخية . فإنها متقدمة في الوجود على حدوث ذلك المزاج ، ولا يمتنع أن يقال : إن النفس لما أحست بأن ذلك [ المزاج (1 ] في طريق التكوين ، فقبل تمامه وكماله تعلقت به ، واشتغلت بتدبيره ، فلا جرم كان تعلق هذه النفس التناسخية بتدبير ذلك البدن أولى . لأن الدفع أسهل من الرفع .

الشالث: لا يمتنع أن يقال: حصلت نفوس كثيرة مشاكلة لهذه النفس التناسخية في الصفات والأحوال، وتكون تلك النفوس لهذه النفس التناسخية كالأعوان والأنصار على التعلق بذلك البدن المعين، فكان تعلقها بدلك البدن أولى من تعلق النفس الحادثة به. فهذه احتمالات لا يمكن دفعها. قبلا جرم ضعفت هذه الدلالة.

والاعتراض السابع: هب أنه تعلق بذلك البدن (٢) نفسان. فلم قلتم: إن ذلك عال ؟ قوله: والدليل على امتناعه: أن كل إنسان فإنه يجد نفسه نفساً واحدة لا نفسين و قلته: هذا الكيلام في غاية الضمف. لأن الذي يحصل له الشعور بذاته وبأجواله هو النفس لا البدن. فإذا اجتمع في البدن الواحد نفسان فكل واحدة من ثينك النفسين تحس نفسها نفساً واحدة. ومثاله إذا اجتمع في بيت واحد وجلان. فإن اجتماعها فيه لا يمتع من أن يحس كمل واحد ملها بنفسه، وبأنه شيء واحد. فكذا ههنا.

والاعتراض النامن: أن نقول: هذا الإشكال الذي الرمتموه على القائلين بالتناسخ ، هو بعينه وارد عليكم أيضاً . وتقريره : أن النقوس الناطقة . إما أن تكون غتلقة في الماهية ، أو متساوية فيها . فإن كان الأول فقد سقط هذا الدليل . لأنه لا بازم من كون المزاج الحادث قابلًا للنفس المناسخية ، كونه قابلًا للنفس الحادثة ، وإن كان الثاني وهو أن النفوس متماثلة ، وكل مزاج يقبل نفسأ واحدة ، وجب أن يكون قابلًا لجميع النفوس .

<sup>(</sup>۱) ان (ع) -

<sup>(</sup>٢) المزاج ( ل ) .

فإذا حدث مزاجان دفعة [ واحدة (١٠] ] وجب أن يحدث نفسان متعلقتان بها . ثم نسبة كل واحد من ذينك المزاجين إلى تينك النفسين على السوية ، فلم يكن تعلق إحدى النفسين ، بأحد المزاجين ، أولى من العكس . فيلزم تعلق كل واحدة [ من النفسين <sup>(١٠</sup> ] يكل واحد من البدنين ، وذلك يوجب القول بحصول النفسين في البدن الواحد ، ويحصول النفس الواحدة في البدنين (١٠ فقيت : أن ما الزموه من المحال نضعفه ، لازم عليهم .

قبان قالموا : هذا بناء على أنه يمكن حدوث مزاجين متساويين دفعة واحدة ، وهو ممنوع , قلنا : الجواب عنه من وجهين :

الأول : إن هذا الإلزام لا يتوتف على بيان أن المزاجين الحادثين في الوقت الواحد مثلان أو غنلفان . وذلك لأن هذا الدليل مقرع على أن النفوس الناطقة متماثلة ، وحكم الشيء حكم مثله . فكل مزاج يقبل نفساً ، وجب أن يكون قابلاً لسائر النفوس . وحينتذ يعود الإلزام ، سواء قلنا : إن تلك الأمزجة متماثلة أو غنلفة .

النَّاني : إن المزاج المخصوص . إنما حدث بناء على شرطين :

أحدهما : حصول أجزاء غصوصة من العشاصر الأربعة ، مقدرة بمشادير معينة .

والثناني : امتزاج تلك الأشياء واختلاطها على وجه خاص مدة معينة ، وإذا عرفت هذا فنفول : حصول أجزاء أخرى من العناصر الأربعة متقدرة بالمقادير المعينة ومختلطة على ذلك الموجه المعين : ممكن . والموقوف على الممكن ممكن . فوجب القطع بأنه يمكن حدوث مزاجين متساويين في وقت واحد . وهو المطاب

<sup>(</sup>۱) مقط ( ط ) ، ( ل ) .

<sup>(</sup>۱) من (ل).

<sup>(</sup>٣) البدن (ط) .

الحجة الثانية لمنكري التناسخ: قالوا: النفوس المفارقة لأبدانها. إما أن يصح عليها: أن تبقى مجمودة مدة ، من غير أن تكن متعلقة بأبدان أخسرى ، وإما أن لا يصح ذلك. والأول باطل. لأنها تكون فيها بين الوقتين: معطلة ولا معطل في الطبيعة (1).

والثاني يوجب أن يكون عدد الهالكين ، مساوياً لعدد الكائنين ، حتى يقال : إنه عندما فسد بدن ، وفارقته نفسه . ففي تلك الحالة يكون قمد استعد بعدن آخر لتتعلق به تلك النفس . ومعلوم أنه ليس الأمر كالملك ، فإن في الطوفاتات العامة التي عندها ينقطع النسل ، نعلم أن عدد الهالكين أكثر من عدد الكائنين .

## والاعتراض على هذا الكلام من وجيهن :

الأول : إن قولكم : لا معطل في الـطبيعة : كـلام لم يذكـروا في تقريـره شبهة , فضلًا عن حجة .

ثم إنه منقوض على أصولكم بأشياء .

أولها: إن المسطوس (() زعم: أن النقوس الباقية بعد مفارقة الأيدان هي النفوس الفاضلة الكاملة ، وأما نفوس الأطفال والجهال فإنها تفسد ، وإلا لبقيت معطلة ، ولا معظل في الطبيعة . ثم إنكم ما التفتم إلى هذا الكلام ، وما أقمتم له وزناً . وحكمتم ببقاء نفوس الاجنة والأطفال والمعتوهين ، أبد الأياد ودهر الداهرين : معطلة ، حالية عن الفعل والانفعال . ومعلوم : أن ذلك التعطيل : أكمل لأن هذه النفوس التناسخية ، قد حصل لها شيء كثير من العلوم والاتحالاق ، فهي منتفعة بتلك الصفات . ثم إنها عن قريب تتعلق بأبدان أخرى ، وتتخلص عن تلك المعطلة وأما نقوس الأطفال فليس معها شيء من العقائد والأخلاق ، فنبقى عطاتها أبداً سرمداً . ثم إنكم جوزئم هذا ، ومنعتم من ذلك . وهذا في غاية البعد .

وثانيها: إن يقاء الشيء أبد الآباد في العذاب الشديد ، أبعد في العقول من بقاء الشيء في العطلة مددة قليلة . ثم إنكم حكمتم بحصسول الأول ، ومنعتم من الثاني وهو أيضاً بعيد .

وثالثها: إنكم [ إذا (1) ] أردتم بهذه العطلة ، كمونها خالية عن الألام واللذات ، فليس الأمر كذلك ، لأن هذه النفوس التناسخية معها شيء كثير من العلوم والأخلاق ، وإن أردتم به كمونها غير قادرة على تحصيل الزيادة ، فهذه العطلة لازمة على جميع التقديرات . لأن كل نفس وإن بلغت الغاية في المعارف والأخلاق ، [ الفاضلة (1) ] فعند الموت تبقى عاجزة عن تحصيل الزيادة .

والاعتراض الثاني: لم لا يجوز أن يقال: عدد الهالكين يكون (٢) على قدر عدد الكائين ؟ وأما الطوفانات العامة. فالجواب عنها: إن عدد الحيوانات المتردة في قدور البحور، وشقوق الصخور، وأعداد البق والبعوض غير معلومة. ومن الذي يمكنه إحصاء هذا العدد ؟

وبالجملة: فذكر مثل هذا الدليل غير لائق بفضل الشيخ [ الرئيس المئة المرابعة ] . الرئيس

الحجة الثالثة لمنكري النناسخ . وعليه تعويل الجمهور من المتكلمين :

قالوا : (") لو كانت نفوسنا مديرة لأبدان أخرى قبل هذا البدن ، لعرفتا الآن تلك الحالة [ وحيث (") ] لم نعرفها ، وجب القطع بأنها ما كانت سوجودة . أما نقيض التالي : فظاهر ، وإنما الشأن في إثبات الشرطية . فنقول : المدليل عليه هو أن تكرر الأفعال ، سبب لحدوث الملكات السراسخة ، وهذا مشاهمه

<sup>(</sup>١) من (ل ، طل) .

<sup>(\*)</sup>安护(4):-

<sup>(</sup>۴) سقط (۱) سقط

<sup>(\$)</sup> سقط (ط) . (4) أن نقول (ك ، طا) .

<sup>(</sup>١) ولم تعرِّنها [ الأصل ] .

معلوم بعد الاستقراء . فإن من قرأ الدرس الواحد مائة مرة ، بقي ذلك الدرس على حفظه . وكليا كان التكرار عليه أكثر ، كان ذلك الحفظ أتم . هذا إذا حصل ذلك التكرار يوماً ويومين . فأما إذا ابتدا بذلك التكرار من أول عمره إلى أخره ، ولم يغفل عنه لحظة ولا لمحة ، وكان مشتخل الهم متعلق الخاطر في كل هذه الحالة ، وجب القطم بأنه يمتنم نسيان مثل هذه الحالة .

إذا ثبت هذا فنقول: لو أنا قبل هذا اللدن ، كتا في بدن آخر ، وكنا في لذك الوقت متصرفين في ذلك البدن ، وفي المدنيا ، وكنا مشاهدين الأهلها عارفين بأحوالها لوجب أن يكون علمنا الآن بأنا كنا على هذه الحالة علم راسخا في نفوسنا ، متأكداً في عقولنا ، وسوخاً وتأكداً ، لا يقيل الزوال [ والتأكد " ] في نفوسنا هذا الرموخ والتأكد ، فبلا أقل من نبوع من أنواع المتذكر لتلك [ الأحوال " ] أو بعضها ، وحيث لم يوجد شيء من ذلك البنة ، كمان اللول بالتناسخ باطلاً .

فإن قيل : لم لا مجوز أن يقال : [ إن بقاء ") ] العلم بأحوال كل بدن ، مشروط ببقاء النفس في تدبير ذلك البدن ، وعند زوال الشرط يزول المشروط ؟ ثم نقول : لم لا مجوز أن يقال : الإنسان في هذه الحياة ، يكون شديد الاهتمام . [ بإصلاح مصالح هذه الحياة شديد الاهتمام (أ) ] بدفع مفاسدها فلشدة اهتمامه بقده المهمات ، نسي أحوال تلك الأبدان [ السالفة (أ) ] ومثاله : أن الإنسان إذا وقع في حرق ، أو غرق قد يصير الأجل شدة اهتمامه يتخليص نفسه عن تلك الأنات ، إلى حيث ينسي أباه وأمه وولده وبلده ووطنه . فكذا ههنا .

والجمواب عن السؤال الأول : أن نقول : إن الذي يشير إليه كل أحد يقوله و أنا ، إما أن يكون هو هذا البدن . وإما أن يكون شيئاً آخر . إلا أنه

<sup>(</sup>١) سقط (ط) ، (ل) .

<sup>(</sup>٢) سقط (ط) .

<sup>(</sup>٣) سقط (طا).

<sup>(</sup>١) سقط (م) .

<sup>(</sup>٥) سنط (طا) ، (ل) .

يكون محتاجاً في وجوده إلى وجود هذا البدن . وإما أن يكون شيئاً [ آخر " ] مثايراً لهذا البدن ، ويكون " غنياً في وجوده عن هذا البدن . فإن كان الحق هو الثالث الأول أو الثاني ، فالقول بالتناسخ باطل قبطعاً . وإن كان الحق هو الثالث فقول : لا شك أن ماهية النفس قابلة للعلوم وإلا لما كانت عالمة بتلك الأحوال في قبلك الأزمنة ، ولما صارت عالمة بأحوال هذا البدن في هذا الزمان ، وتلك القابلية من لوازم ماهيتها . وقد بينا : أن المواظبة على هذه الأحوال توجب رسوخ تلك المعارف في جوهر النفس . وغاية ما في الباب : أنه مات ذلك البدن ، إلا أن موت البدن عبارة عن خواب على العمل ، وخواب محيل العمل الموجب النسيان ، ولا يوجب زوال العلم بالأشياء التي كانت معلومة .

رإذا ثبت هذا ، وجب القطع بيقاء تلك العلوم .

وأما قوله: «إن شدة الاهتمام بمصالح الوقت ، أرجب نسيان الأحوال النصائية "] السابقة » فنقول : هذا بعيد جداً . لأنا في أكثر الأحوال نجد أنفسنا قارغين ساكنين بحيث بمكننا أن نستنبط في تلك الفراغة أنواعاً كثيرة من العلوم الدقيقة ، والمطالب العالمية الغامضة . ثم إنا نجرب أنفسنا في تلك الأحوال ، فلا يخطر ببالنا أنا كنا موجودين في أبدان أخرى ، لا بالقليل ولا بالكثير . وذلك يدل على قساد القول بالتناسخ . [ والله أعلم (4)] .

<sup>(</sup>۱) سقط (ل)

<sup>(</sup>٢) لَمْدَا البُّدن ، وإما أن يكون غنياً (م).

<sup>(</sup>٢) سقط (ط) ، (ل) .

<sup>(</sup>١) ستط (م ) .

## اقضل التامج في بيان أن النفس باقية بعدموت البحن

اعلم : أنك لا ترى في الدنيا مسألة أهم للعاقل من هذه المسألة ، قوجب على كل من عنده شيء من العقل ، أن يكون عظيم الاهتمام بمعرفتها . فنقول أهل العلم(1) لهم في النفس مذهبان :

أحدهما : إنها عبارة عن جسم مخصوص ، موصوف بمزاج محصوص .

والثاني: إنها جوهر قائم بذاته ، مغاير لهذا البدن ، ولجميع أجزائه . مواء قلنا: إنه جسم غالف للأجسام العنصرية البسيطة أو المركبة، أو قلنا: إنه جوهر ليس بجسم ولا بحساني .

أما القائلون بالقول الأول . فهم قريقان :

[ أحدهما : أهل البحث والنظر . ·

وشاتيهها : أهمل التقليد والأشر . أما<sup>(2)</sup> ] أهمل البحث والنظر فالجمهور منهم اتفقوا على أن النفس بهذا التفسير يمتنع نقاؤها بعد موت البدن ، بناء على أن القول بالبعث والقيامة غير ممكن . وذلك لأنه بعد الموت قد فني هذا المزاج ، وبطل هذا التركيب . والمعلوم يمتنع عوده بعينه .

<sup>(</sup>١) العالم ( ك ) .

<sup>(</sup>۲) ستط (ل) .

وأما أهل النقليد والأثر . فهم قد اعتقدوا أنه لا حقيقة لـلإنسان إلا هـ11 الهيكل . وسمعوا من الأنبياء والعاماء: إثبات القول بالبعث والقيامة ، فاعتقـدوا كلا القولين ولم تصل خواطرهم إلى أن الجمع بين هذين القولين ، هل هـو ممكن أم لا ؟ ثم إن جـاعة من المتكلمـين لما أرادوا أن يجمعـوا بين هـذين القـولـين ، ذكـوا فيه طريقين :

الأول : قال بعضهم : إن إعادة المعدوم بعينه جائز .

والثاني : قال أخرون : إنه محال . إلا أنه إذا مات الإنسان ، فإنه لا تفتى تلك الأجزاء أو تلك الذوات ، وإنما يفنى المزاج والصفات . فإذا أعيد التركيب والمزاج إلى تلك الأجزاء ، كان الإنسان العائد ، عين الإنسان الـذي كـان موجوداً في الدنيا .

وهذا في غاية البعد ، لأنا نقول : الإنسان المين إما أن يكون عبارة عن تلك الأجزاء كيف كانت ، أو عينها بشرط كونها موصوفة بصفات خصوصة . والأول باطل . لأن تلك الأجزاء حال ما كانت خالية عن العلم والحياة والقدرة والزاج والتأليف ، كانت موجودة ، مع أن هذا الإنسان [ ما كان موجوداً . فإذا مات هذا الإنسان وزالت هذه الصفات . فإن تلك الأجزاء تكون باقية مع أن ذلك الإنسان قد لا يكون باقياً . وهذا يدل على أن هذا الإنسان المعين نلك الأجزاء [ كيف كانت ، بل إن كبان ولا بد ، فالإنسان المعين عبارة عن تلك الأجزاء [ كيف كانت ، بل إن كبان ولا بد ، فالإنسان المعين عبارة عن تلك الأجزاء [ ) المخصوصة بشرط قيام صفات خصوصة بها فإذا عدمت تلك الصفات ، فقد عدم أحد الأجزاء القصومة لماهية ذلك الإنسان المعين ، وحينئذ يحصل الجزم بأن ذلك الإنسان قد عدم وفني . ثم عند هذا المعين ، وحينئذ يحصل الجزم بأن ذلك الإنسان قد عدم وفني . ثم عند هذا المعين ، وحينئذ يحصل الجزم بأن ذلك الإنسان قد عدم وفني . ثم عند هذا المعين ، وإن كانت غير عكنة لم يكن القول ببقاء تلك الذوات كافياً في القول بصحة عود ذلك الإنسان بعينه :

<sup>(</sup>١) مقط (ط) ، (ل) .

<sup>(</sup>٢) مقط (ط) .

فهذا تفصيل قول من يقول : الإنسان عبارة عن الجسم الموصوف بالمزاج المخصوص

وأما الذين يقولون: الإنسان عبارة عن جوهر مجرد مغاير لهذا البدن. فالكل أطبقوا على أن النفس فالكل أطبقوا على أن النفس باقية بعد موت البدن (أو با بينا بالدثيل: أن النفس جوهر مجرد، كان قولنا: النفس باقية بعد موت البدن (أ) مفرعاً على هذا الأصل [ والله أعلم (أ).

واعلم : أن هذه المسألة لما كمانت أهم المهمات ، لا جمرم عزمت على أن تذكر فيها كل ما يمكن ذكره . سواء كان من الوجوه البرهانية ، أو من الوجوه الإقناعية :

فالحجة الأولى على بقاء النفس بعد موت البدن: أن نقول: قد ثبت أن النفس الناطقة: جموهر ليس بجسم ولا في جسم البتة. وعتنع أن مجمسل بينه وبين الأجسام قرب أو بعد أو مناسبة. وليس بينها وبين هذا البدن، إلا أن هذا البدن محل تصرف ذلك الجوهر في منزل عمله ودار عملكته. كما أن الرجل المعين يكون ساكتاً في دار ومتصرفاً فيها، فإذا حرجت تلك الدار وحرجت عن الصلاح والسداد، لم يلزم موت ذلك المتصرف وبطلانه. وهذا يجري مجرى العلوم الضرورية. والشك والشبهة إنما يتولد بسبب أن الوهم يسبق إلى أن ذلك الشيء حال في هذا البدن، وساري فيه، فيسبق حيشذ إلى الوهم أنه يجب موتها بموت البدن.

وأما إن قدرنا جوهراً بجرداً ليس بينه وبين هذا البدن مناسبة ، لا بـالقرب ولا بالبعد ، ولا بوجه من وجـوه المناسبة . إلا من وجه واحـد ، وهو أن ذلـك البدن كان دار مملكة ذلك الجـوهر وعـل تصوفه ، ثم إنه خـربت هذه الـدار . فالعلم الضروري حاصل بأن هذا القدر لا يقتضي عدم ذلك الجـوهر ، ولا يغير حالاً من أحواله " فهذا لبيان أنه لا يلزم من موت البدن موته .

<sup>(</sup>١) سقط (ل).

<sup>(</sup>١) سنط (ع) ، (ط) .

<sup>(</sup>٣) أجزاله (طّا) .

الحجة الثانية: لما كنان المدير لهذا الجسد ، والمتولي لإصلاح حاله هو النفس ، ومن المعلوم أن النفس إنما تتولى ذلك بسبب كونها حية عالمة قادرة ، فحينتُذ يتوقف صلاح هذا الجسد على كنون النفس موصوفة [ بالحياة والعلم والقدرة . فلو كانت النفس موصوفة (") إبداه الصفات [ وهذه الضفات ") موقوفة على صلاح حال البدن ، لزم توقف كل واحد منها على الأخر " وذلك دور . والدور باطل .

ومثاله: إنه لما كان حدوث العالم ، وصلاح حاله موقوقاً على كون الإله (<sup>4)</sup> حياً عالماً قادراً ، امتنع أن يكون حصول هذه الصفات للإله ، موقوقاً على صلاح هذا (<sup>4)</sup> العالم ، وإلا لزم الدور . فكذا ههنا . فإن النفس لا تعلق لها بالبدن ، إلا تعلقاً شبيهاً بتعلق الإله بالعالم . وذلك من أظهر الدلائل على أن النفس لا تحوت البدن ، ولا يفسد شيء من صفاتها بفساد البدن (<sup>4)</sup> ] .

الحجة الثائدة: إنه (<sup>(1)</sup> لو ماتت النفس بحوت البدن ، لضعفت بضعف البدن ، وهي [ لما كانت (<sup>(1)</sup> ] لا تضعف بضعف ، وجب أن لا تموت بحبوت البدن . أما بيان الشرطية : فبالاستقرار الظاهر . فإنه متى وقع الخلل في الأمل ، لزم منه وقوع الخلل في الفرع . ثم نقول : إن الدليل عليه (<sup>(1)</sup>) : إن كل شيء يفسد يفساد غيره ، فإنه يكون محتاجاً في ذاته إلى ذلك الغير (<sup>(1)</sup>) إذ كل

<sup>(</sup>۱) سقط (ل) .

<sup>,</sup> isk) (Y)

<sup>(</sup>٢) الأجزاء (ل).

<sup>(</sup>١) الله (طا ، ل) .

<sup>(</sup>٥) حال (م) .

<sup>(</sup>١) سقط (طا) .

<sup>(</sup>٧) لو كانت النفس تموت (م).

<sup>(</sup>٨) س (ط).

<sup>(</sup>٩) عل (م).

<sup>(</sup>١٠) عبارة ( ل ) مكذا : ثم نقول : الدليل عليه : أن كل ما فسد بفساد غيره ، فإنه يكون عتباجاً في ذاته إلى ذلك الغير ، وكل شيء احتاج إلى شيء آخر ، فضمف المحتاج إليه ، يوجب ضمف المحتاج . . . إلغ .

عتاج إلى شيء أخر ، يضعف حال الاحتياج إليه [ فضعف المحتاج إليه ] يوجب ضعف المحتاج ، إذ لو بقي كمال المحتاج ، حال نقصان المحتاج إليه ، لكانت صفة المحتاج غنية عن المحتاج إليه . والصفة أضعف من الموصوف ، وإذا حصل الاستغناء في الصفة مع ضعفها ، فبأن يحصل الاستغناء في الذات مع قوتها كان أولى . فئبت : أن كل شيء يفسد بفساد غيره ، وجب أن يظهر فيه النقصان في [ النفس عند ظهور النقصان في [ النفس عند ظهور النقصان في [ النفس عند ظهور النقصان في [ ) البدن .

وإنما قلنا : إنه ليس الأمر كذلك ، لوجوه :

الأول : إن المواظبة على الأفكار الغامضة ، والاستضراق فيها يوجب نقصاناً شديداً في البدن ، ولم يلزم منه حصول النقصان في النفس البتة ، بل يوجب الكمال العظيم في النفس .

الشاني: إن المواظبة على الرياضة ، وتجويع النفس(1) والانقطاع عن المحسوسات والجسمائيات ، يوجب النقصان الشديد في البدن ، وذلك لا بوجب قصان النفس ، بل يوجب حصول الكمال الشديد للنفس .

الشالث : إن النوم يوجب نقصان حال البدن ، فإنه يزول عنه حس السمع والبصر ، والقدرة على المشي والأعذ ، ولا يرجب نقصان حال النفس ، بل يوجب كمال حال النفس . فإنها في هذا الموقت قدرت على الاتصال بعالم الغب .

<sup>(</sup>١) مقط (ط) .

<sup>(</sup>٢) والتجريع (م) .

<sup>(</sup>۲) س (ل) .

 <sup>(</sup>٤) متزایات (م) .

إنما وتعت في هذا الوقت . وكان ملوك العجم لا يختارون الرجال للمحادثات "أكامهمة ، إلا الذين يكونون بين الأربعين وبين الخمسين قالوا : لأنه في هذا الوقت يتكامل العقل ولم يحصل في البدن نقصان ظاهر . فتبت : أن النفس لو ماتت بموت البدن ، لوجب أن ينظهر النقصان فيها ، بسبب نقصان البدن . لكن لم ينظهر النقصان فيها بسبب نقصان البدن . لكن لم ينظهر النقصان فيها بسبب نقصان البدن . فوجب القطع يأن النفس لا تحوت بحوت البدن .

الحجة الرابعة: على أن النفس لا تموت بموت البدن: أن الأعراض المقائمة بالأجسام ، أضعف وجوداً من تلك الأجسام . والأجسام أضعف وجوداً من الموجود المجرد القائم بالنفس ، فيلزم أن تكون الأعراض أضعف بكثير من الموجود المجرد . وإذا كان كذلك ، وجب القطع بأن موت البدن لا يوجب موت النفس ، فتفتقر ههنا إلى بيان " مقدمات :

المقدمة الأولى: إن الأعراض القائمة بالأجسام ، أضعف في الوجود من تلك الأجسام ، وهذا يقرب من أن يكون بديهياً ، لأن الأعراض عتاجة إلى تلك الأجسام ، [ وعتتم دخولها في الوجود ، إلا في تلك الأجسام (أ) ] وأما تلك الأجسام (أ) ] في تالك الأعراض . وهذا يوجب القطع بأن الأعراض أضعف وجوداً من الأجسام .

وأما المقدمة الشانية في بيان أن الأجسام أضعف وجوداً من الجوهر المجرد: فبيانها من وجوه:

الأول : إن المنحيزات عناجة إلى الأمكنة والأحياز والجهات ، والجموهر المجرد غنى عنها .

<sup>(</sup>١) للمحاربات (طاء ل).

<sup>(</sup>٢) نقصان البدن ( ل ) .

<sup>(</sup>۴) إثبات (م) .

<sup>(</sup>٤) مقط (ك).

<sup>(</sup>a) مقط (م) ،

والشاني : إن كل جسم فهو مركب من [جزمين ، فصاعداً (١) ] وكل مركب فإنه يحتاج إلى كل واحد من أجزائه ، والجوهر المجرد لا يجب أن يكون منقساً إلى جزئين . فكان هذا النوع من الحاجة زائلًا عن الجوهر المجرد .

الشالث : إن النفس تفعل في البـدن . أما البـدن فإنــه لا يفحـل البتــة في النفس أثراً . والفعل يتاسب القوة ، والانفعال يتاسب الفعف .

الموابع: إن الأجسام متماثلة في ذواتها، وفي تمام ساهياتها، وإذا كان الأمر كذلك ، امتنع أن يكون لها أثر في الغير. فإن أثر جسم (1) في جسم فذلك التأثير إلها كان الأجراف الشائمة به ، وقد عرفت: أن أضعف المراتب هو الأعراض ، فلها كان تأثير الجسم في غيره بواسطة الأعراض ، وجب أن يكون تأثير الجسم في غيره بواسطة الأعراض ، فهي تأثيرات قوية ، قاهرة قوجب أن تكون النفس أقوى من الجسم .

الحامس: إن البدن بعد مغارفة النفس ، بقي ما فيه من الجسم وما قيه من العرض . ثم إنه يصبر بعد الموت فاصداً باطلاً عفناً . وأما حال تعلق النفس بالبدن ، فإنه بقيت تلك الأجزاء مصونة عن العفونة والفساد ، موصوفة بالنقاء والنظافة والطهارة . فثبت بما ذكرناه : أن النفس أقوى حالاً من الجسم ، وأن الجسم أقوى حالاً من العرض . وهذا يدل على أنه لا مناسبة لتوة النفس إلى قوة العرض الحال في الجسم بوجه من الوجوه .

المقدمة الثالثة وهي في بيان أن هذا الاعتبـار يدل عـلى أن النفس لا تموت بموت البدن :

والدلول عليه : إن موت البدن ليس عبارة عن فناء تلك الأجسام ، فإنها باقية يتمامها ، وإنما موت البدن عبارة عن زوال الأعراض التي كانت قائمة بـه [ حال اعتدال المزاج قبل مـونها؟ ) ] وفضائها . والمـزاج المعتدل عبـارة عن كيفية

<sup>(</sup>١) من الهيولي والصورة (م).

<sup>(</sup>٢) الجسم (م) .

<sup>(</sup>٢) سقط (ط).

متوسطة بين الأضداد ، فهو عرض عصوص . فإذا ماتت ، قلا معنى لمذلك الموت إلا زوال بعض أتواع الموت إلا زوال بعض أتواع الموت إلا زوال بعض أتواع الأعراض عن الأجسام المخصوصة (١٠) . وقد دللنا على أن الأعراض أضعف أنسام الممكنات [ وعلى أن النفوس المجردة أقوى أقسام الممكنات (١٠) والعلم الضروري حاصل بأن زوال الشيء الذي يكون وجوده (٢٠) ] في غاية القوة . وهذا يغيد الجزم بأن النفس لا تموت بموت البدن .

الحجمة الخامسة في بيان أن النفس لا تحوت بموت البدن: نقول: إن النفس لا تحرف البدن. إنما قلتا: إنها النفس لا تحرض بمرض البدن، فوجب أن لا تحوت بموت البدن. إنما قلتا: إنها لا تحرض بمرض البدن، وذلك لأن الشواهد الطبية دالة على أنه لا معنى للبحوان إلا حصول المقاومة بين الطبيعة وبين العلة، فهذه الطبيعة التي تقاوم العلة، إما أن تكون هي مزاج البدن، أو كيفية [من الكيفيات (ق)] القائمة بالبدن، وإما أن تكون هي النفس.

# والأول باطل لوجهين :

أحدهما: إن جسم البدن موصوف بالكيفيات المرضية المنافية للصحة . فلو كان هو بعينه موصوفاً بالكيفيات الصحية الملائمة للصحة ، لزم كون الجسم الواحد [ في الوقت الواحد<sup>(٧)</sup>] موصوفاً بصفين متضادتين . وهو محال .

وثانيهها: إن البدن حصل في حقه أسباب ثلاثة ، كـل واحد منهـا يوجب الضعف . فأحدهـا : الحرارة الغريزية العرضية ، الموجبة لتحلل الرطوبات الكثيرة . وثانيها : إن الحرارة الغريزية أيضاً موجبة لتحلل الرطوبات على قياس مـا كان حـال الصحة . وثـالثهـا : إن في وقت البحـران تنفـطع الـطبيعـة عن

<sup>(</sup>١) أجسام ( ل ) .

<sup>(</sup>٢) مقط (م ، ط) .

<sup>(</sup>۴) من (طاء ل) .

<sup>(</sup>٤) سقط (ط) .

<sup>(</sup>۵) سقط (ط) ، (ل) .

الاغتذاء ، وقد يبقى المريض منقطعاً عن الاغتذاء أياماً كثيرة ، وهو سبب عظيم لحصول الضعف . فثبت : أن البدن في غاية الضعف ، والطبيعة في غاية القوة على الدفع ، فلو كانت هذه الطبيعة هي البدن ، أو جزء من أجزاءالبدن ، لزم كون الشيء الواحد موصوفاً بغاية الضعف ، وبغاية القوة ، وهو محال . فثبت : أن الشيء الذي يقاوم العلة هو النفس .

فنشول: النفس في تلك الحالة ، إما أن تكون مريضة ضميفة وإما أن نكون خالية من المرض والضعف . والأول باطل . لأن النفس في هذه الحالة ، لو كانت مريضة ضعيفة ، لما قدرت على مقاومة العلة الفالبة ، والمادة القاهرة المبيطلة . لأن المغلوب لا يمكنه مقاومة العالم الفالب [ والمقهور لا يمكنه مقاومة المباهر إن النفس في تلك الحالة قوية قاهرة ، مليمة عن الضعف والمرض . وظاهر أن البدن في غاية الضعف والمرض . وذلك يدل على أن النفس لا تمرض بحرض البدن ولا تضعف بضعفه البنة . وإذا ثبت هذا ، وجب أن لا تموت بموته . وذلك لأن النفس لما لم تحرض بحرض البدن ، ولم تضعف بضعفه ، ظهر أن النفس غنية في ذاتها وفي كمال قدرتها وقوتها عن هذا هذا البدن . فإذا مات البدن ، فقد مات شيء كمانت النفس غنية في ذاتها وفي قدرتها وفي علمها عنه . ومتى كان كان الأمر كذلك ، امتنع أن يكون موت البدن ، موجباً لموت النفس .

وهذا كلام قـوي مناسب . وهـو بعينه يـدل على أن النفس غــير البدن ، وغير جميع أجزائه وأبعاضه .

الحجة السادسة في بيان أن النفس لا تموت بموت البدن : إنا قد دللنا على أن جوهر النفس من جنس جوهر الملائكة ، ودللنا على أن المؤشر في وجوده ، لا بند وإن يكون جوهراً عقلياً مجرداً [ ودللنا على أن المقتضى لحدوث العلوم والمعارف في ذاته جوهر عمل مجرد (" ) قالنفس في ذاتها جوهر مجرد [ وهو معلول

<sup>(</sup>١) سقط (م) ، (ط) .

<sup>(</sup>۲) من (طأب ل).

جوهر مجمود<sup>(۱)</sup> ] وصفاته معلولات الجوهس المجرد . وأما تعلقها بهـذا البدن ، فليس إلا على سبيل التدبير والنصرف . وهذا التدبير والنصــف من باب النسب والإضافات ، وهي أضعف أنـواع الموجــودات . ومع ذلـك فهي من العوارض العارضة لذات النفس .

### إذا عرفت هذا فنقول:

[ الحاصل عند موت البدن زوال هذه الإضافة وأما العلل العالية المؤثرة في ذات النفس وفي جميع صفاتها الحقيقية بافية . وبقاؤها يقتضي بقاء جوهم النفس ، وبقاء جميع صفاتها العالية . فلو قلنا : بأنها تعدم عند زوال هذه الإضافة لكنا قد رجحنا مقتضى الأمر العرضي ، البالغ في الضعف إلى أقصى المغايات على مقتضى الأمر الذاتي الأصلي ، البالغ في الكمال والقوة إلى أقصى الغايات . ومعلوم أن ذلك باطل في يديهة العقل ، فوجب القطع بأن النفس لا تحوت بوت البدن . ثم ههنا دقيقة أخرى . وهي : إنا قد ذكرنا في أول هذا الكتاب الذي سميناه بكتاب و الأرواح العالية والسافلة ، أن الموجودات لما ثلاثة مراتب . فأشرفها عالم الإلة ، وأحسها عالم الجسم - وهو عالم الهيولى - وأوسطها علم الأرواح . فإنها تقبل إشراق عالم الإلّه. ويواسطة ذلك الإشراق تقوى على التأثير في عالم إلى الهولي (1) ] .

إذا عرفت هذا فنقول (٢) ]: تعلق النفس بالبدن على سبيل التدبير والتصوف. عبارة عن تعلق التأثير والتصوف. عبارة عن تعلق التأثير والفعل. وكون النفس مستنيرة بأنوار معارف عالم الإله، عبارة عن تعلقها بالجانب الأفضل الأكمل، الذي هو ينبوع القوة والبقاء والدوام. قلو قلنا: إن عند زوال العلاقة الخسيسة. أعني تدبير البدن. تبطل ذاتها ومعرفتها. لكنا قمد حكمنا بأن الجانب الأخس الإضعف، هو الجانب الأشرف الأقوى. وذلك عال

<sup>(</sup>١) من كلمة الحاصل إلى إذا عرفت هذا فنقول : ساقط من (م ، ط) . (٢) منظ (ل) .

<sup>(</sup>٣) إلى هناً من (طاء ل) . من أول كلمة الحاصل .

[ فوجب أن لا تموت النفس بموت البدن(١) ] .

الحجة السابعة في بيان أن النفس لا تموت البدن : هو أن النفس لها قوتان : نظرية : وهي القوة التي باعتبارها تقوى على استفادة العلوم التصورية والتصديقية من عالم المجردات . وقوة عملية : وهي القوة التي باعتبارها تقوى على تدبير هذا البدن ، وعلى التصرف فيه .

فأما القوة النظرية فهي غير مشروطة البتة بالبدن. وذلك لأن محل التصورات ليس إلا النفس. فإذا حصل في جوهر النفس استعداد لقبول تلك التصورات، فاضت تلك التصورات عن العلل العالية على جوهر النفس وإذا حصل تصور الموضوع وتصور المحمول، كان ذاتك التصوران عال. يلزم من مجرد حصولها حصول التصديق. فحينلا تحصل القضايا البديهية لا عالة . وإذا حصلت القضاياالبديهية ، واتفق أن حصل فيها قضيتان مشتركتان في الحد الأوسط فحينلذ يكون حصول هاتين القضيتين في العقل ، موجباً لحصول العلم بثلك التيجة . ثم إذا انضافت تلك التيجة إلى نتيجة أخرى على الشرط المذكور، حصلت نتيجة ثانية . وظاهر أن شيئاً من هذه المراتب والدرجات لا يتوقف على اعتبار حال البدن وجوداً وعدماً . فثبت : أن النفس في قوتها النظرية غنية عن البدن ، وأما قوتها العملية فهي غنية أيضاً عن البدن . وذلك لان غنية على لنفاذ تلك القدرة ، لا يكون علة لتلك القدرة .

وأيضاً: البدن قابل للتصرف [ عن النفس " ] فيمتنع أن يكون فاعلاً في النفس ، لأن الفابل من حيث إنه قابل ، لا يكون فاعلاً. فثبت: أن النفس عنية في قرئها النعملية عن البدن .

أما أنها غنية في ذاتها عن البدن ، فـلأنا سنقيم الـدلالة عـلى أن المؤثر في وجود الجوهر المجرد ، يمتنع أن بكون جسهًا أو حالًا في جسم . فثبت بهذا البيان

<sup>(</sup>۱) بن (ل) .

<sup>(</sup>٢) س (٦) .

المظاهر : أن النفس غنية في ذاتها وفي صفاتها عن البدن . والغني مطلقاً عن الشيء ، لا يجب فساده عند فساد ذلك الشيء . فوجب الجزم بأن النفس لا تموت بموت البدن ، ولا تضعف بضعفه . وهو المطلوب .

الحجة الثامنة: إذا قد ذكرنا في باب إثبات النفس: أنه لو لم تكن النفس باتية بعد موت البدن لكان [ أخس الحيوانات هو الإنسان والتالي باطل فالمقدم باطل . بيان الملازمة: إن بتقدير أن لا تكون النفس باقية بعد موت البدن ، كان (١٠) ] كمال السعادة ونهايتها هو الفوز بهذه اللذات الجسمانية ، والراصات البدنية . وحصول العقل يوجب تنقيص هذه [ الحالة . وهي تنقيص هذه (١) ] اللذات ، وتنقيص هذه الراحات والسعادات .

وأما عدم العقل فإنه يوجب تكميل هذه الراحات، وقوة هذه السعادات. فإذا كان لا كمال ولا سعادة إلا هذه اللذات البدنية والخيرات الجسمية . وكان المعشل سبباً لنقصانها نارة ، ولبطلانها أخرى ، وجب أن يكون العقل أخس الصفات وأدونها ، وأن يكون العاقل أخس عن ليس بعاقل [ فليت : أنه لو لم تكن النفس باقية ، لكان الإنسان أخس الحيوانات ، لكن النالي باطل (" ] فإن بديهة العقل حاكمة بأن الإنسان كالملك ، وسائر الحيوانات كالعبيد [ له . وإن بلايهة العقل حاكمة بأن الإنسان كالعبيد له (") ] وذلك بدل على أن النفس باقية بعد موت البدن .

الحجة الثاسعة : إن العقول كلها حاكمة بأنه كلما كان الخوض في اللذات البدنية والحيرات الجسمية أقل ، كان ذلك الإنسان أكسل . وكلما كان الخوض فيها أكثر ، كان ذلك الإنسان أخس . والدليل عليه : أن الناس إذا اعتقدوا في إنسان أنه معرض عن اللذات الجسمية ، كالأكل والشرب والوقاع ، ومعرض

<sup>(</sup>۱) من (طاء ل).

<sup>(</sup>Y) سقط ( ط ) .

<sup>(</sup>۲) من (ل، طا).

<sup>(1)</sup> سُ (أن طا).

عن طلب الرئاسة [ في الدنيا<sup>(۱)</sup> ] والتفوق على الأقران ، فيانه يعظم قدر هذا الإنسان في عقولهم . وترى الطالبين لهذه اللذات يخدمون ذلك الإنسان ، المعرض عنها ، خدمة العبيد للأرباب ، ويعدون انفسهم بالنسبة إلى أولئك المعرضين ، كالبهائم بالنسبة إلى الملائكة .

حق إن المزور إذا أراد استباع الخلق ، أظهر من نفسه ـ عـلى صبيل التزوير ـ قلة الرغبة في هذه الخيرات البدنية ، والراحات الجسمية ، ويتوصل بها إلى استخدامهم ، والأمر والنهي عليهم . وهذا يدل على أن تقرر في عقول جميع الحلق : أن التقليل من هذه اللذات ، يوجب الكمال ، وأن التكثير منها يرجب النقصان . والمقدمة التي شهدت بصحتها بدائه العقول ، وصرائح الأفكار ، لا بذوأن تكون مقدمة حقة بقينية .

إذا ثبت هذا المغادة في تكن النفس باقية ، لكان كمال السعادة في الاستكثار من هذه اللذات ، وكمال الشفاوة في التقليل منها . والتالي كاذب ، فالمتكثار من هذه اللذات ، وكمال الشفاوة في التقليل منها . والتالي كاذب ، فالمتكثار مثله . بيان الشرطية : إن السعادة والبهجة لا معنى لها ، إلا ما الموت . فإن كانت النفس لا تبقى بعد موت البدن ، امتنع حصول الملاة والبهجة والسرور بعد موت البدن ، فلم يبق للسعادة حصول إلا قبل الموت ، والتقليل منها تقليلاً من السعادة . وذلك يدل على صحة ما قلنا : إنه لو لم تكن والتقليل منها تقليلاً من السعادة . وذلك يدل على صحة ما قلنا : إنه لو لم تكن النفس باقية ، لكان كمال الإنسان (٢٠) : من الاستكثار من هذه اللذات البدنية ، والراحات الجسمانية . وقد بينا في المقدمة [ الأولى ٢٠٠ ] أن هذا باطل ، فوجب أن يكون القول بأن النفس غير باقية باطلاً قطعاً .

واعلم : أنا نكتب فصلاً طويلاً في بيان أن السعادات النفسانية - أعني

<sup>(</sup>۱) س (ل ب طا) .

<sup>(</sup>٢) السعادة (ك).

<sup>(</sup>٣) سقط (طاء ل).

العلوم ـ أفضل من السعادات البدنية . وكل دليل نذكره هناك ، فإنه يقوي هذا الدليل على كون النفس باقية .

الحجمة العاشرة: ما ذكرنا: أن الإنسان يجب أن يكون نحلوقاً للخبر والراحة ، وإلا لكمان إما أن يكون خلوقاً للشر والإيذاء ؛ أو لمحض العبث . وكلاهما لا يليق بالحكيم الرحيم . فثبت: أنه نحلوق للخبر والرحمة ، ثم ذلك الخير والرحمة ، إما أن يكون حاصلًا قبل الموت أو بعده ، والأول باطل ، لأن الدنيا علوءة من الشرور والآفات والمكروهات والمخافات ، فوجب أن يكون محل تلك الخيرات ما بعد الموت ، وذلك يوجب القبطع بأن النفس لا تموت بموت الدن .

الحجة الحادية عشر: إن الدلائل العقلية والنقلية متطابقة على أنه لا بد من البعث والقيامة إلى المنحث والقيامة إنما بحصل لهذه الأبدان باطل. لأن ذلك لا يصح إلا مع القول(1) إ بإعادة المعدوم على ما بيناه: وهو عمال . فوجب أن يحصل البعث والقيامة للنفس ، وذلك يقتضي إعادة المعدوم ، وهو عال . قلبت بما ذكرتاه: أن القول بيقاء النفس بعد موت الجسد هو القول الصحيح .

الحجة الثانية عشر: الآيات والأخبار الكثيرة الدالة على أن النفس تبقى بعد موت الجسد(٢) وقد سبق ذكرها [ والله أعلم(٢) ] .

<sup>(</sup>١) سقط (م) ، (ط) .

<sup>(</sup>٢) البدن (م) .

<sup>(</sup>٢) مقط (م) .

#### اقصل العاشر في تقريم الوجوء الإقناءية في بيان أن النفس ماقمة بعد موت الجسد

الحجة الاولى: إن جهوراً من العقالاء اطبقوا على أن أفضل أقسام البشر: الأنبياء والأولياء والحكياء الإلميون. أما الحكياء الطبيعيون والرياضيون فالفائدة في وجودهم: لأجل مصالح الحياة العاجلة. ولما كانت هذه الحياة خسيسة ، كان الخادمون لها غير موصوفين بالشرف.

وإذا ثبت هذا فنقول: أجم الأولياء والأنبياء والحكياء الإلميون: على أن النفس ياقية بعد موت البدن، وذلك لأن هؤلاء الفرق الثلاثة حرفتهم وطريقتهم: الإعراض عن الدنيا والإقبال على عالم الأخرة، كما قال تعالى: ﴿ والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً ، وخير أملاً (\*) ﴾ وما كانوا يلتقتون إلى أحوال هذه الحياة، وما كانوا يسعون في إصلاحها، بل كأنه لا حرفة لهم إلا تنويف هذه الطريقة وتهجينها. ومن أراد [تحقيق (\*)] ذلك ، فليطالح الكتب المشتملة على شرح أحوال الأنبياء، في النزهد في الدنيا، والإقبال على [عداد (\*)] الله تعالى.

وأما الحكياء. فمن أراد معرفة أحوالهم وسيرهم [ في هذه الطريقة ،

<sup>(</sup>١) الكهف ٦} والتكملة من (طا ، ل ) .

<sup>(</sup>١) منط (م) .

<sup>(</sup>٢) مقط (م).

فلطالع الكتب المشتملة على شرح أحوالهم() ] ولا سيا طريقة و سقراط ، و
و أفلاطون ، وأما و أرسطاطاليس ، فلأجل أنه كنان وزيراً لـ و الإسكندر ،
وأستاذاً له ، كثرت الدنيا عنده ، فجعلوه عيباً عليه . وذلك يدل على إطباق
أكابر الحكهاء على أن طلب الدنيا : مذموم ، والإقبال على الآخرة هو الطريق
المحمود . ولو لم تكن النفس باقية بعد الموت () ، لكانت طريقة الأنبياء
والحكهاء في تهجين حب الدنيا ، وتحسين طلب الآخرة : طريقة باطلة فاسدة .
ولكانت طريقة الفسقة والكفرة في طلب الدنيا هي الطريقة الحقة . ولما كان
ذلك معلوم الفساد بالضرورة ، وجب القطع بأن النقس باقية بعد موت البدن .

الحجة الثانية: طريقة الاحتياط. فنقول: إن هذا البدن كان معدوماً من الأزل إلى يوم الولادة، وسيقى معدوماً من يوم الموت إلى الأبد. ومن المعلوم: أن هذا الزمان الواقع فيها بين الأزل والأبد: قليل قليل، يالنسبة إلى الكثير الكثير. فإن اعتقدنا أن النفس باقية بعد موت البدن، واعتقدنا أن لها سحادة وشقاوة بعد ذلك، ثم احترزنا عن اللذات الجسمانية، وأقبلنا على طلب الخيرات الروحانية، فإن أصبنا في هذا الاعتقاد، فقد تخلصنا من العذاب المؤيد، ووصلنا إلى الشواب المؤيد. وإن أخطأنا في هذا الاعتقاد كم يغتنا إلا الشواب المدنية، في هذه المدة الغليلة، المتوسطة بين الأزل والأبد.

وأما إن اعتفدتا: أن النفس فانية (٢) وأنه ليس لهما سعادة ولا شقاوة بعد الموت. فإن أصبنا في هذا الاعتقاد ، وصلنا إلى (٢) همذه اللذات القليلة المنجصة في هداه الايمام القليلة . وإن أخطأنا في هذا الاعتقاد ، وصلنا إلى العذاب المؤيد ، والشقاء المخلد .

وإذا عرفت هذا ، فقد ظهر أن اعتقاد أن النفس باقية بعد سوت البدن ، أقرب إلى الاحتياط ، فوجب المصير إليه .

<sup>(</sup>۱) مقط (طان آن) . (۲) البدن (م) .

<sup>(</sup>١) غربانية (طابال).

<sup>(</sup>١) إلى وجدان هذه (م).

وهذا هو الذي قاله الإمام الأجل وعلي بن أبي طالب 2- رضي الله عنه وأرضاه :

قال المنجم والطبيب كلاهما لا تحشر الأسوات. قلت: إليكما إن صح قولكما فلست بخاسر أو صح قولي، فالحسار عليكما

والحجة الثالثة من الوجوء الإقناعية في يقاء النفس بعد موت البدن : إنا نرى أهل المشرق والمغرب من الزمان الأقدم ، إلى الآن : مطبقين على ذكر موناهم . تارة بالصلاة والرحمة والحير ، إن اعتقدوا فيهم الظلم والجور . ولو لم تكن النفس باقية بعد موت البدن ، لكان هذا الكلام باطلاً . لأن الصلاة والدعاء والرحمة تفسرع إلى إله (١) السالم في إيصال خير إليه ، واللعن والشتم طلب من إله العالم إيصال شر وعذاب إليه . ولو كانت النفس تحوت بحوت البدن وتعدم عند عدمه ، لكان إيصال الحير والشر إليه عالاً . فيلزم أن يقال : إن جيم اهل العالم من الزمان الأقدام ، قد أطبقوا على الباطل [ ومعلوم : أن ذلك بعيد (٢)] .

فإن قالوا: إن هذا الدعاء وهذا الشتم ، إنما يذكره أرباب الملّل والنحل لجهلهم بحقائق الأشياء ، وأما الحكيم العاقل الكامل فإنه لا يفعله البنة .

فنقول: إن ذلك الذي تسميه بالحكيم الفاضل الكامل إذا غفل عن شبهاته وضلالاته ، وعاد إلى اصل فطرته ، ومقتضى طبيعته (٢) الأصلية ، فإن كان قد ناله خير كثير من إنسان ، ومات ذلك الإنسان ، فإنه إذا تذكر ما وصل إليه من الخيرات ، فبلا بد وأن تحمله فيطرته الأصلية على أن يذكره بالرحمة والدعاء . وإن كان قد ناله منه شر كثير ، فإذا تذكر تلك الأحوال ، فلا بد وأن يذكره باللعن والشتم . وذلك يدل على أن مقتضى الفيطرة الأصلية هو الإقرار

<sup>(</sup>١) إلى الله في ( أل ) .

<sup>(</sup>٢) سقط (ك، طا).

<sup>(</sup>۲) جبلته (م) .

ببقاء النفس ، وإن العدول عنه ليس إلا بسبب الشبهات العارضة .

الحجة الرابعة : إن الإنسان قـد برى أبـاه وأمه في المنـام ، ويسألهـيا عن أشياء ، وهما يذكران أجوبة صحيحة ، وربما أرشداه إلى دفين دفنه في موضع لا يعلمه أحد .

وأقول (١٠): « إني حين كنت صبياً في أول النعلم ، وكنت أقرأ مسألة حوادث لا أول لها . فرأيت في المنام أبي ، فقال لي : أجود الدلائل : أن يقال : الحركة انتقال من حالة إلى حالة أخرى . فهي تقتضي بحسب ماهيتها : كونها مسبوقة بالغير . والأول ينافي كونه مسبوقاً بالغير . فوجب أن يكون الجمع بيهها عالاً ي .

وأقـول : د والظاهـر : أن هذا الـوجه ، أحسن من كـل ما قيـل في هذه المسألة » .

وأيضاً: سمعت أن (القردوسي الشاعر ، لما صنف كتابه المسمى به شاهنامه ، على اسم السلطان و محمود بن سبكتكين ، وأنه ما قضى حقه كها يجب وما راعاه كها يلق بذلك الكتاب ، ضاق قلب و القردوسي ، فرأى في المنام و رستم ، فقال له : إنك قد مدحتني في هذا الكتاب كثيراً ، وأنا في زمرة الأموات ، فلا أقدر على قضاء حقك . ولكن اذهب إلى الموضع القلاني ، واحفر فيه ، فإنك تجد فيه دفيناً ، فخذه ، فكان و الفردوسي ، الشاعر يقول : إن و رستم ، يعد موته أكثر كرماً من و عمود ، حال حياته .

وأبضاً: سمعت أن أصحاب وأرسطاطاليس و كل ما أشكل عليهم بحث موضوع ، ذهبوا إلى قبره ، وبحثوا في تلك المسألة فكانت المسألة تنفتح ، والإشكال يزول . وهذه الاحوال مما تغيد ظناً غالباً (١) أن نفوس الاموات بالمية بعد موت أبدائها .

الحجة الخامسة : إنا نشاهد أن كل بناء بني للخير والدبن ، فإنه ببقى

 <sup>(</sup>١) قال المعنف (م).

زماناً طويلاً مع ضعفه ورخاوته ، وكل بتاء بني للدنيا مثل قصور الملوك والأكابر ، فإنه ينهدم في أسرع مدة مع غاية قونه [ وإنا نرى أهل الزهد والطاعة والعلم ، يبقى ذكرهم بعد موتهم دهراً داهراً وزماناً طويلاً(١٠) وأيضاً : نرى أن شباب أهل المزهد والطاعة والعلم تبقى بعد موتهم دهراً داهراً وزماناً طويلاً وتبقى آشارهم ويلياتهم زماناً طويلاً(١٠) ] مع أنها تكون في غابة الرخاوة والضعف . ولقد رأيت سجادة متخذة من الخرق الضعيفة ، بقيت بعد موت صاحبها مائة وعشرين سنة ، بل نقول : بقياء ثوب رسول الله ، بني نيفاً وسمائة سنة . وأما ثياب الملوك والسلاطين فإنها مع غاية شرقها وصفاقتها ، تنفى في أقل مدة . وأيضاً : نرى الرجل العالم أو الزاهد مع نقره وغاية ضعفه وعلم النفات الناس إليه ، يبقى ذكره [ بعد موته مئات وألوفاً من السنين ، وأما الجبابرة والسلاطين فإنه لا يبقى ذكره [ بعد موته مئات وألوفاً من السنين ، وأما الجبابرة والسلاطين فإنه لا يبقى ذكره ( بعد موته مئات والوفاً من السنين ، وأما تتقرض وتزول ، ولا يبقى منهم في الدنيا لا أر ولا خبر .

إذا عرفت هذا فنقول: هذا الاستقراء يدل على أن كل ما له تعلق بعضرة الجلال ، فإنه يبقى يحسب قوة ذلك التعلق ، وكل ما له تعلق بعالم الجسم والهيول(٢) ، فإنه يبكون سريع الدثور والفناء . إذا ثبت هذا قنقول: إن النفس الناطقة إذا أشرقت ينور معرفة واجب الوجود ، وتقوت بتلك القوة التي لا نهاية لها في العدة والشدة والمرة ، وجب أن تبقى بقاء مصوناً عن الفساد ، دائم بدوام السبع الشداد . وتمام التقريب : إني لما رأيت نظرت تلك السجادة المركبة من تلك الحرق السخيفة ، وأنها بقيت مدة مائة وعشرين سنة ، قلت في نفسي : امتياز هذه الحرق السخيفة بهذا البقاء عن سائر الثياب الصفيقة ، النفيسة ، إنما حصل لأجل أنه انفى أنه وقع عليها رجل ذلك الرجل الذي كان مدر بدنه : قضاً البعيد ، مدنه التعلق البعيد ، عدل بدنه : تفسأ الشوقت بندور معرفة الله تعالى فلأجل هذا التعلق البعيد ،

<sup>· (</sup>p) 54(b)

<sup>(</sup>٢) من (م)

<sup>(</sup>٢) سقط (م) ب

<sup>(</sup>١) والقبول (م) .

وجدت هذه الحرق الضعيفة : هذا البقاء الطويل . فإذا صار هذا التعلق البعيد سبباً لحصول هذا البقاء ، فها ظنك بجوهر النفس الناطقة ، مع أنها هي المظرف والوعاء لنور الجلال ، وضوء عالم الإلّه .

الحجة السادسة: إنا نرى أن كل إنسان ، كان مقبلاً على التعظيم لأمر الله تعالى ، والشفقة على خلق الله تعالى ، فإنه يكون عمره طويلاً ، ويبقى طول عمره مصوتاً عن الأفات والبليات . وكل من كان كثير الإقدام على القتل والإضرار ، فإنه يكون عمره قصيراً ، ولا بد وأن يقع في نوع من أنواع الأفات . وهذا هو الاستقراء الغالب . بل نقول : الحيوانات السليمة تطول أعمارها ، والحيوانات السليمة تطول تكميل القوة النظرية التي للنفس . ومعنى الشفقة على خلق الله : تكميل القوة العملية التي للخلق . فهذا الاستقراء يدل على أن الاشتغال بتكميل هاتين القوتين يوجب إبقاء جوهر النفس ، مع أن محل هاتين القوتين هو جوهر النفس كان أولى .

الحجة السابعة: إن أحوال الإنسانية على ثلاثة أقسام: فأدونها: الأحوال الجسمانية المحضة. مثل: الأبنية التي ثبني للخيرات، كالمساجد والمدارس والخانقاهات، وأوسطها: الأحوال التي تكون من جهة جسمانية ومن جهة روحانية [ وهو الكلام. فإنه من حيث إنه صوت يتولد عن الآلات الجسمانية فهو من الجسمانيات (1) ومن حيث إنه يدل على المعاني الروحانية النسانية كان من الروحانيات. وأعلاها الأحوال النفسانية المحضة، وهي المعلوم الحقيقية والمعارف الصادقة.

إذا عرفت هذا فنقول : من الظاهر : أن الجسمانيات أقل قبولًا للبقاء من المروحانيات . ثم إنا نوى كل ما ينسب إلى أصحاب المروحانيــات من الجسمانيات ، فإنه ينتهى في البقاء إلى أقصى الغايـات المكنة . وإن شئت

<sup>(</sup>١) س (ل، طا).

فتعرف أحوال المسجد الحرام والمسجد الأقصى ، فإنك لا تجد في الدنيا بناء يساويها في البقاء .

وأما المرتبة الثانية : فكل كلام بتعلق بالمعاني الروحانية ، مشل : صفات الإلّه سببحاته وتعالى ، وأفعال الخيرات . فإنه يبقى إلى أقصى الإمكان . وإن شت فتعرف كتب الله تعالى المنزلة . كالتوراة والإنجيل والزبور والفرقان . ومثل : كتب الحكمة . على اختلاف أصنافها فإنها باقية على وجه الدهر ، فلما رأينا أن الجسمانيات لما تعلقت بالروحانيات يقبت بقاء عظيماً ، مع أن الأصل في الجسمانيات هو القناء والانقراض والانقضاء . فالنفس التي هي جوهرة روحانية محضة ، يحسب اللذات ، ويحسب جميع الصفات ، ثم إنها محل معرفة الله تعالى ، التي هي الإكسر الأعظم الموجب للبقاء الدائم ، لأن تكون موصوفة تالبابقاء والثقاء مبرأة (1) عن التغير والقناء ، كان أولى .

الحجة الثامنة : الاستفراء يـدل على أن الإنسان ، كليا تجلى في قلبه نور مصرفة الله تعمللى ، وانكشفت له صفات جلاله وكبريائه ، فإنه تقوى نقسه وتكمل قوته ، ويصير بحيث لا يبالي باعظم سلاطين العالم ، ولا يقع في عينه منصب أحد البتة .

وأما إذا زال ذلك الكشف والتجلي ، فإنه يعود إلى حالته الأولى بحيث بيخاف من أقل الأشياء ، ويحذر أصغر الموجبات . يحكى أن 1 إبراهيم الخواص ت كان في البادية ، ومعه بعض مريديه فاتفق في بعض الليبائي ، أن وقع في مقام الكشف . فاضطجع هناك ، وأحاظت به السباع ، وأنه لم يلتفت إلى شيء منها . وأما المريدون فخافوا من تلك السباع ، فصعدوا بعض الأشجار خوفاً منها ، وفي الليلة الثانية زالت تلك الحالة ، فاضطجع ، فوقعت بعوضة على يده ، فأظهر التوجع من وقع تلك البصوضة . فقال له بعض المريدين(٢) : لم

<sup>(</sup>١) من (ل، طا).

<sup>(</sup>٢) ذلك المريد (م) .

تلتفت في الليلة الماضية إلى السبـاع التي أحاطت بـك ، وفي هذه الليلة أظهـرت التوجم من هذه البعوضة .

فقال : أما الليلة الماضية فقىد جاءني ضيف كريم ، وسلطان عظيم [ من عالم الغيب(١) ] فلأجل قوته ما كنت أبالي بتلك السباع . وأما في هذه الليلة فأنا وحدي مع نفسى ، فلا أطيق تحمل إبذاء هذه البعوضة .

فثبت بما ذكرتا : أن ظهرر تور عالم الغيب يضوي جوهـر الروح ، ويفيـد النفس استيلاء على عالم الجسم . وإذا ثبت هذا ، فجوهر النفس عندالقرب من الموت ، لا بد وأن يلتجيء إلى الله تعالى ، فتحصل المكاشفة ، فيقـوي جوهـر . النفس قوة لا تبالي بخراب كل العالم ، فكيف تبالي بخراب البدن الضعيف .

الحجة التاسعة: لو فنيت النفس بفناء الجسد ، لكانت النفس محتاجة إلى البدن ، في بقاء ذاتها ، وأما الجسد فهو محتاج إلى النفس لا في بقاء ذاته ، بل في بقاء ما معاته . وهي : الكيفيات المزاجية وعلى هذا التفدير فيكون احتياج النفس إلى البدن ، أكثر من احتياج البدن إلى النفس . وما كان أكثر حاجة ، كان أخس مما هو أقبل حاجة . فلو ماتت النفس يموت البدن ، لمزم كون النفس أخس من البدن . وهذا باطل . لأن الجسد مع النفس يكون شريفاً ، وبدون النفس يكون غاية الحساسة . فئيت : أن النفس لا تموت بجوت البدن .

الحجة العاشرة: إن موت البدن عبارة عن تغير الصفات القائمة بنلك الأجسام ، فإن موت البدن لا معنى لمه إلا زوال تلك الكيفية المزاجية ، وزوال الله المعالم المتدلة ، فنقول : تعلق تلك الأعراض بلك الأجسام ، أكمل وأقوى من تعلقها بالنفس المتصرفة في تلك الأجسام ، ولما لم يكن زوال تلك الأعراض فناء تلك الأجسام (٢) مع ما بينها من التعلق القريب فلأن لا يكون موجباً فناء النفس مع ما بينها من التعلق البعيد ، كان ذلك أولى .

<sup>(</sup>١) ستط ( طا ، ل) .

 <sup>(</sup>١) فناء النفس (ط) .

فهذه مجموع الوجوه التي خطرت بالبال ، وحضرت في الحيال في أقل من ثلاث ساعات في هذا الباب وليس لأحد أن يعبب ذكر هذه الإقناعيات عليها . فإنا قد ذكرنا أن المطلوب إذا كان مهماً جداً ، وكان شريفاً عالياً ، وكان مشكلاً ، كان التوصل إلى تحصيله ، تارة بالبقينيات ، وتارة بالإقناعيات القوية والضعيفة من مقتضيات العقول السليمة [ والله أعلم (٢٠) ٤ .

<sup>(</sup>۱) من (طانات).

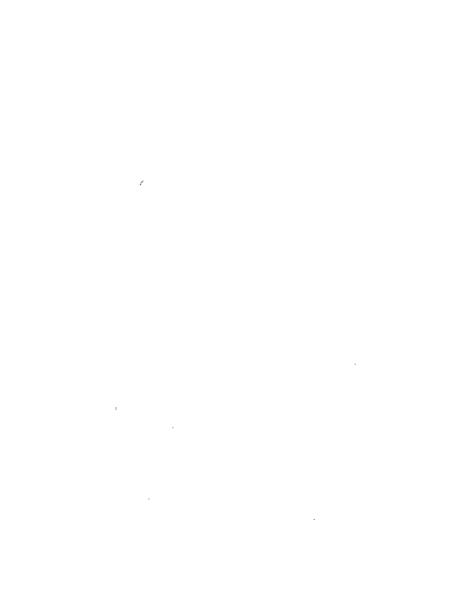

#### اقصل النادي عثر ف ب بهان أن اأنفس ال تقبل الهل كوالعدم

اتفق المتأخرون من الفلاسفة عليه . وذكر الشيخ الرئيس في تقريره حجة مشوشة مذكورة بعبارات معقدة . وأنا أذكرها مشروحة ملخصة يتوفيق الله مع المباحث الدقيقة ، والمضائق العميقة ، ثم أذكر عقيبها حجة أخرى ، أوضح وأكمل من الأولى :

الحجة الأولى : أن نقول : لو كانت النفس الناطقة قابلة للفساد ، لكانت مركبة من المادة(١٠ والصورة . وهذا محال . فذاك محال .

بيان الشرطية موتوف على مقدمات :

المقدمة الأرقى: إن كل ما يكون قابلًا للفساد، [ فإن قبول الفساد<sup>(٢)</sup> ] يجب أن يكون مفايراً لحصول الفساد. بدليل أن قبول الفساد حاصل قبل حصول الفساد، والحاصل قبل حصول الشيء، يجب أن يكون مغايراً لذلك الشيء، قثبت: أن قبول الفساد [ مغاير للفساد .

والمقدمة الثانية: قبول النساد، لا بعد وأن يكون حياصلًا حيال حصول القساد. وذلك معلوم بالضرورة.

<sup>(</sup>١) هيول وصورة (م) ٠

<sup>(</sup>۲)من (طاء ان).

والمقدمة الثالثة : إن قبول الفساد<sup>(١)</sup> ] مفهوم غير مستقـل بنفسه . بـل لا بد من فرض شيء آخر . يكون ذلك الشيء موصوفاً بذلك القبول .

وإذا ثبت هذه المقدمات. نقول: الموصوف [ بقبول الفساد [ ] إما أن يكون هو عين ذلك الشيء أو جزء من أجزاته. والأول باطل، لأن قابل الفساد لا بد وأن يكون حاصلًا حال حصول الفساد، ووجود الشيء يمتنع أن يكون حاصلًا حال حصول فساده. وإذا بطل هذا الفسم، تعين القسم الثاني، وهو أن تكون تلك المعية [ كما له جزء، ويكون ذلك الجزء موصوفا بقبول الفساد، وإمكان الفساد هر بعينه إمكان الحصول، فكل ما يصح عليه الفساد، وله جزء، يكون ذلك الجزء محلًا لإمكان وجوده، ولإمكان عدمه. وذلك الجزء هو المادة. كالطين الذي هو المادة للكوز، بسبب أن المنطين على الإمكان حدوث صورة الكوز، ولإمكان عدمها. فثبت: أن النفس لو كانت والمهردة.

وبيان أن كونها مركبة من المادة والصورة محال : هو أن تلك الممادة ، إن كانت قابلة للفساد ، افتقرت إلى مادة أخرى ، ولزم إما الدور وإما التسلسل . وهما محالان . وإما الانتهاء إلى مادة لا مادة لما ، وحينئذ لا يكون قابلاً للفساد . لما بينا : أن كل ما يقبل الفساد ، فله مادة . فالـذي لا مادة لمه ، وجب أن لا يقبل الفساد . وعلى هذا التقدير فتلك المادة نجوهر مجرد قائم بذاته ، ولا معنى للنقس إلا ذلك . فلما كانت تلك المادة غير قابلة للفساد ، ثبت : أن النفس لا تقبل الفساد .

فإن قبل: الكلام عليه من وجوه:

السؤال الأول : إن قولكم لو كانت النفس قايلة للفساد ، لكانت مركبة من المادة والصورة [ منقوص بصور :

<sup>(</sup>١) سنط (ط) .

<sup>(</sup>٢) من (طاء ل) .

<sup>(</sup>٣) المأهية مركبة لما ... إلخ (م).

[حداها: الأعراض مثل: السواد والبياض فيها قابلة للعدم (1) والبيت مركبة من المادة والصورة .

[ وثانيها: الصورة قابلة للعدم . وليست مركبة من المادة والصمورة (٢٠) ] وإلا لزم أن تحصل للصورة صورة أخرى إلى غير نهاية .

وثالثها : إن العقول والنفوس الفلكية ، والنقوس الساطقة ، والهيول : كلها محكنات ، وليس لشيء منها مادة .

السؤال الثاني: لا نسلم أن قبول الفساد ، لا بد لـه من محل ، فـإن هذا يناء على أن الإمكان والقبول صفة موجودة ، ولا بد لها من محل . وقد صبق بيان أن الإمكان لا يمكن أن يكون صفة موجودة .

السؤال الثالث: النفوس عندكم حادثة . وكما أن كل ما يقبل الفساد ، فإن إمكان فساده حاصل قبل (٢٦ وجوده ، فكذلك ما يكون حادثاً ، يكون إمكان خدوثه حاصلاً قبل وجوده ، فإن لزم من أحد الإمكانين كونه مركباً من المادة والصورة ، لزم من الإمكان الثاني ، كونه كذلك ، فكان يجب أن يلزم من كون النفس محدثة ، كونها مركبة من الهيولي والصورة ، وحيثذ يبطل دليلكم .

السؤال الرابع: إن بنقدير أن نكون النفس مركبة من المادة والصورة ، فإنه يجب بقاء المادة ، لكن لا يجب بقاء الصورة ، ويتقدير أن تكون تلك الصورة شرطاً لقيام الحياة والعلم والقدرة [ بنلك المادة (<sup>15</sup> ] وحينئذ لا يحصل للنفس سعادة ولا شفارة ، وحينئذ يبطل ما هو الغرض الأصلي من بقاء النفس .

والجواب:

أما السؤال الأول: وهو النقيض بالصور المذكورة . فجوابه : أن نقول :

<sup>(</sup>١) سقط (م)، ﴿ طُ) .

<sup>(</sup>٢) سقط (ك) ،

<sup>(</sup>۲) يعد (م) .

<sup>(</sup>٤) سقط (م) ، (ط) .

الصور والأغراض قائمة بالمواد ، فيكون على إمكاناتها هو تلك المادة . ألا ترى أن صورة الكوز ، قائمة بالطين فإنك تحكم بأن هذا الطين يمكن اتخاذ الكوز () منه . فثبت : أن على إمكانات هذه الصور والأعراض تلك المواد . وهبذا يدل على صحة قولنا : إن كل ما يقبل الفساد ، فلا بد له من مادة . وأما إمكانات المقول والنفوس الفلكية والهيولي . فنقول : إن هذه الأشياء باقية أبداً وأزلاً ، فلا يمتع قيام () إمكاناتها بها . أما الشيء إذا عدم بعد وجوده فإمكان عدمه ، حاصل عند عدمه ، وهو غير حاصل عند عدمه فيمتنع أن يكون إمكانه قائباً ، فوجب قيامه بغيره . فظهر الفرق .

وأما السؤال الثاني: وهو قوله: «إن هذا الكلام مبني على أن الإمكان صفة موجودة مفتقرة إلى المحل ، فنقول: لا حاجة في تقرير هذا الدليل إلى البسات أن الإمكان صفة موجودة . يل نقول: إمكان الفساد ، سواء كان موجوداً أو معدوماً ، مفهوم غير مستقل بنفسه ، فلا بد من الإمكان ، سواء كان موجوداً أو معدوماً ، مفهوم غير مستقل بنفسه ، فلا بد من فرض شيء آخر محكم العقل بجعل ذلك الإمكان صفة له ، وذلك الشيء لا بد وأن يكون حاصلاً عند حصول ذلك الإمكان ، ولما امتنع أن أن يكون الذي عدم بافياً عند عدمه ، وثبت : أن إمكان الفساد حاصل عند حصول ذلك الفساد ، وجب القطع بأن محل ذلك الإمكان شيء آخر , والذي هو عل إمكان فلك الشيء هو الهيولى . فثبت : أن النفس لو كانت قابلة للقساد ، فسواء قلنا : إن هذا الفبول صفة موجودة ، أو معدومة . فإنه يجب كون النفس مركبة من المهولى .

وأما السؤال الثالث : وهو قوله : « إذا كانت النفس محدثة ، فالإمكان السابق على حدوثها ، وجب أن يفتقر إلى المادة ، فجوابه : إن ذلك الإمكان مفتقر إلى مادة ، ومادته هي البدن ، والبدن باق حال ذلك الحدوث ، فلم

<sup>(</sup>١) الطين ( ط ) .

<sup>(</sup>٢) فلا يمتع لتزوم إمكانها (م) .

<sup>(</sup>٢) ولما امتنع أن يكون ذلك الشيء باقياً عند عدمه (م) .

تحصل الحاجة إلى إنبات مادة لجوهر النفس. وأما الإمكان الحادث بعد الفساد، فلا بدله من محل ومادة. وذلك المحل والحادة، بمتنع أن يكون هو البدن. لأنه غير باق، بعد الفساد [ فوجب إنبات مادة لذات النفس ولجوهرها، حتى يصير محلًا لإمكان الفساد(٢) فظهر الفرق.

وأما السؤال الرابع: وهو قبوله: « لم لا بجوز أن تكون الصورة الزائلة عند موت البدن ، شرطاً لكون ذلك الجوهر القائم بالنفس موصوفاً بالحياة والعلم والقدرة ؟ ، فجوابه: إن كون النفس موصوفة بالحياة والعلم والقدرة ، لا يجوز أن يكون شرطاً لتعلقها بالبدن . وذلك لأن تعلقها مشروط بكونها في ذاتها حية عالمة قادرة . فلو كان اتصافها بهذه الصفات ، مشروط يتعلق (١) النفس بالبدن ، لمزم افتقار كل واحد منها إلى الآخر (٣) وذلك دور . وهو باطل . فهذا ألما الكلام في تقرير هذا الدليل [ والله أعلم (١)] .

الحجة الثانية في بيان أن النفس الناطقة لا تقبل الفساد : إنها لو عدمت بعد وجودها ، لكان عدمها لا بد وأن يكون ، إما لوجود شيء ، كانت النفس محتاجة إلى عدمه ، أو لحدم شيء كانت النفس محتاجة إلى وجوده ، والقسمان باطلان ، فبطل القول بعدمها . أما الحصر فظاهر ، وأما بيان فساد القسم الأول وهو أن النفس تعدم لوجود شيء كانت النفس محتاجة إلى عدمه .

الأول : إن المضادة حاصلة من الجانبين ، فلم يكن فناء النفس لأجل حدوث ذلك الضد ، أولى من اندفاع ذلك الضد ، لأجل قيام النفس ، يل هذا

<sup>(</sup>١) منظ (م) ، (ط) .

<sup>(</sup>٢) بتعلقها بالبدن ( ل ) ،

<sup>(</sup>٣) الأجزاء (م) .

<sup>(</sup>ا) من (طابل).

الثاني أولى لما قيل: إن الدفع أسهل من الرفع.

والثاني : إن طريـان ذلك الضــد الأول . فلو عللنا زوال الضــد الأول . بطريان الثاني . لزم الدور .

والثالث: إن الذي يقرض مضاداً لوجود [ هذه النفس(١) ] إما أن يكون عرضاً أو متحيزاً ، أو جوهراً ١٦ عبرداً . والأولان باطلان . لأنا بينا : أن العرض والجسم أضعف حالاً من الجوهر المجهود ، والأضعف لا يقبوى على إعدام الأقرى ، ولأن الأجسام والأعراض موجودة مع هذه النفوس الخاضرة . وذلك بدل على انتفاء المضادة بينها وبين النفوس . والثالث أيضاً محال . لأنا إن قلنا : النفوس الناطقة متماثلة ، فقد زال هذا الخيال ، لأن المضادة والمعاندة لا تحصل إلا عند اختلاف الطبائع والماهيات . وإن قلنا : إنها مختلفة في الماهيات . فالمضادة أيضاً غير حاصلة . لأنا نعلم بالضرورة : أن جواهر النفوس غير متدافعة " ولا متمانعة . بدليل : الاستقراء النام . فإن نفوس الناس متدافعة ") ولا متمانعة . بدليل : الاستقراء النام . فإن نفوس الناس .

وأما بيان فساد القسم الثاني : وهو القول بأن هذه النقوس عدمت لعدم شيء كانت النفوس محتاجة إليه . فهو أنا سنقيم الدلالة على أن العلل الموجدة لجواهر النفوس : موجودات بجردة دائمة مبرأة عن الحدوث والزوال . وكذلك العلل الموجدة للمعارف الحاصلة في جواهر النفوس : موجودات بجردة مصونة عن الفناء والزوال . وإذا كان الأمر كذلك ، امتنع أن يقال : إن هذه النفوس تعدم بعدم عللها . قلم بيق إلا أن يقال : إنه لا شك أن تأثير تلك العلل في وجود هذه النفوس [ الحادثة قد كان موقوفاً على شرط حادث ، وإلا لدام(٢٠) المعلول بدوام العلة ، فزالت هذه النفوس ، [ لـزوال(٥٠) ] تلك الشرائط .

<sup>(</sup>۱) گرجردما ( م ) .

<sup>(</sup>٢) موجوداً : غير ( م ) .

<sup>(</sup>٣) بضادة (م) .

<sup>(؛)</sup> الْنَفُوسَ يَعْدُمُ لَعَدُمُ عَلَلْهَا ، وَإِلَّا لَزُمُ الْعَلُولُ . . (م) .

<sup>(</sup>٥) منط (ط).

فنقول : هذا أيضاً باطل . لأن تلك الشرائط ، إما أن تكون باقية ، وإما أن لا تكون باقية . وإما أن لا تكون باقية . فإن كانت [ ياقية عاد التقسيم المذكور في كيفية عدمها بعد بقائها أن ] وإن لم تكن ياقية امتنع كونها شرائط لوجود النفوس . لأن النفوس باقية وتلك الأشياء غير باقية . وكون الباقي مشروط الوجود بما لا يبقى : عمال . فنبت بهذا البيان والنقرير : أن النفوس الناطقة غير قابلة للعدم والفساد . وهو المطلوب .

واحتج المقاتلون بأنها قابلة للفساد: بأن قالوا: ثبت أنها حادثة ، فوجب كونها قابلة للعدم . فقابلية العدم ، إن كانت من اللوازم ، وجب بقاؤها أبداً ، فوجب كونها قابلة للعدم بعد وجودها . فتكون قابلة للفساد . وإن لم تكن تلك الفابلية من [ لوازم تلك الماهيات كانت صفة عارضة لها . فقابلية تلك القابلية ، إن كانت من اللوازم عاد الإلزام ، وإن لم تكن من (٢) ] اللوازم كانت مسبوقة بقابلية أخرى إلى غير النهاية . وهو محال . والجواب : هذا الكلام بناء على أن التفوس حادثة ، والبحث فيه ما تقدم . ثم نقول : الفرق بين إمكان الحدوث وبين إمكان الفساد بعد الوجود : قد ذكرناه . فلا فائدة في الإعادة إوالله أعلم (٢) ] .

<sup>(</sup>۱) سنط (م) ، (ط) .

<sup>(</sup>٢) ستط (ل) .

<sup>(</sup>۱۲) من (طا، ل).



## الفصل الثالثي عشر في

### أنه هل يعقل وجود نفس واحدة ، تكون متصرفة في بدنين. ووجوم نفمين يكونان متصرفتين في بحن واحد؟

اعلم: أن هذه المباحث غامضة. ولقائل أن يقول: أما تعلق النفس الواحدة بالأبدان الكثيرة ، يجب أن لا يكون ممتعاً. وذلك لأن تعلق النفس بالبدن ، ليس إلا على سبيل التصرف والتدبير . وكون الشيء الواحد منصرفاً في علكتين وفي بيتين غير ممتنع ، فوجب أن لا يمتنع ذلك . والذي يزيده تقريراً : أن السبب لعشق النفس على التعلق بالبدن : هو أن تستعمل هذه الألات الجدنية في تحصيل اللذات الجسمانية ، والراحات البدنية . ومعلوم أن استعمال بدنين أكثر وأقوى في إفادة هذا المحتى ، فوجب أن يكون تعلق النفس بالأبدان الكثيرة واجباً . فإن لم يجب ذلك ، فلا أقل من الإمكان على سبيل الندرة .

وأما تعلق النفوس الكثيرة بالبدن الواحد فهذا [ أيضاً(١٠) ] محتمل من وجوه :

الأول : هو أن النفوس الكثيرة إذا كانت متماثلة في تمام الماهية ، وكمانت متشابهة في الأخلاق والصفات ، فحينتك تكون متشاركة في جميح الأمور التي لأجلها تعلقت بذلك البدن ، فلم يكن تعلق بعضها به ، أولى من تعلق الباقي به ، فوجب تعلقها بأسرها بذلك البدن .

<sup>(</sup>١) سنط (ل) .

والثاني : إنه لا يمتنع أن يقال : إن طائفة من النقوس المقارقة لأبدانها ، تكون مساوية لهذه النقوس الحاضرة ، مساواة في الجوهر وفي الصفات ، وكان هذا البدن الحاضر عظيم المشابهة بأبدان تلك النقوس المفارقة ، وكاتت تلك النقوس المفارقة مشتانة إلى تلك الأبدان المنقوص " المنقضية ، فإذا دخل هذا البدن في الموجود ، تعلقت تلك النقوس المفارقة بهذا البدن ، ضرباً من التعلق ، وصارت معينة لهذه النفوس الفائمة في الحال ، على أحوالها وصفاتها التعلق ، وإن كانت خيرة كانت تلك النفوس أعواناً للخير ، وهو المراد بملائكة الأرض ، وإن كانت شريرة كانت تلك النفوس أعواناً للشر ، وهو المراد بالشياطين ، الذين هم الأرواح الجبيئة الأرضية ،

وأما القسم الثالث : وهو أن بحصل نفسان في بدن واحد . وتحصل نفس في أبدان كثيرة . فقد ذكرنا كيفية تقريره في الفصول السالفة .

واعلم : أن هذه المباحث إنما تتوجه على من يقـول : النفس جوهـر مجرد قائم بذانه ٢٦ لا تعلق لها بذلك البدن ، إلا على سبيل التصرف والتدبير .

ومن المباحث اللائفة بهذا الباب: أن يقال: [ذا قلنا: إن النفس جوهر ليس بجسم ولا بجسماني ، ولا تعلق لحا بهـ فنا البدن ، إلا تعلق التصرف والتدبير . مثل تصرف الملك في البلدة ، والمالك في البيت . وثبت أيضاً: أنه لا داعي للنفس على النصرف في هذا البدن ، إلا لأجل أن تستعمل هذه الأعضاء وهذه الآلات ، في تحصيل اللذات الجسمانية ، والراحات البدنية ، والشهوات النفسانية . فحيث خرى معن أراد أن يعمل عملاً ، ولا يمكنه الإتيان بذلك العمل إلا بواسطة آلة خصوصة . فهو يعم تلك الآلة ، ليتوصل بها إلى تحصيل ذلك العمل ، إلا أنه لا تكون عبته مقصورة على تلك الآلة بعينها ، بل إذا وجدت هذه الآلة صحيحة صالحة لذلك المعمل ، ترك الأولى واستعمل واستعمل واستعمل واستعمل واستعمل واستعمل واستعمل والمناهد والمناهد والمناهد والمناهد ، والأولى ، ترك الأولى واستعمل

<sup>(</sup>١) المفروضة فإذا (م) .

<sup>(</sup>٢) قائمة بأراتها ﴿ م ﴾ .

الثانية . فإذا انقضى (1) زمان ، وانفق أن صارت الألة الشانية محتلة ، والآلة الأولى . وإذا عرفت هذا الأولى صالحة ، ترك الثانية ورجع إلى استعمال الأولى . وإذا عرفت هذا فنقول : لو كانت النفس جوهراً مجرداً مبايناً عن البدن ، لكان يجب أن يصح عليها أن تنتقل من هذا البدن إلى بدن آخر ، ثم بعد حين تعود إلى هذا البدن ، كما بينا، في استعمال الآلات . وحيث لم يكن الأمر كذلك ، صار قولنا : النفس جوهر مجرد ليس بجسم ولا يجسماني : مشكلاً .

واعلم: أنه لا يمتنع في العقل أن يكون لكل نفس خاصية ، ولكل بدن خاصية ، ولكل بدن خاصية ، ولكل البدن إلا تعلي البدن ، ولا يصلح ذلك البدن إلا لتنك النفس (١٠) ووصول العقول [ البشرية (٢٠) ] إلى أسرار مخلوقات الله سبحانه وتعالى على سبيل التمام والكمال : عال [ والله أعلم (١٠) ] .

<sup>(</sup>١) ستظ (م) ، (ط) .

<sup>(</sup>٢) مقط (م) ، (ط) .

<sup>(</sup>۲) مقط (آل) .

<sup>(</sup>ا) من (طاء آب) .



#### اينصل القائث عشر فعي بيان أن النفوس الناطقة مدركة الكايات والجزئيات معا. وأنضا هي المجاشرة لجحيع الافتال بنفسفا. وإن كانت تاكالب اشرة موقوفة عاس استعمال الالات تاكالب اشرة موقوفة عاس استعمال الالات

ظاهر كلام الشيخ الرئيس: مشعر بأن النفس الناطقة ، لا تقوى إلا على إدراك الكليات والمجردات(١) وأما الإدراكات الجزئية ، فإنها موزعة على الحواس الظاهرة والباطنة .

واحتجوا على أن النفس لا تدرك الجزئيات بوجوه عامة ووجوه خـاصة . أما الوجوه العامة فأربعة :

الأول: إن العقالاء ببدائة عقولهم يعلمون أن رؤية المرئيات وحاصلة (") في البصر لا غيره، وسماع الأصوات حاصل في الأذن لا في غيرها ، بل نقول: كما أن البدية حاكمة بأن اللسان غير مبصر ، والعين غير ذائق ، فهي أيضاً حاكمة بأن اللسان ذائق ، والعين مبصرة . ولو قلنا: إن الموصوف بإدراك هذه المحسومات هو النفس ، لزم بطلان هذه الاختصاصات المعلومة .

فإن قالوا: لم لا بجوز أن يقال: القوة المدركة ، وإن كانت غير موجودة في هذه الأعضاء ، لكنها آلات لها . فإذا وقع للنفس التفات إلى العين [المصرت(٣)] أو إلى الأذن : صمعت ؟ قلنا : قلنا : النفس إذا التفتت إلى

 <sup>(</sup>١) وألجزئيات (ط)

<sup>(</sup>٢) سقط (ط) .

<sup>(</sup>٣) مقط (م) ، (ط) .

اللسان ، فهمذا اللسان همل يسدرك الطعم أم لا ؟ فسإن أدرك فقمد حصسل المطلوب ، وإن لم يدرك فحيننذ نسبة اللسان إلى إدراك المذوقات ، كنسبة ساثر الاعضاء إليه . وذلك يبطل هذا الاختصاص .

الثاني: إن التجارب الطبية دلت على أن الأقة ، إذا حلت في عضو من هذه الأعضاء ، اختلت تلك الأهمال ، وهذا ظاهر في الحواس الخمسة المظاهرة . وأما في الإدراكات الباطنة ، فالأفة إذا وقعت في البطن المقدم من الدماغ ، فسد التخيل . وإن وقعت في البطن الأوسط فسد التفكر . وإن وقعت في البطن الأوسط نصد التفكر ، وإن وقعت في البطن الأخير ، فسد التذكر . ولولا أن هذه القوى جسمائية ، وإلا لما كان الأمر كذلك .

الثالث : إن هذه الإدراكـات الجزئيـة(١) حاصلة لسائر الحيـوانات . فلو كان الموصوف بهذه الإدراكات نفساً مجـردة ، لزم أن تكـون نفوس الحيـوانات : نفوساً مجردة . وهو بعيد .

الرابع : إنا إذا تخيلنا ، المكرة ، وجب أن يرتسم في هـذا المدرك ، صـورة الكرة بناء على أن الإدراك صورة مساوية للمدرك ، تحصل في المدرك . لكن من المحال أن ترتسم صورة الكرة ، فيها لا وضع له ولا مقدار .

وأسا الوجوه الخاصة : فقد احتجوا على أن الإدراكات الظاهرة : جسمانية . بأن قالوا : لو كان المدرك للمحسومات الظاهرة هو النفس ، لوجب أن لا يتوقف إحساس النفس بها ، على حضورها . وكان يجب أن يكون إدراك الإنسان للقريب والبعيد والغائب [ والحاضر(٢) ] واحداً . لأن النفس جؤهر غير جسماني ، فيمتنع أن يكون لها قرب ويعد من الأجسام .

فإن قالوا: النفس إنما تدرك هذه المحسوسات بمعاونة (٢) هذه الآلات التي يصح عليها القرب والبعد. قلنها: العين إذا لم تكن فيها قوة باصرة، لم يكن

<sup>(</sup>١) الجسدانية (م).

<sup>(</sup>٢) من ( ل ) .

<sup>(</sup>٣) المُنارِنَة لَمْذُه (م) .

القرب والبعد حاصلًا بالنسبة إلى الرائي ، بل بالنسبة إلى غيره , وذلك لا فائدة ف.ه .

واحتجوا على أن التخيل لا يحصل إلا بقوة جسمانية : بوجوه ثلاثة :

الأول: إنا إذا تخيلنا مربعاً عنحاً [ بمربعين متساويين (1) ] فلا شك أنه يتميز أحد هذين الجناحين عن الثناني في الفهم والإدراك. والنفي المحض والعدم الصرف ، يمتنع وقوع الامتياز فيه . فهدان المربعان لا بد وأن يكونا موجودين ، وظاهر أنه قد يكون (1) ذلك غير موجود في الخارج ، فهو في الملاهن . فإما أن يكون عل أحد هذين المربعين متساويان في الملهبة ، وفي جميع لوازم الملهبة ، فلو حصلا (1) في عل واحد ، لارتفع الامتياز بالصفات العرضية أيضاً ، فوجب أن لا يبقى الامتياز أصلاً . وذلك باطل . وأن العلم الضروري حاصل بأنا نميز أحدهما عن الاحتر . ولما بطل هذان القسمان تعين الثاني ، وهو أن يكون على أحد هذين المربعين مبايناً عن عمل المربع الثاني . وهذا لا يعقل الإنتان على هذا الخيال جساً [ حتى يحصل (1) ] في أحد جزئي ذلك الجسم ، إحدى الصورة الثانية .

الثاني: إن الصورة الخيالية متفاوتة في المقادير. فإن تخيل البحر<sup>(٥)</sup> أعظم من تخيل الذرة . وهذا التفارت إما أن يكون بسبب المأخوذ عنه أو بسبب الآخذ . والأول باطل . لأنا قد نتخيل ما لا وجود له في الخارج . فبقي الثاني ، وهمو أن تكون المصورة ، تارة ترتسم في جزء كبير ، فتكون تلك الصورة أكبر ، وتارة في جزء صغير فتكون [ تلك الصورة (٢) ] أصغر .

الثالث: إنه لا يمكننا أن نتخيل السواد والبياض في شبح خيالي واحمد ،

<sup>(</sup>۱) سلط (ط) ،

 <sup>(</sup>٣) لا يكون ذلك الحارج (م) .

<sup>(</sup>٢) حصلت الربعات (م) .

<sup>(</sup>٤) مقط ( طًا ) .

<sup>(</sup>٥) الجبل العظيم (م)

<sup>(</sup>٦) س (اله) .

ويمكننا ذلك في شبحين . ولوكان الشبحان لا يتمييزان في الوضع ، لوجب أن لا يبقى فرق بين الممكن والمتعذر .

واحتجوا على أن القوة الوهمية جسمانية: بأن قالوا: إنا إذا حكمنا على هذا الشخص، بأنه صديق أو عدو. فالحاكم بهذا الحكم يجب أن يكون هو بعيث مدركاً خذا الشخص، ولمنى الصداقة والعداوة، وإلا لكان ذلك التصديق حاصلاً قبل التصور، وهو محال، ولما ثبت أن المدرك لصورة هذا الشخص، يجب أن يكون جسمانياً (١) وجب أن يكون ذلك الحاكم أيضاً.

واحتجوا على أن القوة المحركة جسمانية: بأن قالوا: لو كان المحرك لحفاه الأجسام هو النفس ، لكان ذلك التحريك حاصلًا من غير تنوسط آلة جسمانية ، ومن غير عاسة آلة . لأن ما لا يكون جسماً ، يمتنع أن يكون عاساً للجسم . ولو كان الأمر كذلك ، لوجب أن يكون الإنسان قادراً على تحريك مائر الأجسام من غير حاجة إلى شيء من الآلات الجسمانية ، ولما كان ذلك باطلاً ، ثبت أن عمل القوة المحركة ، هو البدن ، لا جوهر النفس .

فهذه حكاية الوجوه التي ذكروها في هذا الباب على أحسن الوجوه ، وأقربها إلى العقل ، وأبعدها عن الحشو والفضول .

والجنواب عما ذكروه أولًا : وهو قنولهم : وإنا نجد الإبصار عنصاً بالعين ، والسماع مختصاً بالأذن ، من وجوه :

الأول: إنا نقول: كما أنا نجد هذه الحالة ، فكذلك نجد الإدراك والعلم من ناحية القلب أو الدماغ ، على اختلاف المذهبين فيه . فإن دل ما ذكرتم على أن على القوة الباصرة هو العين ، وعلى أن محل القوة السامعة هو الأذن ، وجب أن يدل ما ذكرناء على أن محل العلم والإدراك هو القلب . وحينة يبطل القول بإثبات النفس .

<sup>(</sup>١) جــاً (م) .

الشاني: إن العقلاء ببدائه عقولهم [ يعلمون<sup>(1)</sup> ] أنه ليس المبصر هو العين ، ولا السامع هو الأذن ، ولا المتكلم هو الحنجرة . بل الإنسان هو المبصر بالعين ، وهو السامع بالأذن ، وهو المتكلم بالحنجرة . فعلمنا : أنه ليس الأمر كإ زعموا من أن العلم البديبي حاصل بأن الرائي هو العين ، والسامع هو الأذن . بل العلم البديبي حاصل بأن للعين اعتباراً في حصول الإيصار . فأما إنها هي المبصرة ، أوهي آلة للإبصار ، فذلك متوقف فيه إلى قبام الدليل .

والجواب عيا ذكروه ثانياً من أن الأقة إذا حلت (أ) في عضو ، اختل ذلك الفعل : فهو أن نقول : كما يختل الفعل الختلال الفاعل ، فقد يختل أيضاً الاختلال الألة ولاختلال ما يجري مجرى الشرط لحصول الفعل . فالاستدلال بما ذكرتم على كونه فاعلاً : خطأ .

والجواب عيها ذكروه ثالثاً من أنه يلزم من أن تكون نفوس صائر الحيوانات نفوساً مجردة : من وجهين :

الأول : إنهم ما ذكروا دليلًا على أنه بمثنع أن تكون نفوس الحيـوانات نفوساً بجردة . ثم لا يلزم من هذا الفدر ، كونها مساوية للنفوس البشرية في تمام الماهية . لأن التجرد قيد عدمي والاستواء فيه لا يوجب التماثل في تمام الماهية .

الشاني: لم لا يجوز أن يقال: نفوس سنائر الحيوانات قوى جسمانية ونفوس البشر نفوس مجردة. ثم إنها وإن كانتا مختلفتين بالماهية إلا أنها يتشاركان في بعض اللوازم والآثار. لما ثبت: أن الاستواء في الصفات والآثار، لا يدل على التماثل في الماهية ؟.

والجواب عها ذكروه رابعاً من أن النفس التي هي جوهر مجرد ، يمتنع أن ترتسم فيها صورة الكرة . هــو أن هذا يتــاء على أن الإدراك لا يتم إلا بــارتسام صورة المعلوم في العالم 1 وقد بان بطلانه . وأبضــاً : فهذا الإشكــال وارد عليهم

<sup>(</sup>١) سقط (ك) .

<sup>(</sup>٢) وثعت (م) حصلت (ط) .

في إدراك الكرة الكلية ، والمخروط الكلي(١) .

والجواب عها ذكروه خامساً: من أنه لو كان الرائي هو النفس ، لموجب أن لا يختلف حال الرؤية ، بحسب القرب والبعد : أن نقول : العين وإن لم تكن هي المرائية ، إلا أنها آلة في حصول الإبصار ولا يبعد أن يختلف حال الإيصار بسبب اختلاف الحال في القرب والبعد بالنسبة إلى الآلة .

والجنواب عما ذكروه سادساً : من تخبل المربع المجتبع بالمربعين : من وجوه :

الأول : إنه كما بمكننا أن تتخيل موبعاً مجنحاً بمربعين متساويين على سبيل التعيين فكذلك بمكننا تخيل مثل هذا المربع على سبيل الكلية ، فيلزم أن يكون المدرك للكليات أيضاً جساً وعلى هذا التقدير فصاحب الإدراكات الكلية الجزئية هو البدن ، فيلزمكم نفي النفس .

الشاني: إن موضع التخيل من الدماغ شيء صغير. فإذا انطبعت فيه صورة الجيل() فقد انطبع في ذلك إبالجسم() الصغير، جزء من أجزاء تلك الصورة الكبيرة، فالذي يبقى من الصورة الكبيرة، إن لم يرتسم في شيء أصلاً فقد جوزتم أن لا ترتسم الصورة الخيالية في شيء أصلاً. وإذا جاز ذلك فجزوهالك في كل جزء من أجزاء تلك الصورة مئله. وحينئذ يبطل دليلكم؟ وإن قلتم: إن بقية أجزاء تلك الصورة الكبيرة ترتسم في ذلك الموضع بعينه، فحينئذ قد اجتمعت خيالات أجزاء تلك الصورة الكبيرة في المحل الواحد، مع فحينئذ بيبها بحسب الخيال. وهذا يدل على أن اجتماع الصورة الكبيرة في المحل الواحد، مع أنه يتم من اقتدار الحيال على التمييز بينها. وإذا جاز هذا، فلم لا يجوز ارتسام المربعين المجنحين() في عمل واحد، مع أنه يتم الامتياز في الإمراك؟

 <sup>(</sup>١) من (ل).
 (١) من (ل).

<sup>· (</sup> ل الجناحين ( ل ) . ( ط ) . ( الجناحين ( ل ) . ( الجناحين ( ل ) .

<sup>(</sup>٢) سقط (طا) .

الثالث: إن الإنسان ربحا طاف في الحالم ، ورأى البلاد والجبال والبحار والمفاوز ، فلو وجب أن يحصل لكل جزء من أجزاء هذه الصورة جزء معين من الدماغ ، فهذا بعيد . لأن الجزء الصغير من الدماغ لا يفي بذلك ، وإن لم يجب هذا الامتياز فقد بطل قولكم (1) .

والجواب عها ذكروه سابعاً من أن اختلاف الصور الخيالية [ في المقاديس يجب أن يكون لاختلاف الآخدين في المقدار . فنفول : إن كان صغر المحل<sup>(1)</sup> ] . يقتضي صغر الصورة الحالة فيه ، وجب أن لا يقدر الإنسان عمل تخيل شيء ، إلا بمقدار ما يساوي جزءاً من أجزاء دماغه .

وإن كان صغر المحل لا يوجب صغر الصورة ، ولا يمنع من كبرها ، فقد بطل دليلكم .

والجواب عيا ذكروه ثامناً من أنه لا يمكننا أن نتخيل السواد والبياض في شبح جسم واحد ، ويمكننا ذلك في شبحي جسمين (٢٠ : فقول : هذا وارد في المقوة العقليةأيضاً . فإنه لا يمكننا تعقل حصول السواد والبياض في جسم واحد ، ويمكننا ذلك في جسمين ، ثم لم يلزم منه كون [ الصورة العقلية حالة في الجسم . فكذا ههنا .

والجواب عيا ذكروه تاسعاً من أنه إذا ثبت كون (1) الحبال جسمائياً ، وجب أن يكون الموهم المتعلق به جسمائياً . أن نقول : بل نقلب هذا ، فنقول : لما كان إدراك معنى الصداقة والعداوة ، لا يكن حصوله للجسماني ، كان إدراك الصورة الحيالية المتعلقة به ، وجب أن يكون بقوة جسمانية .

والجواب عها ذكروه عاشراً من أن القادر على تحريك البدن ، ليس هـ و النفس : أن نقول : إنه لا معنى لتدبير البدن وللنصرف فيه إلا تحريكه على وفق

<sup>(</sup>١) تولم (ع) .

<sup>(</sup>٢) س (ل) .

<sup>(</sup>٢) شبحين من جسمين ( ل ) .

<sup>(</sup>٤) من (ك) .

الأغراض والمصالح ، فإن لم تقدر النفس عـل تحـريـك هـذا البـدن ، لم يبق لقولنا : النفس مدبرة للبدن ومتصرفة فيه : إلا اللفظ الحالي غن القائدة .

فثبت بهذه البيانات : أن هذه الوجوه التي عولوا عليها في هذا الباب : في غاية الضعف [ والسقوط . والله أعلم (١) ] .

<sup>(</sup>١) من (ل، طا).

#### الفصل الرابع عشر في

#### اقامة الدارات القامرة على أن الموصوف بجميع اقسام الأدراكات، والمحاشر لجميع التحريكات والتحبيرات لمخا البحن، هو النفس

### نقول : الذي يدل على صحة ما ذكرناه وجوه :

الحجة الأولى: ما ذكرناه في إثبات (١) و النفس ، ولا بأس بإعداد (٢) ذلك . فنقول : إنا إذا رأينا العسل حكمنا بأنه حلو ، والقاضي على الشيشين لا بد وان يحضره المقضي عليها ، فههنا شيء واحد يدرك جميع المحسوسات . ثم إذا تخيلناها [ ثم أحسسنا بها . حكمنا بأن ذلك المتخيل هو هذا المحسوس . فلا بد من شيء واحد ، هو المدرك ، وهو المتخيل . ثم إذا أحسسنا(٢) ] تلك الصور ، أو تخيلنا تلك الخيالات حكمنا عليها تمارة بالعداوة ، وأحسرى بالصدائة . فلا بد من شيء واحد هو المدرك لنلك الصور ولتلك المعاني . ثم بالله الفكرية تقوى على تركيب تلك الصور ، وتلك المعاني ، بعضها بالمعض ، فيكون ذلك الشيء قادراً على التركيب والتحليل ، وعلى إدراك الصور والمعاني ، ثم إن الإنسان يكنه أن يحكم على كل واحد من الأشخاص بإحماداً الكلية ، فلا يد من شيء واحد يكون بعينه موصوفاً بإلادراكات الكلية والجزئية . ثم إن الفعل الاختياري عبارة عما إذا اعتقد في بالإدراكات الكلية والجزئية . ثم إن الفعل الاختياري عبارة عما إذا اعتقد في

<sup>(</sup>١) كتاب (م) .

<sup>(</sup>٢) بإعادتها ( طا ، ل) .

<sup>(</sup>۳) من (طا، ل).

<sup>(</sup>٤) بأنه داخل (م)

شيء كونه نافعاً ، يتولد من ذلك [ الاعتقاد (٢) ميل وإرادة . ويترتب عمل ذلك الميل : صدور الفعل عن القادر . فلا بعد من شيء واحد يكون موصوفاً بجميع تلك الإدراكات [ الكلية والجزئية (٢) ] ويكون موصوفاً بالميل والإدراكات ويكون هو الموصوف بالتحريك والتدبير .

قهذا برهان قطعي يقيني [ لا مرية فيه ٢٠] في أن الموصوف بجميع همذه الصفات ، يجب أن يكون شيئاً واحداً ، وأن توزيع همذه القوى ، وهمذه الإدراكات على المحال المختلفة ، والمواضع المتباينة : قول (1) ضد مقتضى العقل .

الحجة الثانية في إنبات أن النفس مدركة للجزئيات: أن نقول: لما ثبت النفس جوهر ليس حالاً في الجسم ، فذلك الجوهر ، إما أن يكون متصرفاً في مذا النفس جوهر ليس حالاً في الجسم ، فذلك الجوهد هذا النصرف والتدبير كان ذلك الموجود () مبايناً غذا البدن بالكلية ، ولا تعلق بينهما أصلاً . وأما إن كان ذلك الموجود المبدن ، فإن كان الأول أم يكن ظهور أثرهما في هذا البدن ، أو لم من تدبير مطلق البدن ، أول من ظهور ذلك الأثر في بدن أخر ، فحينلا يكون حال جميع النفوس مع جميع الأبدان على السوية . وذلك باطل قطعاً . وإما إن كان قصد النفس المعبنة تدبير هذا البدن إمن أبه هذا البدن المعين ، فتقول : القصد إلى تدبير هذا البدن من حيث إنه هذا البدن المعين ، مشروط بالعلم بهذا البدن ، وبا كانت النفس تريد تدبير هذا البدن ، وجب أن تكون عالمة بهذا البدن من حيث إنه النفس تعلم الجزئيات . فإن قائوا : النفس تعلم الجزئيات .

<sup>(</sup>١) سنط (طا) .

<sup>· (</sup>e) in (f)

<sup>(</sup>۲) ستط (ط)

<sup>(\$)</sup> قرلُ لا على مقتضى ( ك ) . (٥) الواحد (م ) .

<sup>(</sup>٢) من أول دمن حيث إنه هذا البدر و إلى و فليس إلا هذا البرهان وما يشبهه و ساقط من (طا ، ل) . في هذا الموضع ، والناسخ وضعها في الحجة الناسخة من القصل السادس .

لكن بواسطة الاستعانة بآلة جسمانية . فنقول : إن كلامشا الآن ليس في كيفية الآلات والأدوات ، بل في إثبات أن النفس مدركة للجزليات وشاعرة بها ، من حيث إنها هي . فإن نازعتم فيه ، أوردنا عليكم الدليل المذكور . وإن سلمتموه فهو المطلوب .

والعجب من هؤلاء الفلاسفة : كيف غفلوا عن أمثال هذه الدلائل الظاهرة ، واشتغلوا بتركيب تلك الوجوه الضعيفة ، وملأوا الكتب منها ، واستمروا عليها في الأدوار التطاولة ، والأعصار المنباعدة .

الحجة الثالثة في إثبات ما ذكرتاه : إن العلوم إما نظرية وإما ضرورية . وقد ذكرنا مراراً : أنه لا بد من الاعتراف بالعلوم الفسرورية ، وإلا لمزم التسلسل والدور ، وهما محالان . فئبت : أنه لا بد من الاعتراف بالعلوم السرورية والبديهة ، وأجلى العلوم البديهية وأقواها وأكملها ما يحكم به صربح الفطرة ، ويدبهة العقل . إذا عرفت هذا ، فنقول : كل واحد يعلم بالضرورة : أنه (۱) هو الذي رأى المبصرات ، وممع المسموعات ، وذاق المطعومات ، ولس الملموسات ، وأدرك المشمومات ، ونصور المتخيلات ، واستحضر المذكورات والمسيات ، وأدرك المشمومات ، ونصور المتخيلات ، واحدله إلى المشي . ولو نازع منازع في كون الإنسان موصوفاً بهذه الصفات ، وترا بهذه الأفعال ، لكان خلك النزاع واقعاً في أظهر العلوم الفرورية . وذلك يدل على أن صريح الفطرة شاهدة بأن الإنسان عبارة عن النفس ، وجب أن تكون النفس هي الموصوفة بهذه ولما كان الإنسان عبارة عن النفس ، وجب أن تكون النفس هي الموصوفة بهذه الصفات ، وهي الآتية بهذه الأعمال .

قان قالوا : فلم لا يجوز أن يكون المراد من قول القائل : أبصرت كذا ، وسممت كذا ، هو أن قوة من القوى التابعة لـذاني أبصرت كذا . وقوة أخرى صمعت كذا ؟ قلنا : فعلى هذا التقدير لم يكن الإنسان مبصراً للمبصرات ، ولا

<sup>(</sup>١) أن هذا الذي (ط).

سامعاً للمسموعات ، بسل شيء(١) من الأشياء المقسافة إليسه : [ أبصر المبصرات ، وشيء آخر من الأشياء المضافة إليه : سمع المسموعات(٢) ] فيصير هذا جارياً مجرى ما إذا قيل : إن عندي رأى فلاناً ، وولدي سمع الكلام الفلاني . وإن العلم الفروري حاصل بالفرق بين ما سمعته أنا ، ورأيته أنا . وبين ما إذا رآه عبدي ، وبالفرق بين ما إذا سمعت ذلك الكلام ، وبين ما إذا سمعه ولدي . لكن العلم المضروري حاصل بأني رأيت هذه المبصرات ، لكن . بعيني ، وذقت هذه المطعومات ، لكن بلساني .

وفي الجملة: فالعلم بأن الإنسان هو الموصوف بهذه الصفات والأحوال لا غيره: بلغ مبلغاً لا يمكن حصول علم أجل ولا أقموى منه ، حتى يشوسل<sup>(٣)</sup> بذلك العلم إلى تقرير هذه القضية . وليس يمكن إلا التنبيه على أن همذه القضية . بديهية أولية . فأما تقريرها بقضايا أظهر وأوضح منها . فذلك من المحالات .

الحجة الرابعة على أن النفس مدركة للجزئيات : إن أهـل المنطق اتفقـوا
 على أن المحمولات والموضوعات على أربعة أقسام :

الأول : حمل الجزئي عمل الجزئي . كقولك : و زيد هو الدي عمل العمل الفلاني عفها الموضوع والمحمول جزئيان .

والثاني : حمل الكلي على الكلي . كقولك : ٥ الإنسان حيوان ٢ .

والثالث : حمل الجزئي على الكلي<sup>(1)</sup> كفولك [ « بعض الإنسان هــو زيد » فإن قولك : بعض الإنسان ، مفهوم كلي .

الرابع : حمل الكلي على الجزئي , كفولك(٥) ] و زيد إنسان ، أو د زيد

<sup>(</sup>١) بل من الأشياء (ط) .

<sup>(</sup>١) بل من الأشياء (ط) .

<sup>(</sup>۲) بن (ط).

<sup>(</sup>٣) يترسل به إلى ذلك (م) .

<sup>(</sup>٤) الجزئي (م).

<sup>(</sup>a) من (ط) .

ليس بفرس ۽ وأطبقوا على أن أكمل الأقسام في الحمل والوضع هو هذا القسم . وأيضاً : أطبقوا على أن من حمل شيئاً على شيء ، فيإنه لا بـد وأن يكون قـد حضر عنده تصور الطرفين .

إذا ثبت هذا فنقول: الذي حكم بحمل الكلي على الجنوئي، لا بدوأن يكون قد حضر عنده تصور ذلك الجزئي، وتصور ذلك الكلي. لكن صاحب التصورات الكلية هو النفس، فيجب أن يكون صاحب هذه التصورات الجزئية أيضاً هو النفس.

واعلم : أنه إن حصل في الدنيا برهان يجب قبوله والرجوع إليه فليس إلا هذا البرهان ، وما يشبهه<sup>(١)</sup> ] .

الحجمة الخامسة في إثبات أن النفس مدركة للجرئيات: أن تقول: النفس إما أن تدرك نفسها المعينة المشخصة ، من حيث هي هي ، أو إنما تدرك الأمر الكلي المشترك فيه بين النفوس الكثيرة ، فإن كان الأول ، كانت النفس مدركة للجزئي ، من حيث إنه شخص معين . وإن كان الشاني كانت النفس غافلة عن ذاتها المعينة . وإنما علمت ماهية النفس من حيث إنها نفس ، إلا أن هذا عال . لأن كل من علم شيئاً ، أمكنه أن يعلم كونه عالماً به [ وإذا علم كونه عالماً به [ وإذا علم كونه عالماً به المعينة . فثبت : أن القول بأن النفس لا تدرك الجزئيات : قول باطل .

الحجة السادسة : إن النفس إذا حاولت تحريك جسم أو جذبه أو دفعه ، فإما أن يكون متعلق تصدها : هو الأمر الكلي أو الجزئي . فإن كان الأول كانت نسبة ذلك القصد إلى جميع الجزئيات بالسوبة ، فلم يكن تخصيصه ببعض الجزئيات ، أول من تخصيصه بالبواقي . وإن كان الثاني وجب أن يكون عالماً بذلك الجزئي ، من حيث إنه هو هو . وذلك هو المطلوب .

<sup>(</sup>١) من أول و من حيث إنه هذا البند ؟ إلى و نليس إلا هذا البرهان وما يشبهه ؟ ناسخ (طل ، ل) وضعه في الحجة التاسعة من الفصل السادس .
(٢) سقط (طل ، ل) .

.

### الخصل الخامس عثم في بيان أن النفس بعد مفارقة البحن تبقى عالمة مدركة الجزئيات

والذي يدل عليه (١): إنَّ إدراكات البدن وأفعاله. إما أن تكون موقوفة على الآلات الجسمانية ، وإما أن لا تكون . فإن كان الحق هو الثاني ، فحينئذ تكون النفس بعد مفارقة الآلات البدنية (١) تتقوى على إدراكات الجزئينات ، وعلى الأفعال المخصوصة .

وأما القسم الأول وهو أن يقال: إن الإدراكات الجزئية الحاصلة للنفس ، موقوفة على الآلات الجسمانية . فهذا باطل قطعاً وذلك لأن إدراكها لتلك الآلة ، إما أن يكون إدراكاً كلياً أو جزئياً . فإن كان كلياً اختصاصها بهذا البدن المعين ، وبهذه الآلة المعينة ، أولى من اختصاصها بسائر الأبدان ، وبسائر الآلات . وإن كان ذلك [ الأمر إدراكاً أ ] جزئياً ، فحينئذ لا يكون إدراكها لتلك الآلة الشخصية ، من حيث إنها هي بواسطة استعمال تلك الآلة ، لأن استعمالها لا الآلة ، لأن الروق على إدراكها لها . فإن كان إدراكها لها متوقفاً على استعمالها لها ، ذون كان إدراكها لها متوقفاً على استعمالها لها ، ذو كون النفس مدركة للجزئيات ، غير موقوف على الآلات الجسمانية . وإذاكان الأمر

<sup>(</sup>١) والذي يدل عليه وجوه الحجة الأولى . . . إنخ [ الأصل ] .

<sup>(</sup>٢) الجسمانية (م) .

 <sup>(</sup>٣) ذلك الإدراك ( ل ) .
 (٤) استعماله لما يتوقف ( م ) .

كذلك ، وجب القطع بأن النفس بعد مفارقة البدن ، تبقى مدركة للجزئيات . وهذا أصل شريف منتفع به في علم المعاد .

وبهذا يظهر صدق قوله عليه الصلاة والسلام : «حتى إذا جمل المبت عمل نعشه ، رفرفت روحه [ فوق النعش . ونقـول : يا أهـلي ويا ولـدي . لا تلعبن بكم المدنيما ، كما لعبت بي . جمعت المال من حله ومن غــير حلّه . فـالمهنــاً لغيري ، والتبعة عَليّ . فاحذروا مثل ما حلّ بي<sup>(1)</sup> ] .

وهذا الفصل ، وإن كان صغير الحجم ، إلا أنه عظيم النفع . [ والله أعلم (٢٠ ] .

<sup>(</sup>١) في (م، ط) روحه.

<sup>(</sup>١) الحديث . ونص الحديث من (ل، وطا) .

#### افصل المادس عثر في البحث عن عال النفوس الناطقة

اعلم: أن هذه النفسوس البشسرية . فيها الملاث(١) مسراتب في الاحتمالات :

أحدها: [أن نقول (٢) ] إنها ليست محدثة ، وليست أيضاً ممكنة . بل هي أشياء واجبة الوجود لذواتها .

وثمانيها: أن يقال إنها ليست واجبة الموجود لمذواتها ، إلا أنها قمديمة أزلية . كما يقول الفلاسفة في العقول الفكلية [ والنفوس الفلكية [٣] .

وثـالثها: أن يقـال: إنها لا واجبة ولا أزليـة ، بل هي ممكنـة لذواتهـا ، محدثة حدوثًا زمانيًا .

أما القول الأول : فالدليل على بطلانه : الـدلائل المذكورة في أن واجب الرجود لذاته ، ليس إلا الواحد .

وأما القول الثاني : وهي أنها قديمة . فالقول فيه قد سبق .

وأما القول الثالث : وهو أنها ممكنة لذواتها ، محدثة زمانياً ( ٤ ) ] فنقول : لما

 <sup>(</sup>١) ثلاثة احتمالات (م ، ط) .

<sup>(</sup>۲) بن رطابل) ـ

<sup>(</sup>۲) من (طاه ل).

<sup>(</sup>١) زيادة .

ثبت أنها ممكنة لذوانها . فسواء قلنا : إنها قديمة أو عدثـة . فإنـه لا بد لهـا من مؤثر وموجد ، وذلك الموجد إمـا أن يكون متحيـزاً ، أو حالاً في المتحيـز [ أو لا متحيزاً ولا حالاً في المتحير<sup>(1)</sup> } لا جائز أن يكون متحيزاً لوجوه :

الأول : إنا بينا : أن المتحيزات متماثلة في تمـام الماهيـة . فلو كان واحــد منها علة لشيء ، لكان كل واحد منها علة لمثل ذلك الشيء . وذلك باطل .

والشاني ؛ إن الفلاسقة يقولـون : إن الشيء الواحـد ، لا يكـون قـابـلًا وفاعلًا معاً . والأجسام قابلة ، فوجب أن لا تكون فاعلة .

والثالث : إن المتحيز أضعف وجوداً من الجوهــر المجرد لأن المتحيـز محتاج إلى المكان والجهة ، والمجرد غنى عنهما . والأضعف لا يكون علة للأقوى .

والمرابع: إن النفوس البشرية عالمة بالحقائق، قادرة على الأفعال . والجسم من حيث إنه جسم، ليس كذلك . فالنفوس أشرف من الأجسام، والأشرف لا يكون معلولاً للاخس .

والخنامس: إن الأجسام إنما تؤثر بمشاركة العوضع . والمراد من هذا الموضع : أن المؤثر الجسماني يؤثر في القريب ( منه (٢٠ ] أولاً . ثم يؤثر ثانياً فيها انصل بذلك الثاني . وهذا هو المراد من قولنا : إن المؤثر الجسماني إنما يؤثر ثالثاً فيها الوضع .

والدليل على أن الأمر كذلك : [ هو أنه لو لم يكن الأمر كذلك<sup>(٢)</sup> ] لكمان تأثير هـذا المؤثر الجسماني في الفريب والبميد سواء . ولما لم يكن الأمر كذلك علمنا : أنه إنما يؤثر بمشاركة الوضع .

وإذا ثبت هـذا فنقول : الـذي يمكن وصقه بـالبعد والقـرب من الجسم ،

<sup>(</sup>١) سقط (م) ، (ط) .

<sup>(</sup>١) يفعل (م).

<sup>(</sup>۱۲) من (طاء ل ) .

ليس إلا الجسم . ولما كان قبول الأثر من الجسم مشروطاً بكون القابل قريباً منه ، فها يمتنع وصفه بالقرب والبعد ، وجب أن لا يكون للجسم فيه أثر . لكن النفس جوهر مجرد ، قيمتنع كونه معلولًا للجسم .

والسادس : إن الاستقراء يبدل على أن المجانسة والمشاكلة [ بين العلة وبين المعلق وبين المعلوبين المعلوبين المجانسة مفقودة (١٠ ] بين الجسم وبين النقوس المجردة ، فامتنع كون الجسم علة .

واعلم: أن أكثر هذه الوجوه بدل على أن النفس يمننع كونها معلولة (٢) ملاعراض الجسمانية. وإذا بطل هذان القسمان، ثبت: أن النفس الناطقة معلولة لجوهر مجود عن الجسمية. ثم تقول: إن هذا الموجود المجرد قسمان النفس مو الذي يفعل بواسطة آلة جسمانية والعقل وهو الذي لا يتوقف تأثيره في الغير على اختيار آلة جسمانية والأول باطل . لأنا بينا: أن كون الألة الجسمانية معتبرة، إنما يعقبل في حق الجسم ، الذي بحصل لتلك الآلة الجسمانية . قرب منه تبارة، وبعد منه أخرى . ولما لم تكن النفس الناطقة الجسمانية . قرب منه تبارة ، وبعد منه أخرى . ولما لم تكن النفس الناطقة آلة جسمانية . قرب منه أن موجدها(٢) إن موجدها ، أوجدها بواسطة المعقول . وإذا ثبت هذا فنقول: إن ذلك العقل هو العقل الأخير المدبر لما تحت كرة القمر ، وهو العقل الفعال [ والدليل عليه : أنه لا يمكن أن تكون هذه النفوس معلولات واجب الوجود . لما ثبت أنه فرد منزه من جميع جهات الكثرة ، فيمتنع أن يصدر عنه معلولات واجب الوجود . لما ثبت أنه فرد منزه من جميع جهات عن جهات الكثرة ، فيمتنع أن يصدر عنه معلولات واجب الوجود . لما ثبت أنه فرد منزه من جميع جهات عن جهات الكثرة ، فيمتنع أن يصدر عنه معلولات كثيرة ، ولا يمكن أيضاً أن يكون من معلولات شيء من العقول المدبرة للأفلاك التسعة (٥) وإلا فقد صدر يكون من معلولات شيء من العقول المدبرة للأفلاك التسعة (٥) وإلا فقد صدر يكون من معلولات شيء من العقول المدبرة للأفلاك التسعة (٥) وإلا فقد صدر يكون من معلولات شيء من العقول المدبرة للأفلاك التسعة (٥) وإلا فقد صدر

<sup>(</sup>١) سنط (م) .

<sup>(</sup>٢)علاً (ل).

<sup>(</sup>۱) مقطران . دای مقطران .

<sup>(1)</sup> موجد النفس (م) . (٥) السيعة (م) .

عن الواحد أكبر من الواحد. ولما بطل الكل، ثبت: أن الموجد ألله النفوس، ليس إلا العقل الأخير، المدبر لما تحت كرة القمر. وهو العقل الفعال (1) ].

هذا غاية الكلام في تقرير هـ ذه الطريقة . وهي مبنية عـلى أن الواحـد لا يصدر عنه إلا الواحـد . وقد عرفت ضعفه وفساده . وإذا ثبت هذا ، ظهر أنه لا يتنح أن تكون الأرواح المدبرة لـ لأجسام الفلكية ، والأجرام الكـوكبية ، هي المؤثرة في وجود هذه النفوس الناطقة .

وإذا قلنا : إن هذه الأرواح البشرية أنواع مختلفة ، لم (1) يمتنع أن يكون بمضها من معلولات [ نفس (10 ] و فلك و زحل و وبعضها (10 من معلولات نفس فلك و المشتري و وعلى هذا الترتيب نفس . ولا يمتنع أيضاً أن يكون طائفة من معلولات الروح المدبرة لـ و الشعري و اليمانية ، وطائفة ثمانية من معلولات الروح المدبرة لكوكب آخر من الكواكب الثابتة .

واعلم: أن كل كمال يجمل للحيوان " فهو أثر من آثار تلك العلة . فيكون كمال تلك الحالم إ منه عند فيكون كمال تلك الحالم إ منه عند المعلول " ] كالأثر الضعيف ، بالنسبة إلى [ اعتبار ذلك الكمال " ] فلهذا السبب سمي أصحاب الطلسمات تلك الأرواح التي هي المبدأ لهذه المطائفة من التفوس البشرية ، بالطباع التام . لأن تلك الصفة في ذلك الشيء ، الذي هو الأصل نامة كاملة . وفي هذه التائج [ والقروع قليلة ناقصة . وذلك الجوهر

<sup>(</sup>٢) سقط (طا).

<sup>(</sup>۲) لم یکن بعضها (م) . (۲) سقط ( ل } .

<sup>(</sup>٤) وطائقة ثانية من (م).

<sup>(</sup>٥) للمعلول (ط) للحصول (م).

<sup>(</sup>١) : قاصل مع المعلول كالأثر ( ل ) .

<sup>(</sup>٧) الاعتبار في تلك العلة (م).

الذي هو العلة يكون بالنسبة إلى هذه النتائج (١) ] كالأب بالنسبة إلى الأولاد ، والأكصل [ بالنسبة إلى الفرع . وكما أن الأب انجذابه إلى أولاده أكثر من انجذابه إلى أولاد غيره . فكذلك (١) ] لا يمتنع أن يكون اهتمام حال كل روح من الأرواح الفلكية بالنفوس البشرية ، التي هي كالأولاد ، أتم من اهتمامها بنتائج سائر الأرواح .

ولهذا السبب يقول أصحاب الطلسمات : أخبرني طباعي التام بكذا ، وأرشدني إلى كذا .

واعلم : أن [ الحق : أن هـذا النوع من الكلام ليس فيه إلا بيان مجرد الاحتمال . ثم إن اتفق (٢٠ ] لأرباب المكاشفات وأصحاب المشاهدات ، تجارب تقوي هذا الاحتمال : قوي الاعتقاد فيه . وإلا فهي باقية في بقعة الإمكان(٢٠) .

واعلم : أن هذا البرهان الذي ذكرناه في أن العلل الموجبة لذوات النفوس ، لا بد وأن تكون شيئاً من العقول الفلكية [ أو النفوس الفلكية (\*) ] فهو بعينه برهان على أن السبب لحدوث العلوم والأخلاق في جواهر النفوس البشرية [ يجب أن يكون شيئاً من العقول الفلكية ، أو النفوس (\*) ] الفلكية ، ولما كان منهاج الكلام فيه واحداً ، لا جرم اقتصرنا على المذكور ، وتركنا الإطناب فيه ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) مقط (طاء ل) .

<sup>(</sup>٢) سقط ( ل ) .

<sup>(</sup>٣) مقط (م). (\$) هو لا ينفق. وما مجلث هو من وساوس الشياطين. وقد بينا في تعليقاننا على كتـاب النبوات.

وهر الجزء الثنامن من المطالب السالية ـ أن الطلاسم لا أصل لها . وإنما هي من المعيسات والألغاز التي ابتدعها البهود في زمان الأسر البابلي . وبينا : أن أرباب المكاشفات لا يدرون ما يفعل بهم ، فكيف يدوون ما يفعل بغيرهم ؟

<sup>(</sup>٥) ستط (م) .

<sup>(</sup>١) منقط (م) . وكلمة البشرية : سقط (ك) .

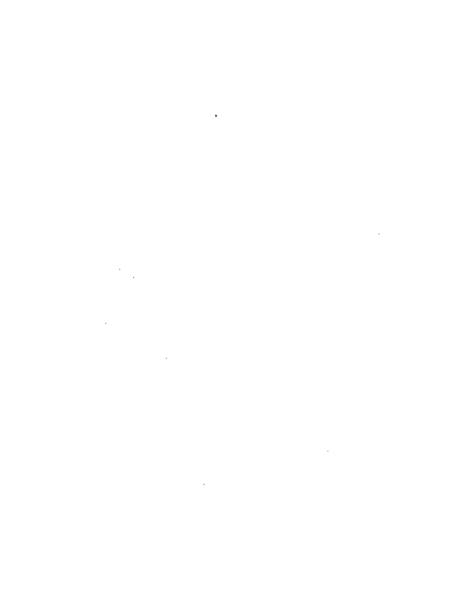

#### الغصل السابع عشر في بيان أن اشتقال النفوس البشرية بالصاء والتضريم هل يعقل أن يكون فيه فاندة أم إلاً

من النـاس من أنكر هـذه التأثيـرات ، واحتج عـلى صحّة ذلـك الإنكـار بوجوه :

الحجة الأولى: إن المكتات بأسرها منهية إلى ذات الوجود، فإن اقتضى شيء من لوازم ذات واجب الوجود، حدوث ذلك الشيء. وجب أن يحصل، سواء وجد ذلك الدعاء، أو لم يوجد. وإن لم يوجد في لوازم ذات واجب الوجود ما يوجب حصول ذلك الأثر، لم ينتفع بالدعاء أصلاً.

الحجمة الثانية: إن المعترفين بنفأذ علم الله تعملل في جميع المحدثات . قالوا : ذلك الشيء إن كان معلوم الوقوع : وقع . ولا حاجة إلى الدعاء . وإن كان معلوم اللا وقوع : لم يقع . ولا فائدة في الدعاء .

الحجة الثائلة: إن مبادى، حدوث الحوادث في هذا العالم ، ليس إلا العالم ، ليس الا العالم الفلكية . فلو قلنا: إن قبل الدعاء ما كانت تلك الحوادث : نوجد . وبعد الدعاء : تدخل في الوجود . لكنا قد أثبتنا للنفوس البشرية على ضعفها نوعاً من التأثير في العلل العالية [ وذلك بعيد جداً (')

الحجة الرابعة : إن الأسباب العالية . إما أن يكون تـأثيرهـا بالإيجـاب [موالطبع<sup>(١٧)</sup>] أر بالقصد والاختيار . فإن كان الأول ، لم يكن في الدعاء فائدة .

<sup>(</sup>۱) سقط (م) ، (ط) .

<sup>(</sup>۲) من (ال) .

وإن كان الثاني ، فعلم تلك الأسباب العالية الفعالة العالمة بحصالح هذا العالم : أكمل وأتم وأوقى من علم البشر . فإن كان الأصلح حصول ذلك الشيء ، فتلك العلل العالمية لا تبخل بها البشة . وإن كان الأصلح عدم ذلك الشيء ، كان طلب تحصيله بالدعاء : جهلاً . وحكمة العلل العالية تمنمها عن الإقدام على فعل ما لا ينبغى .

الحجمة الخامسة: إن الأسباب العالية الفلكية إن كانت ضاعلة لمذلك الفعل ، كمان الفعل ، كمان الفعل ، كمان الفعل ، كمان المتفال هذا الإنسان بطلب تحصيل ذلك الفعل ، يجري مجرى المنازعة مع الأسباب الفلكية . والضعيف إذا قاوم القوي ، لم يستفد منه إلا المقت والرد والحرمان .

الحجة السادسة: إن المشتغل بالدعاء . إما أن يكون قد حصل في قلبه نوع من المكاشفات الروحانية ، أو لم يحصل ذلك . فإن لم يحصل ذلك ، كان ذلك الدعاء بجرد تحريك اللسان ، ولا نائدة فيه إلا تكثير الحلايان . وإن حصل فيه ذلك الكشف . فإن كان الكشف قوياً تاماً ، صمارت النفس مستغرقة في تلك الأضواء والأنوار ، تبقى النفس مع ذلك المقدار من ذلك الكشف ، طالبة لهذا الأغراض الجسمانية (١) راغبة في تحصيلها . كانت تلك القوة الحاصلة من تلك الكاشفة ضعفة حداً . وحنئذ لا تقدد شنئاً .

الحجة السابعة : إن الدعاء يجري مجسرى تنبيه الغافل وإعملام الجاهمل . فكانه يقبول لمعبوده : تمركت الجود والفضمل والرحمة . فأننا أعلمك أن الأولى فعله . ولا شك أن هذا مبالغة في سوء الأدب .

الحجة الثامنة ; إن من حضر في مجلس السلطان القاهر ، فإن الأدب يتنضي أن لا يشافهه بالطلب . ورعاية هذا الأدب(٢٠) في حضرة ذي الجلال أولى .

<sup>(</sup>١) الخسيسة ( ل ) .

<sup>(</sup>٢) الطلب (ال) .

الحجة التاسعة : إن العلل العالية منزهة عن البخل ، موصوفة بالجـود ، وإفادة الرحمة فامتناعها عن ذلك (1) قبل الدعاء ، يدل على امتناعها في أنفسها . إما يحسب الامتناع الذاتي ، أو لاجل أنها على ضد المصلحة الملائمة (1) للعالم .

الحجة العاشرة: انفق جمهور أرباب الرياضيات: على أن الرضا بالقضاء: باب الله الأعظم. والإقدام على المدعاء: خوض في التصرف من غير الإذن. والسكوت بالقلب وباللسان. هو الرضا. فوجب أن يكون هذا هو المنهج الأكمل، والطريق الأفضل.

فهذا بيان شبهات المنكرين للدعاء .

وأما المعترفون بأن الاشتغال بالمدعاء : طُـريق نافـع ، ومنهج مستقيم . فقد ذكر وا فيه فوائد :

الفائدة الأولى: إن النفس بمتضى جوهرها [ وموجب فطرتها " ]: بجبولة على حب اللذات الجسمانية ، والأغراض العاجلة . وأما الإعراض عن هذه الطريقة ، والإقبال على الله بالكلية ، فعلى خلاف عادتها ، وعلى منافضة فطرتها .

إذا صرفت هذا فنقول: الداعي إذا اعتقد أن له في الدعاء غرضاً. فلأجل تحصيل ذلك الغرض تتوجه النفس إلى جانب جلال الله تعالى ، وتصسر وتلع [ في ذلك الطلب(٢٠) ] وذلك الإصرار والإلحاح يوجب استفراق النفس في الإقرار يكمال قدرة الله تعالى ، ونضاذ ٤٠٥ قدرته ومشيئته في جميع أجزاء العالم الأعلى والأسفل . وجهذا الطريق يحصل للنفس هذه السعادة ، وكلم كانت المواظبة على هذه الطريقة أكثر ، كان الانقطاع عن العالم الأسفل أكثر ،

 <sup>(</sup>١) ذلك الفعل (م) .

<sup>(</sup>٢) مصلحة العالم (ل) .

<sup>(</sup>۲) ستطرل).

<sup>(4)</sup> سقط ( ل ) . (٥) وثقاذ مثبيتته ( ل ) .

والانجذاب إلى العالم أتم وأكمل . ولا شك أن في هـذه الحالـة منفعة عـظيمة شريفة [ عالية مرخبة (١٠ ] في الاشتغال بالدعاء .

الفائدة الثانية : لا شك أنه كيا يعتبر في حصول الأثر ، حمال الفاعل ، فكذلك يعتبر حال القبابل . وأيضاً : فتأثيرات تلك العالم العالية في حوادث هذا العالم ، لا شك أنها موقوفة على شرائط حادثة ، وإلا لدامت الآثار لـدوام تلك المؤثرات .

إذا عرفت هذا فنقول: إنه لا يمتنع أن يكون تكيف نفس الداعي بالكيفية الحاصلة عند الدعاء كان شرطاً لفيضان تلك الأثار عن تلك العالى العالمة ، فعند حصول هذه الحالة ، تعدث تلك الأثار عن تلك العالى العالية . ولا يمتنع أيضاً أن يشال: إن نفس الداعي عند الاستغراق في الدعاء ، يظهر فيها نور من أنبوار عالم الغيب ، وأشر من آثار تلك الأرواح القاهرة . وحينشذ تقوى جوهر النفس البشرية ، ويحصل لها استعلاء في تلك الحالة ، وبواسطة تلك القوة إ والقدرة (٢٠ عصول ذلك الحادث المطلوب .

الفائدة الثالثة : إنا قد ذكرنا : أن لكل واحدة من هذه النفوس البشرية روحاً من الأرواح العالمية الفلكية ، وتكون هذه النفوس البشرية بالنسبة إلى تلك الروح (٢) كالأولاد بالنسبة إلى الأب . وكالعبيد بالنسبة إلى المولى ، فإذا أخذت النفس في التصفية عن العلائق الجسدانية ، ثم بالغت في الدعاء والتضرع ، انجذبت هذه النفوس إلى تلك الروح الفلكي ، الذي هو الأصل والمسدن والمنبع . وبسبب ذلك الانجذاب والاتصال محصل في جوهسر هذه النفس البشرية : قوة وقدرة وصلاطة على هيولي العالم الأسفل ، فحيشذ تحصل آشار عجبية وأحوال غويبة .

إذا عرفت هذا فنقول: اجتماع الجمع العظيم على الدعاء الواحد في

<sup>(</sup>۱) منظ (ل) .

<sup>(</sup>١) من (س) .

<sup>(</sup>٣) الأرواح (م ع س) .

المقصود الواحد : أقوى تأثيراً من إقدام الشخص الواحد على ذلك العمل لأن عند الاجتماع تنضم المؤثرات الكثيرة ، بعضها إلى البعض فيكون التأثير أقوى لا محالة ، وقد ضرب العلماء لهذا مثالاً ، فقالوا الفرانات مرتبة على أربع مراتب : القران الأصغر ، والأوسط ، والأكبر ، والأعظم .

والسبب في هـذا التفاوت : أن كلم كانت الكنواكب أكثر ، وكـان قرب بعضها من البعض أثم . كان التأثير أقوى . فلهذا السبب أمرت الشريعة الحقة بترتيب الاجتماعات على أربع مراتب .

فأوضا: [أداء (١)] الصلوات الخمس في الجماعات. لأن القوم إذا الجمعوا حصلت من تلك الجمعية آثار لا تحصل عند الانقراد.

وثانيها : صلاة الجمعة [ في الأسبوع ٢٠٠ ] فإن الجمعية هناك أكثر وأتم [ مما في غيرها ٢٠٠ ] فلا جرم نكون قوتها أكمل وأفضل .

وثالثها : صلاة العيد . فـالجمعية فيهـا أنم وأكمل . وأكثر مما في صـلاة الحممة .

ورابعها: وهو القرآن الأعظم اجتماع العالم في موقف الحج. فإن الجمع العظيم من أهل المشرق والمغرب ، يجتمعون في ذلك الموقف ، ويسوجهون أفكارهم وأذهانهم إلى استنزال الرحمة ، وطلب المعونة (أ) من الله تعالى . فلا جرم يجصل فيه من التأثير ، ما لا يحصل من سائر الوجوه . ولهذا البناب شرائط كثيرة سنذكرها في شرح السحر المبنى على الأوهام ، وتصفية التفوس .

فهذا ما يمكن شرحه باللسان . ومن خاض في هذا السطويق وجد نيـه من أنواع الفوائد ما لا يمكن ذكره باللسان ، ولا شرحه بالأقــلام . والهادي إلى الحق ليس إلا الملك المعلام .

<sup>(</sup>۱) بن (س) .

<sup>(</sup>٢) من (م) .

را) بن (م) ·

<sup>(</sup>٤) المغفرة (س) .

# الفصل الثالون عرثور ميان كيفية الإنتفاع مزيارة الهوتم والقبور

[ قبال المصنف(١) ] : سألني بعض أكابر الملوك عن هـذه المسألة . وهو الملك 1 محمد بن سام بن الحسين الغوري ٤ وكمان رجلًا حسن السيرة ، مرضى الطريقة ، شديد الميل إلى العلماء ، قوى الرغبة في مجالسة أهل الدين والعقل . فكتبت له قيه رسالة ، وأنا أذكر ههذا ملخص ذلك الكلام . فأقول : الكلام نيه مبنى على مقدمات :

المقدمة الأولى: إنا قد دللنا على أن النفوس البشرية ، باقية بعد مضارفة الأبدان .

[ والقدمة الثانية : ](١) إن تلك النفوس التي فارقت أبدانها أقوى من هذه النفوس المتعلقة بالأبدان من بعض الوجوه . وهذه النفوس أقوى من تلك من وجيه أخير . أما أن النقوس المفارقة أقبوي من هذه النفوس من بعض الوجوه : فهو أن تلك النفوس لما فارقت أبدانها ، فقد زال الغطاء والوطاء . وانكشف لها عالم الغيب ، وأسـرار منازل الآخـرة . فصارت العلوم التي كــانت برهانية عند التعلق بالأبدان: ضرورية بعد مفارقة الأبدان. وكنانت تلك

<sup>· (</sup>e) 54(8)

<sup>(</sup>٢) من (س) وفي (م): و الأبدان وتلك النفوس . . . إلغ : -

النفوس الروحانية حين كانت النضوس (١) بدنية كانت تحت غبـــار وبخار ، فلما زال البدن أشرِقت تلك النشوش ، وتجلت وتلالات ، فحصــل للنفوس المضارقة عن الابدان ، بهذا الطريق : نوع من الكمال .

وأما أن النفوس المتعلقة بهذه الأبدان ، أقوى من تلك النفوس المفارقة من وجمه آخر : قبلان آلات الكسب والطلب بباقية قميذه النفوس . فهمذه النفوس بواسطة الافكار المتلاحقة ، والأنظار المتعاقبة ، تستفيد في كل يوم علماً جديداً ، ويحتاً زائداً .

وهذه الحالة غير حاصلة (٢) للنفوس المفارقة .

والمقدمة الشائشة: " إن نعلق النفوس بأبدانها ، تعلق يشبه العشق الشديد والحب التمام . ولهذا السبب فإن كل شيء يطلب تحصيله في الدنيا . فإغا يطلب ليتوصل به إلى إيصال الخير والراحة إلى هذا البدن . وإذا ثبت هذا ، فإذا مات الإنسان ، وفارقت النفس هذا البدن . فذلك المبل يبقى ، وذلك العشق لا يزول إلا بعد حين . وتبقى نلك النفس عظيمة المبل إلى ذلك البدن ، عظيمة المبدل إليه . لا سيا على المذهب الذي نصرناه من أن النفوس الناطقة مدركة للجزئيات . ، وأنها تبقى موصوفة بهذا الإدراك بعد موت البدن " ] وإذا عرفت هذه المقدمات ، فنقول : إن الإنسان إذا ذهب إلى وتأثرت نفسه من قلك التربة . حصل لنفس هذا الزائر تعلق بتلك التربة . وقد عرفت علق بتلك التربة . وقد عرفت على المذب بالك التربة . أيضاً . قحينقذ بحصل عرفت : أن لنفس ذلك الميت ، تعلق بتلك التربة . أيضاً . قحينقذ بحصل لنفس هذا الزائر ، الحي ، ولنفس ذلك [ الإنسان " ] الميت : ملاقاة ، بسبب اجتماعها على تلك التربة . فصارت هاتان النفسان شبيهتان بمرآتين ،

<sup>(</sup>١) النفس (س) .

<sup>(</sup>٢) زائلة (طا) .

<sup>(</sup>٣) مَن هَنَا إِلَىٰ مُوتِ البَدِن مَكُور في الفصل الناسع عشر في (م) والنسخ المُشَاجِة لها . ويدل المقدمة النالة : المرتمة الثانية .

<sup>(\$)</sup> موتها (م) ومن المقدمة الثانية إلى هنا : مكرر في القصل الناسع عشر .

<sup>(</sup>a) من (س)

صقيلتين ، وضعنا بحيث ينعكس الشعاع من كل واحدة منها إلى الأخرى . فكل ما حصل في نفس هذا الزائر الحي من المحارف البرهانية ، والعلوم الكسبية ، والاخلاق الفاضلة من الحضوع لله تعالى ، والرضا بقضاء الله تعالى ، يتعكس منه نور إلى روح ذلك [ الإنسان الماية وكل ما حصل في نفس ذلك الإنسان من العلوم المشرفة والآثار القوية الكاملة فإنه ينعكس منها نور إلى روح هذا الزائر الحي . وبهذا الطريق تصبر تلك الزيارة سبباً لحصول المنقعة الكبرى ، والبهجة العظمى لروح الزائر ، ولروح المزود .

فهـذا هو السبب الأصلي في شرعيـة الزيـارة . ولا ببعد أن يحصـل فيهـا أسرار أخرى أدق وأغمض(٢) مما ذكرناه .

وتمام العلم يحقائق الأشياء ليس إلا عند الله سبحانه وتعالى .

<sup>(</sup>۱) من (س) .

<sup>(</sup>٢) رأحل (س) .

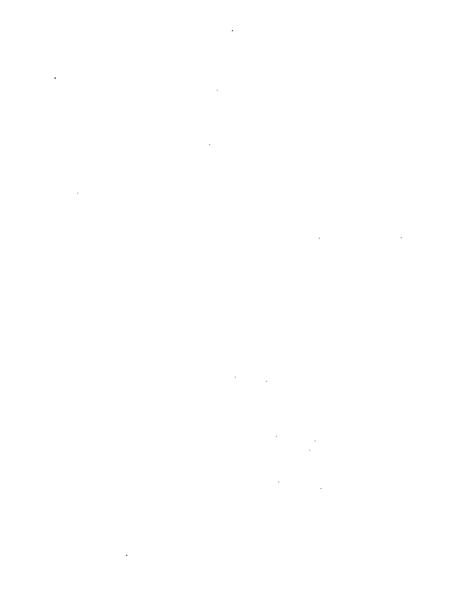

## الفصل الناسع عشر

# الفصل التاسع عشر مراتب ائتفوس في المعارف والعلوم

[ النفسيم الأول : المراتب ](١)

اعلم : أن الحكماء ضبطوا تلك المراتب في أربم مراتب :

المرتبة الأولى : العقول الهبولانية . وهي نفوس الأطفال الخالية عن جميم المعارف والعلوم . إلا أنها قابلة للعلوم ، لا محـالة . فسميت بـالهيــولانيــة لهـذًا المعنى .

والمرتبة الثانية : (\*) العقل بالملكة . وذلك لأنا بينا : أن العلوم الكسبية لا يمكن تحصيلها إلا بواصطة العلوم البديهية . وهذه العلوم البديهية تحصل في العقول أولًا ، ثم إن الإنسان بركب بعضها مع البعض ، فتصير تلك التركيبات موجبة لصيرورة المجهولات معلومة . ثم في هذه الدرجة يقم النضاوت من وجهين :

الأول ؛ في كثرة تلك العلوم البديهية وقلتها .

والثاني : في أن صاحبها قد يكون بحيث يسهل عليه تركيب العلوم

<sup>11)</sup> زيادة .

<sup>(</sup>٢) في الفصل الثامن عشر : أشرنا إلى عبارات مكررة . في (م) والتكرير منا من : والمرتبة الشانية إلى قوله : العقل باللكة . والكلام منضبط أناماً في ( س ، طا ، ك ) .

البديهية ، بحيث تنادى تلك التركيبات إلى حصول العلوم بالنتائج ، وقد يكون بحيث يصعب عليه ذلك . وقد يكون بحيث يتيسر عليه ذلك .

واعلم: أن مراتب السهولة والصعوبة غير مضبوطة ، يل كأنها غير متناهية . وكها أنه لا يبعد انتهاؤها في طرف النقصان ، إلى الغي الذي لا يتيسر عليه الكسب والطلب أصلاً ، فكذلك لا يبعد انتهاؤها في طرف الزيادة إلى الكامل ، الذي تحصل له تلك التركيبات على أكمل الوجوه ، وأحسن الترتيبات من غير سعي في الطلب . وأصحاب هذا الكمال هم الأنبياء المعظمون ، والحكماء الكاملون . ومن الصوفية من يسمى هذا النوع من العلم بالعلم اللدني . أخذاً من قوله تعالى : ﴿ وعلمناه من لدنا علماً ﴾ (1).

والمرتبة الشائنة : فهي العقبل بالفصل(<sup>17)</sup> وهو أن يجصل العلوم الكسبية تحصيلًا تاماً وافراً ، إلا أنها لا تكون حاضوة في عقله . ولكنها تكون بحيث متى شاء استحضارها ، قدر عليه من غير حاجة إلى مزيد عناء وتكلف .

والمرتبة الرابعة: أن تكون تلك العلوم حاضرة بالفعل ، مشرقة نامة كاملة مضبوطة (٢٠) وهذا هو المسمى بالعقل المستفاد ، وإذا بلغت النفس البشرية إلى هذا الحد ، فقد وصلت إلى آخر الدرجات البشرية ، وأول منازل الملائكة . فهذا هو شرح حال المعارف والعلوم ، بحسب التقسيم .

التقسيم الثاني: الإدراكات:

قالوا : الإدراك إما أن يكون إدراكاً للجزئيات ، أو إدراك للكليات . فإذا كان إدراكاً للجزئيات . فإما أن يكون ذلك الإدراك [ مشروطاً بكونه ذلك المدرك حاضراً وهو الحس أو لا يكون (1) مشروطاً به ، وهمو الخيال . وأما

<sup>(</sup>١)الكيف ١٥.

<sup>(</sup>٢) الثمال (م) .

 <sup>(</sup>۲) : مضیاة (م .

<sup>(</sup>٤) مقط (ط).

إدراك الكليات ، فهو العقـل . ثم زعموا : أن الحس يـدرك المحسوس ، مـع مادته المعنة .

وأما الحيال فإنه بجرد بعض التجريما عن تلك المادة . وللذلك فمإن تخيل الإنسان للأشياء ، لا يتوقف على حضورها في الأعيان . وأما العقل فإنه بجردها عن المادة تجريداً تاماً .

واعلم : أن هذه كلمات مألوفة معهودة ، ولم يبجئوا عنها البتة . والبحث فيها من وجوه :

الأول : إن الصورة العقلية عـرض شخصي ، حال في نفس شخصية . وتلك النفس قـامت بها علوم كثيـرة وميـول وإرادات وأخـلاق . فهـذه الصـورة العقلية مقارنة لها بأسرها ، ومصاحبة لها .

فكيف يمكن أن يقال: إنها صورة مجردة ؟ فإن قالوا: [ المراد من كونها مجردة أنه إذا حدّفت عنها هذه المقارنات(١) ] كنانت مجردة. قلنا: فلم لا يقال(١) أيضاً: إن الصورة الحسية صورة مجردة بهذا التأويل.

الشاني: إن القول بـائبات الصـور المجردة: قـول متناقض. لأن كـونها مجردة: قيد زائد على ماهباتها ، مقارن لها . فالقول بكونها مجردة يمنع من كـونها مجردة .

الشالث : إنهم بينوا في المنطق : أن الكلي لـــه أنـوَاع خمـــــة : الجنس والفصل والنوع والخاصة والعرض العام .

أما الجنس والفصل فها جزءا قوام الماهية . والعرض الحال في نفسي ، يمتنم كونه جزءاً من قوام الماهية الموجودة في الخارج .

وأما النوع فهو الماهية ، والماهية الموجودة في الخارج ، كالقلك والشمس

<sup>(</sup>١) سقط (م)و، (ط).

<sup>(</sup>٢) فلم قلتم إن (م).

والقمر : يمتنع أن تكون هي عين العرض الحال في نفسي ، أو أن يكون مساوياً له .

وأما الحاصة والعرض العام فها من الصفات القائمة بالماهيات الخارجية ، فيمتنع أن تكون تلك الصفات عين العرض الحال في نفسي . فتبت : أن القول بأن الصورة الحالة في النفس ماهية كلية مجردة : كلام ليس له البتة حقيقة ولا أصل . بل الحق : أن الحال في النفس : هو العلم بهذه الماهيات والشعور بها وهذا العلم عرض معين وصفة معينة حالة في نفس معينة في زمان معين فكان القول بأن تلك الصورة : صورة كلية مجردة : كلاماً فارغاً عن المعنى .

والتقسيم الشاك : أن نقـول : الإبصـار يتـوقف عـلى شـرائط . فكـــلما البصيرة .

والشرط الأول: [ للإبصار (١) ] أن لا يكون المبصر في غاية الجلاء. كالشمس. فإن البصر يتحبر فيها لقوتها. ولا في غاية الحفاء. كالذرات ، ومراتب الممتزجات. وكذا المعقول إذا كان في غاية الجلاء مثل المفارقات. فإن المغل يعجز عن إدراكه. وإن كان في غاية الخفاء، كمراتب الأنواع الأخيرة من الكيفيات البسيطة والمركبة، فالعقول عاجزة عن الوقوف عليها بالتمام.

فأما المرتبة المتوسطة . وهي الكميات والكيقيات الظاهرة ، فالعقول تقـدر على الوصول إليها .

والشرط الثاني: إن المبصر إذا كان حاضراً ، فلها لم يحرك الإنسان حدقته من جانب إلى جانب ، تحريكات كثيرة : لم ير المبصر . فكذلك النفس الناطقة ، ما لم تحرك عينها الروحانية من معقول إلى معقول : لم تتمكن من الإبصار ، ونلك التحريكات هي المسماة بالفكر والروية ونظر العقل . وكها أن نظر العين عبارة عن تقليب الحدقة ، من جهة إلى جهة طلباً للرؤية فكذلك نظر العشل عبارة عن تقليب حدقة العقل(٢) من جانب إلى جانب طلباً الإدراك المعقول ،

<sup>(</sup>١) مضيئة (م) .

<sup>(</sup>٢) العين (ط) .

والشرط الثالث: إن القوة الباصرة لا يمكنها إدراك المبصرات ، إلا عند صيرورة المواء مضيئاً ، بسبب طلوع الأشياء النيرة . فكذلك العقل لا يقدر على الإيصار إلا عند طلوع النيرات الروحانية . ثم نيرات العالم الجسماني أربعة : الشمس ، ثم القمر ، ثم النمور والكواكب ، ثم النار . فكذلك نيرات العالم الروحاني أربعة : المبدألا) الأول - تعالى وتقدس - وبعده الروح الأعظم ، الذي هو أشرف الأرواح المقدسة ، وبعده درجات الملائكة ، مثل : مراتب الكواكب ، وبعده العقل البشري وهو عبداة النار .

ومراتب الأرواح البشرية على نوعين : منها ما يكون إشراقها وقوتها بسبب التصفية وتطهير النفس عن غير الله تعالى ، وبعضها بسبب تركيب البراهين اليفينية . والأولون هم [ الملائكة(٢) ] والأنبياء والأولياء . والثاني هم الحكياء

واهلم : أن نور العقل له عيوب(٢) كها أن النار لها عيوب .

فالأول: { إِنْ نــور النــار ممــزوج بــدخــان كشـير يســود الشـوب ، ويجمَّف الدماغ ، وكذلك نور العقل ممزوج بدخان الشبهات .

والثاني : إن نور النار فيه إشراق وإحراق ، وكـذلك<sup>(4)</sup> ] نــور العقل فيــه إشراق ، وهو إذا وقع على الدلائل ، وإحراق إذا وقع على الشبهات .

والثالث : إن نور السراج ينطفىء بـأدنى سبب ، وكذلـك سراج العقـل ينطفىء بأدق شبهة .

والرابع : إن السراج إنما يضيء إذا وضع في بيت صغير، وإما إذا وضع في صحراء واسعة فإنه يقل ضوؤه، ويصير كالمظلم . وكذلك سراج العقل،

<sup>(</sup>١) المدير (م) .

<sup>(</sup>٢) سنط (طنه ل).

<sup>(</sup>۲) عبون ( م.) .

<sup>(</sup>١) سقط (م) .

إنما يظهر نوره إذا استعمل في المطالب الحقيرة ، كالحساب<sup>(۱)</sup> والهندسة . فأما إذا استعمل <sup>(1)</sup> في المطالب العالية ، فواته يشطفىء . بل نقول : إن الروح لما طلب معرفة نفسه ، صار كالمنطفىء ، وحصلت له هذه الشبهات المشروحة في هذا الكتاب .

والخامس: ظهور نـور السراج ، مشــروط بأن يحصــل بينه وبــين قــرص الشمس حائل . فإذا وضع في مقابلة قـرص الشمس : انــطقاً . وكــــذلك ســراج العقل ، إذا وضع في مقابلة عالم الأرواح المطهرة : انطقاً .

والسادس: إن تور السراج وإن طال بقاؤه، ولكنه بـالأخرة ينطفيء. وإن قـدرنا أنـه يستمر، لكنـه إذا طلعت الشمس تبطل ضـوءه. وكذلـك نـور سراج العقل. إما أن ينطفىء لطريان الغفلات والشبهات، أو إن بقي إلى أخر العمر ٣٠ لكنه عنـد موت البـدن تتجل لـه من عالم الغيب أنـوار، لا ببقى لنور عقله في مقابلتها أثر.

<sup>(</sup>١) كالحسابيات والمندسيات ( ل ) .

<sup>(</sup>٢) وضع (ع) .

<sup>(</sup>٢) الأمر (م).

#### افدل العثبون في يُسِية الإعضاء والقوس إلى جوهر الففس

اعلم : أن الحُكماء ذكروا في هذا الباب أمثلة كثيرة .

فالمثال الأول : هو أن جوهز النفس كالملك ، والبدن كالملكة له . ولهـذا الملك جندان : جند يرى بالبصر [ وهو : الأعضاء الظاهرة والباطنة ، وجند يرى بالبصيرة (٢) وهو القوى المركوزة في تلك الأعضاء .

واعلم : أن لوجود هذه القوى معونة في تكميل مصالح النفس تارة ، وفي تكميل مصالح البدن أخرى .

أما النوع الأول من المعونة: فهو أن كمال النفس الناطقة في أن تعرف الحق لذاته ، والحير لأجل العمل به . لكن عمل الخير مشروط بتقدم العرفان ، ولكنها خلقت في أول الفطرة خالية عن معرفة أكثر الأشياء ، فأعطيت الحواس النظاهرة والباطنة ، حتى أن النفس إذا أحسست بالمحسوسات ، تنبهت لمشاركات بنها ، ومباينات ، فيتميز عند الحسر<sup>(۱)</sup> ما به حصلت المشاركة من الأشياء ، عيا به حصلت المباينة بنها ، ثم إن تلك الصور على قسمين :

منها : ما يكون مجرد تصوراتها ، موجبًا جنزم الذهن بمإسناد بعضها إلى

<sup>(</sup>١) سقط (ل) .

<sup>(</sup>٢) النفس (م) .

البعض ، بالنفي أو بالإثبات . ومنها : ما لا يكون كـذلك . فالأول : هو البديهيات . والشاني : هو النظريات . فهذا بيان معونة الحواس ، في نكميل جوهر النفس . وأما معونتها في تكميل جوهر البدن فهو أنا بينا : أن البدن حار رطب ، فيكون أبداً في التحلل والذبول . ولهذا السبب يحتاج إلى إيراد بدل ما تحلل عنه ، ولا بد من التميز بين ما يكون ملائهاً ، وبين ما يكون منافياً . فهذا البيان معونة الحواس في تكميل جوهر البدن .

واعلم: أن السعي في إصلاح مهمات البدن ، يفيد السعي في إصلاح مهمات البدن ، يفيد السعي في إصلاح مهمات جوهر النفس إنما دخلت هذا (أ) العالم الجسماني ، لتكتسب العلم النافع والعمل الصالح . لكن آلة النفس في هذا الكسب هو هذا البدن ، وما لم تكن الآلة صالحة لم يقدر المكتسب على الاكتساب بها . فثبت : أن الاشتغال بإصلاح مهمات النفس .

المثال الثاني: قالوا: الفلب في البدن يشبه الوالي في مملكته ، وقواه وجوارحه بمنزلة الصناع، والغرة المعقلية المفكرة كالمشير الناصح، والشهوة كالمبد (٢) الذي يجلب الطعام إلى المدينة، والغضب كصاحب الشرطة. ثم إن الشهوة التي كالعبد الجالب للطعام إلى المدينة قد يكون خبيثاً مكاراً ، مخادعاً ، يتمثل بصورة الناصح، إلا أن تحت نصحه: كل شر هائل ، وسم قائل ، وتكون عادته منازعة الوزير الناصح، في كل تدبيريدبره .

وكما أنه يجب على الملك العاقل ، أن يسلط وزيره التاصح ، على عبده الجالب للطعام ، وعلى صاحب الشرطة ، وأن لا يلتفت إلى تخليطها في حق الوزير ، ليستقيم أمر المدينة . فكذلك النفس الناطقة متى استمانت يشور العقل ، واستضاءت بضوء العلم والحكمة ، وجعلت الشهوة والغضب مفهورين ، استقام أمر هذه الحياة الجسمانية . ومن عدل عن هذه الطريقة ،

<sup>(</sup>۱) على (ل).

<sup>(</sup>۲) والشهوة كالذي بجلب (ل).

كان كمن قال الله في حقه : ﴿ أَفَرَأَيْتَ مِنَ اتَّخَذُ إِلَّهُ هُواهُ (١) ﴾ .

المثال الثالث : البدن كالمدينة ، والنفس الناطقة كالملك ، والحواس الظاهرة والباطنة كالجنود ، والأعضاء كالرعية ، والشهوة والغضب كعدو يسازعه في مملكته ، ويسعى في إهمالاك رعيته . فإن قصد الملك قهر ذلك العدو ، استقامت المملكة ، وارتفعت الخصومة . وإن لم ينازع عدوه ضبع مملكته ، واحتلت بلدته ، وصارت عاقبة أمره إلى الهلاك .

المثال الرابع: مثل النفس الناطقة ، مثل: فارس ركب لأجل الصيد . فشهوته فرسه ، وغضبه كلبه . فإن كان القارس حاذقاً ، وفرسه مرتاضاً منقاداً ، وكلبه معلماً ، كان جديراً بالنجح . ومتى كان هر في نفسه اخرق ، وكان الفرس في نفسه جوحاً ، والكلب غير معلم (1) فلا فرسه تتبعث تحته على حسب إرادته ، ولا كلبه يسترسل بإشارته . فهو خليق بأن يعطب ، فضلاً عن أن يتال ذلك الذي طلب .

المثال الحامس: اعلم: أن هذا البدن يشبه الدار الكاملة ، التي بنيت ، وأكملت بيوتها وخزائنها ، وأقيمت أبوابها ، وأعد فيها كل ما يحتاج إليه صاحب الدار .

أ ـ فالرأس كالغرفة في أعلا الدار . ب ـ والنقب في الرأس كالروازن في غرفة الدار . ج ـ ووسط دماغه كالأبواب في الدار . د ـ والفم كباب الغرفة . هـ ـ والأنف كالطاق الذي فوق باب الدار . و ـ والشفتان كمصراعي الباب . ز ـ والاسنان كالبوابين . ح ـ واللسان كالحاجب . ط ـ والظهر كالجدار الفري ، الذي هو حصن الدار . ى ـ والوجه كصدر الدار . يا ـ والرثة التي هي الجاذبة للنقس البارد كالبيت الصيفي . يب ـ وجريان النفس فيها ، كالمواء الذي يجري في البيت الصغي . يج ـ والقلب مع حرارته الغريزية كالبيت الشتوي . يد ـ والتكد مع حصول الدم فيها والكبد مع حصول الدم فيها

<sup>(</sup>١) الجاتبة ٢٣.

<sup>(</sup>۲) عقورا (م).

كبيت الشراب . يو والعروق التي يجري فيها الدم كمسالك الدار . يز موالمحال بما فيه من السوداء كالخوابي التي تصب فيها الدرديات . يح والمرارة بما فيها من الصفراء الحادة كبيت السلاح . يط والأمعاء بما فيها من نقل الطعام كبيت الخلاء . ك والمنانة بما فيها من البول كبيت البثر . كا والسبيلان في أسفل البدن كالمواضع التي تخرج منها القاذورات من الدار . كب والرجلان كالمركوب المطيع . كج والعظام مع بناء الجسد عليها كالخشب التي عليها بناء الحدار . كد واللحصب الذي ربط المدار . كد والمحصب الذي ربط بعض العظام ببعض كالرسن الذي تربط به بعض الأشياء من بعض . كو والتجويفات في جوف العظام كالصنادين في الدار . كز والمنخ فيها كالجواهر والأمتعة المخزونة في الصنادين .

نهذا ما يتعلق بببوت هذه الدار .

ثم إن النفس الناطقة في هذه الدار ، كالملك [ المتصرف () ] فيبصر بالعين ، ويسمع بالأذن ويشم بالمنخرين ، ويذوق باللسان وينطق أيضاً باللسان ويلمس باليدين ، ويعمل الصنائع بالأصابع ، ويشي بالرجلين ، ويبرك على الركبين ، ويقعد على الإليتين وينام على الجنبن ويستند بالطهر ويحمل الأثقال على الكتفين ، ويتخيل بمقدم الدماغ ويتفكر بوسط الدماغ ، ويشذكر بمؤخر الدماغ ، ويصوت بالحنجرة ، ويستنشق الهواء بالخيشوم ، ويمضغ بالأسنان ، ويبتلم بالمرىء .

والمقصود من كل هذه الآلات: والأدوات: أن يكتسب حلية العلم ، وتصير هذه النفس منتقشة ، بنقش عالم الملكوت ، متحلية بحلية الـالاهـوت [ الحي الذي لا يموت (٢٠ ] [ والله أعلم ٢٠ ] .

<sup>(</sup>١) مقط من (م).

<sup>· (</sup>p) 50 (1)

<sup>(</sup>١) عقط (م).

### النصل العادي والسنوين في تعديد خواص النفس الإنسانية

ونحن نذكر منها سنة(١) :

النبوع الأول من الخواص: النبطق. ونيه أبحاث:

البحث الأول: إن الإنسان الواحد، لو لم يكن في الوجود إلا هو. وإلا الأمور الموجودة في الطبيعة، لهلك أو ساءت معيشته. بل الإنسان محتاج إلى أمور أزيد ما في الطبيعة. مثل: الغذاء المعمول. فإن الأغذية الطبيعة لا تلائم الإنسان، والملابس أيضاً لا تصلح للإنسان، إلا بعد صيرورتها صناعية. فلذلك يحتاج الإنسان إلى جملة من الصناعات. حتى تنتظم أسباب معيشته. والإنسان الواحد لا يمكنه القيام بمجموع تلك الصناعات، بل لا بد من المشاركة، حتى يخيز هذا لذلك، وينتج ذلك الهذا.

فلهـذه الأسباب احتـاج الإنسان ، إلى أن تكـون له قـدرة على أن يعـرف الآخر الذي هو شريكه ما في نفسه ، بعلامة وضعية . وهي أنسام :

فالأول : ومو أصلحها وأشرفها : الأصوات المركبة ، والسبب في شرفها : أن بدن الإنسان لا يتم ولا يكمل إلا بالقلب ، الذي هو معدن الحرارة الغريزية. ولا بد من وصول النسيم البارد إليه ساعة بعد ساعة حتى يبقى

<sup>(</sup>١) عشرة . القسم الأول . . . إلغ [ الأصل ] .

على اعتداله ولا يحترق . فخلفت آلات في بدنه ، بحيث يقدد الإنسان بها على العقريزية . ولا بد من وصول النسيم البارد إليه ساعة بعد ساعة ، حتى يبقى الستدخال النسيم البارد في قلبه . فإذا مكث ذلك النسيم لحفظة ، تسخن وفسد ، فوجب إخراجه ، فالصانع الحكيم جعل النفس الخارج سبباً لحدوث [ الخروق (١) فلا جرم سهل تحصيل (١) ] الصوت بهذا المطريق .

ثم إن الصوت يسهل تقطيعه في المحابس (٢) المختلفة ، فحصلت هيآت غصوصة ، يسبب تقطيع ذلك الصوت في تلك المحابس (١) وتلك الهيآت المخصوصة هي الحروف فحصلت الحروف والأصوات بهذا الطريق [ ثم ركبوا الحروف(٥) ]فحصلت الكلمات بهذا الطريق ثم جعلوا كل كلمة مخصوصة ، معرفة لكل معنى مخصوص . فلا جوم صار تعريف المعاني [ المخصوصة بهذا الطريق(١) ] في غاية المسهولة . من وجوه :

الأول : إن إدخالها في الوجود في غاية السهولة .

والثاني : إن تكوّن الكلمات الكثيرة الواقعة في مقابلة المعلومات الكثيـرة في غاية السهولة .

الشالث : إنه عنـد الحاجـة إلى النعريف ، تـدخـل في الـوجـود ، وعنـد الاستغناء عن ذكرها تعدم . لأن الأصوات لا تبقى .

والقسم الشاني من طرق التعريف: الإشارة [ إلا أن النطق أفضل من الإشارة لوجوه (٢٠) ] .

<sup>(</sup>١) الحروف (ط).

<sup>(</sup>٢) سقط (س، ل، طا).

<sup>(</sup>٢) الخارج لحصلت (م) .

 <sup>(</sup>١) المخانق (م) .

<sup>(</sup>٥) منط (ط) .

<sup>(</sup>١) سقط (ط).

<sup>(</sup>٧) منط (ط) .

الأول : إن الإشارة لا تتناول إلا المرثي الحاضر . وأما النطق فإنـه يتناول المعـدوم ، ويتناول مـا لا تصلح الإشارة إليـه . ويتناول مـا تصح الإشـارة إليـه أيضاً .

والثاني: إن الإشارة عبارة عن تحريك الحدقة إلى جانب معين . فالإشارة توع واحد أو نؤعان . فـلا تصلح لتعريف الأشياء المختلفة ، بحدلاف النطق . فإن الأصوات والحروف البسيطة والمركبة كثيرة .

والثالث: (1) إنه إذا كانت الأصوات والحروف إشارة إلى شيء ، فلا بد أن ذلك الشيء قامت به صفات كثيرة ، فلا يعرف بسبب تلك الإشارة : أن المراد تعريف المذات وحدها ، أو الصفة الثانية (1) أو الصفة الثائشة . أو الرابعة ، أو المجموع ؟ أما النطق فإنه واف بتعريف كل واحدة من هذه الأحوال بعينها .

والقسم الثالث: الكتابة. وظاهر أن المؤتة في إدخالها في الوجود صعبة ، ومع ذلك فإنها مقرعة عن النطق. وذلك لأنا لمو افتقرنا إلى أن نضع لتعريف كل معنى من المعاني البسيطة والمركبة: نقشاً، الافتقرنا إلى حفظ نقوش غير متناهية ، وذلك غير ممكن . فلبروا فيه طريقاً لطيفاً : وهو أنهم وضعوا بإزاء كل واحد من الحروف المنطقية البسيطة تقشاً خاصاً . ثم جعلوا النقوش المركبة في مقابلة الحروف المركبة . فسهلت المؤونة في الكتابة بهذا الطريق . إلا أن على هذا التقدير صارت الكتابة مفرعة على النطق ، إلا أنه حصل في الكتابة منفعة عظيمة . وهي أن عقل الإنسان الواحد يقي باستنباط العلوم الكثيرة . فالإنسان الواحد إذا استنبط مقداراً من العلم ، وأثبته في الكتاب بواسطة الكتابة ، فإذا الواحد إذا استنبط مقداراً من العلم ، وأثبته في الكتاب بواسطة الكتابة ، فإذا جاء بعده إنسان آخر ، ووقف عليه ، قدر على استنباط آشياء أخر زائدة على

 <sup>(</sup>١) عبارة غير (م) والشالت: إنه إذا أنسار إلى شيء. فغللك الشيء ذات، قيامت بها صفيات كثيرة، فلا يعرف . . . إلخ .
 (٢) الفلائية (طا، ل) .

ذلك الأول . فظهر أن العلوم إنما كثرت بإعانة الكتبة . فلهذا قال عليه السلام : وقيدوا العلم بالكتابة ، فهذا بيان طريقة (١) النطق ، والإشارة ، والكتابة .

البحث الشاني فيما يتعلق بهبذا البناب: إن المشهدور أن بفنال في حمد الإنسان: إنه حيوان ناطق. نقنال بعضهم: إن هذا التعريف باطل ، طرداً وعكساً.

أما الطرد فلأن بعض البحوان يتطق<sup>(٢)</sup> وأما العكس فهو أن بعض الناس لا ينطق ، ولما أجيب عنه : بأن المراد منه : النطق العقلي ، لم يـذكروا لهـذا النطق العقل تفسيراً ملخصاً . ونقول : الحيوان<sup>(٣)</sup> فوعان :

منه ما إذا عرف شيئاً ، فإنه لا يقدر على أن يصرف غيره ، حال نفسه . مثل : البهائم وغيرها . فإنها إذا وجدت من أنفسها أحوالاً مخصوصة . فإنها لا نقدر على أن تعرف غيرها تلك الأحوال . وأما الإنسان فإنه إذا وجد من نفسه حالة مخصوصة ، قدر على أن يعرف غيره تلك الحالة الموجودة في نفسه . فالناطق الذي جعل فصلاً مقوماً ، هو هذا المعنى . والسبب قيه : إنا بينا : أن أكمل طرق التعريف هو النطق ، المعير<sup>(1)</sup> عن هذه القدرة بأكمل الطرق الدالة عليها . وبهذا [ الطريق (1) و] التقدير ، فإن تلك السؤ الات لا تتوجه [ والله أعلم (7)] .

البحث الثالث(٢٠) : إن هذه الألفاظ والكلمات ، لها أسياء كثيرة :

فالأول : اللفظ وفيه وجهان :

<sup>(</sup>١) حقيقة : غير (م) .

 <sup>(</sup>٢) قد ينطق (م).
 (٢) الجواب (م، ط).

<sup>(</sup>۱۳) الجواب (م ، ط ) (۱) قعير (م ، ط ) .

<sup>(</sup>ه) س (طأ، ل) .

<sup>(</sup>١) من (طاء لد) .

<sup>(</sup>٧) الرابع (م) .

أحدهما: إن هذه الألفاظ . إنما تولدت بسبب أن ذلك الإنسان ، لفظ ذلك المواء من حلقه . ولما كمان سبب حدوث هذه الأصوات ، هو لفظ ذلك الهواء ، لا جرم سميناه باللفظ .

والثناني: إن تلك المعاني كانت كامنة [ في قلب ذلك الإنسان فلما ذكر مده الألفاظ صارت تلك المعاني الكامنة (١) ] معلومة فكأن ذلك الإنسان لفظها من الداخل إلى الخارج .

والإسم الشائي: الكلام . واشتقاق هذه اللفيظة من الكلم ، وهو الجرح ـ والسبب فيه : أن الإنسان إذا سمع [ تلك<sup>٢١)</sup>] اللفيظة ، فقد تـأثـر حسه بسماعها ، وتأثر عقله بفهم معناها . فلهذا السبب سمي بالكلمة<sup>٣١)</sup> .

والإسم الشالث : العبارة . وهي مأخوذة من العبـور والمجـاوزة . وفيـه وجهان :

> الأول : إن ذلك النفس لما خرج منه ، فكأنه جاوزه وعبر عليه . والثاني : إن ذلك المعنى عبر من القاتل ، إلى فهم المستمع .

الإسم الرابع: القول. وهذا التركيب يفيد الشدة والقوة. ولا شك أن تلك اللفظة لها قوة. إما بسبب خروجها إلى الخارج، وإما بسبب أنها تقوى على التأثير في العقل [ والله أعلم (أ) ].

النوع الثاني من خواص الإنسان : قدرته على استنباط الصنافع العجيبة . وهذه القدرة : مبدأ ، وآلة .

أما المبدأ : فهو الخيال القادر على تركيب الصور بعضها بالبعض .

<sup>(</sup>١) سقط (ط) .

<sup>(</sup>۲) من (ان).

<sup>(</sup>٣) فلأُجُل مُذا العني سمي بالكلام (م) .

<sup>(</sup>١) من (طاء ك) .

وأما الآلة : فهي البدن . وقد سماها الحكيم و أرسطاطاليس(1) ع الآلمة المباحة . وسنذكر تفسير هذه اللفظة في علم التشريح . إن شاء الله . وقد يحصل ما يشبه هذه الحالة للحيوانات الأخس(1) كالتحل . في بناء البيوت المسدسة ، إلا أن ذلك لا يصدر عن استنباط وقياس ، بل عن إلهام وتسخير ، ولحذلك لا تختلف ولا تتنوع . هكذا قاله الشيخ . وهو منقوض بالحركة الفلكية . وسنفرد فمذا البحث فصلًا على الاستقصاء .

النوع الناك من خواص الإنسان: الأعراض النفسانية المختلفة (٢٠ وهي على أقسام:

فأحدها : أنه إذا رأى شيئاً لم يعرف سببه ، حصل له حالـة مخصوصـة في نفسه ، سماها بالتعجب .

وثنانيها: إنه إذا أحس بحصول الملائم ، حصلت له حنالة غصوصة [تتبعها أحوال جسمانية . وهي : تمدد في عضلات النوجه ، مع أصوات غصوصة (١٠) ] وهي : الضحك . وإن أحس بحصول المنافي والمؤذي ، حزن . فانعصر دم قلبه في الداخل ، فينعصر أيضاً دماغه ، وتنفصل عنه قطرات من الماء . ويخرج من العين ما يسمى بالبكاء (٩)

وثالثها: إن الإنسان إذا اعتقد في غيره ، أنه اعتقد فيه أنه أقدم على شيء من القبائح ، حصلت حالة محصوصة تسمى بالخجل .

ورابعها : إنه إذا اعتقد في فعل نحصوص أنه قبيح ، فامتنع عنه لقبحه ، حصلت هناك حالة مخصوصة وهي الحياء .

<sup>(1) [</sup>رسطو ( a ) .

<sup>(</sup>٢) الأخس (ط) . الآخر (م) وغيرها) .

 <sup>(</sup>١) النفسائية الإنسائية المختلفة (طا).

<sup>(</sup>٤) سقط (ط) .

<sup>(</sup>٥) وتخرج من العين . وهي البكاه .

وبالجملة : فاستقصاء الفول في [ تعديد (١٦) ] الأحوال النفسانية : مذكور في باب الكيفيات النفسانية .

والنبوع الرابع من خواص الإنسان: الحكم بعدس بعض الأشياء ، وقمع بعضها . إما لأن صريح العقل يوجب ذلك عند من يقول به ، وإما لأجل أن المصلحة الحاصلة بسبب المشاركة الإنسانية ، اقتضت تقريرها ، لتبقى مصالح العالم مرعية . وأما سائر الحيوانات ، فإنها إن تركت بعض الأشياء مثل الأسد [ المعلم (٢) ] فإنه لا يفترس صاحبه . وليس ذلك مشابها للمحالة الحاصلة للإنسان ، بل هيئة أخرى . لأن كل حيوان فإنه يجب بالطبع كل من ينفعه . فلهذا السبب يكون الشخص الذي يطعمه مجبوعاً عنده ، فيصير ذلك مانعاً له عن افتراسه .

والنوع الخامس من خواص الإنسان : تذكر الأمور الماضية . قبل : إن هذه الحالة لا تحصل لسائر الحيوانات . والجزم في هذا الباب ـ بالنفي والإثبات ـ مشكل .

والنوع السادس: الفكر والروية . وهذا الفكر على نوعين: أحدهما:
أن يتفكر لأجل أن يعرف حالة في نفسه - وهذا النوع من الفكر: ممكن في
الماضي والمستقبل والحاضر - والنوع الثاني: التفكر في كيفية إيجاده وتكوينه .
وهذا النوع من الفكر لا يمكن في الواجب والممتنع ، وإنحا يمكن في الممكن . ثم
لا يمكن في الممكن الماضي ، والحاضر وإنحا يمكن في الممكن الاستقبالي . وإذا
حكمت هذه القوة ، تبع حكمها حصول الإرادة الجازمة ، ويتبعها تأثير القوة
والقدرة في تحريك البدن .

وهـل لشيء من الحيوانيات [ إدراك (٢٠ ] شيء من الكليات ؟ المشهـور :

<sup>(</sup>١) تقرير هڏه (م) .

<sup>(</sup>١) مقط (طا، ل).

<sup>(</sup>۴) سقط (ل) .

إنكاره . وفيه موضع بحث . فإنها راغبة في كل ما يكون للديداً عندها ، نافرة عن كمل ما يكون للديداً عندها ، نافرة عن كمل ما يكون مؤلمً عندها . أن كمل للديد مطلوب ، وأن كل مؤلم مكروه . وأجيب عنه : بأن رغبتها إثما تكون في هذا اللذيذ . فكل لذيذ حضر عندها فإنها ترغب فيه ، من حيث إنه ذلك الشيء . فاما أن تعتقد أن كل لذيذ ، فهو مطلوب . فهذا أيس عندها .

واعلم: أن الحكم في هذه الأشياء بالنفي والإثبات: حكم على الغيب. والعلم بها ليس إلا لله العلى العليم (1).

<sup>(</sup>١) سبحانه وتعالى وتقدس (م، ط).

### الخصل اثنائي والعشون في بيان أن الأذات العقاية أشرف وأكمل من اللذات الحسية

اعلم (1) أن الغالب على الطباع العامية : [ الحكم (1) ] بأن أقوى اللذات ، وأكمل السعادات : لذة المطعم والمنكح . ولذلك فإن جمهور الناس لا يعبدون الله تعالى إلا ليجدوا المطاعم اللذيذة في الأخرة ، وإلا ليجدوا المناكح الشبهة [ مناك (1)] .

وهذا القول مرذول عند المحققين من أهل الحكمة ، وأرياب الرياضة . و ددل علمه وجوه :

الحجة الأولى: لو كانت صعادة الإنسان متعلقة بقضاء الشهوة ، وإمضاء الغضب . لكمان البحوان الـآي يكون هـو أقوى في هـذا الباب من الإنسان : أشرف منه . لكن الجمل أكثر أكلًا من الناس ، والـذتب أقوى في الإبـذاء من الإنسان . والعصفور أقوى على السفاد من الإنسان ، فوجب كون هـذه الأشياء أشرف من الإنسان . لكن التالي معلوم البطلان بالضرورة ، فوجب الجزم بأن سعادة الإنسان غير متعلقة بهذه الأمور .

الحجة الثانية : كل شيء يكون سبباً لحصول الكمال والسعادة . فكل مــا

<sup>(</sup>١) في ( ل ) عنوان الفصل هو : في بيان أن اللذات الحسية ليـــت من الكمالات .

<sup>(</sup>۲) سقط (طا، ل).

<sup>(</sup>۲) من (ل) .

كان ذلك الشيء أكثر حصولاً ، كانت السعادة [ والكمال (1 ] أكثر حصولاً . فلو كان قضاء شهوة البطن والفرج سبباً لكمال حال الإنسان ولسعادته ، لكان الإنسان كلما كان أكثر استغالاً بقضاء شهوة البطن والفرج ، وأكثر استغراقاً فيه ، كان أعلى درجة وأكمل فضيلة . لكن التالي باطل . لأن الإنسان الذي جعل عمره وقفاً على الأكل والشرب والسفاد ، يعد من البهائم ، ويقضي عليه بالدناءة والخساسة . وكل ذلك يدل على أن الاشتغال بقضاء هاتين الشهوتين ، ليس من باب السعادات والكمالات ، بل من باب دفع الحاجات والآفات .

الحجة الثالثة : إن الإنسان يشاركه في [ لـذة "] الأكل والشرب ، جميع الحيوانات الحسيسة . فإنه كها أن الإنسان يلتذ بأكل السكر ، فكذلك يلتذ المجمل باكل السرجين " فلو كانت هذه اللذات البدنية ، هي السعادة الكبرى للإنسان نضيلة على هذه الحيوانات [ الحسيسة ، بل نزيد فنقول : لو كانت سعادة الإنسان متعلقة بهذه اللذات الحسية ، لوجب أن يكون الإنسان أتعلقة بهذه اللذات الحسية ، لوجب أن يكون الإنسان أخس الحيوانات ") والتالى باطل ، فالمقدم مثله .

وبيان وجه الملازمة: أن الحيوانات الخسيسة مشاركة للإنسان في هذه الملذات الحسية البدنية ، إلا أن الإنسان تنتقص عليه هذه المطالب بسبب المعقل ، فإن العقل سمي عقلا ، لكرنه عقالاً له ، وحبساً له عن اكثر ما يشتهيه ، وعيل طبعه إليه ، فإذا كان التقدير أن كمال السمادة ليس إلا في هذه اللذات الحسية حاصلة على صبيل التمام [والكمال (\*)] للبهائم والسباع من غير أن يكون الإنسان أخس الحيوانات . ولا كان هذا معلوم الفساد بالبديهة ، ثبت : أن هذه اللذات الحسية ، ليست موجبة للبهجة والسعادة .

<sup>(</sup>١) سقط (طا) ، (ل) .

<sup>(</sup>٢) سقط ( ل ) .

<sup>(</sup>٣) فكغلك المجمل بلنذ بتنباول السوقيين (طا ، ل) . وفي (ك) تعليق في الهـامش وهو : و لعله البرسيم ، .

<sup>(\$)</sup> من (طّاء ل) .

<sup>(</sup>٥) سنط (طا) .

الحجة الرابعة : إن هذه اللذات الحسية ، إذا بحث عنها ، فهي في الحقيقة ليست لذات . بل حاصلها يرجع إلى دفع الآلام .

والدارل عليه: أن الإنسان كلم كان أكثر جوعاً، كان التذاذه بالأكل أقبل. وأيضاً: إذا طال أكمل، وكلما كان الجوع أقل، كان التذاذه بالأكل أقبل. وأيضاً: إذا طال عهد الإنسان بالوقوع، اجتمع المني الكثير في أوعية المني، فحصلت في تلك الأوعية دغدغة (1) شديدة، وتمد وثقل، وكلما كانت هذه الأحوال المؤذية أكثر، كانت اللذة الحاصلة عند اندفاع ذلك المني أقوى. ولهذا السبب فإن لذة الوقاع في حتى من طال عهده الوقاع، تكون أكمل منها في حتى من قرب عهده به. فنبت: أن هذه الأحوال، التي يظن أنها لذات جسمانية، فهي في الحقيقة في الحيدة إلا ومع الألم وهكذا القول في اللذة الحاصلة بسبب لبس الثياب، فإن لا حاصل لللذة، إلا دفع الألام. فنقول: ظهر أنه ليس فيها سعادة. لأن الحالة لحذه اللذات، إلا دفع الألام، فنقول: ظهر أنه ليس فيها سعادة. لأن الحالة عند العدم الأصلي، قثبت: أن هذه الأحوال ليست سعادات ولا كمالات البة.

الحجة الخامسة: إن الإنسان من حيث بأكل ويشرب ويجامع ويؤذي ، يشارك سائر الحيوانات . وإنحا بمتازعتها بالإنسانية ، وهي مانعة من تكميل تلك الأحوال ، وموجبة لنقصاتها ولتقليلها . فلو كانت هذه الأحوال عين السعادة ، لكان الإنسان من حيث إنه إنسان ، ناقصاً شقياً خسيساً . ولما حكمت البديهة بفساد هذا التالى ، ثبت فساد المقدم .

الحجمة السادسة : إن العلم الضروري حاصل بأن بهجمة الملائكة وسعاداتها أكمل وأشرف من بهجة الحمار وسعادته . ومن بهجة الديدان والذبان وسائر الحشرات . ثم لا نزاع : أن الملائكة ليس لهما لمذة الأكل والشرب

<sup>(</sup>۱) دمدمة (ط).

والوقاع. وهذه الحيوانات الحسيسة حصلت لها هذه اللذات. فلوكاتت السعادة الفصوى، ليست إلا هذه اللذات، لزم كون هذه الحيوانات الحسيسة أعلى حالاً، وأكمل درجة من الملائكة المقربين. ولما كان هذا التالي باطلاً، كان المقدم مثله. بل ههنا ما هو أعلى وأقوى مما ذكرنا. وهو أنه لا نسبة لكمال واجب الوجود [ وجلاله وشرفه(۱)] وعزته إلى أحوال غيره، مع أن هذه اللذات الحسيسة ممتنعة عليه، فثبت: إن الكمال والشرف قد يحصلان بأحوال صوى هذه اللذات الجسمية.

الحجة السابعة: إن هؤلاء الذين حكموا بأن سعادة الإنسان ، ليست إلا في تحصيل هذه اللذات البدنية ، والبراحات الجسمية . إذا رأوا إنساناً أعرض عن طلبها ، مثل أن يكون مواظباً على الصوم . مكتفياً عبا جادت الأرض به ، عظم اعتقادهم فيه . وزعموا : أنه ليس من جشس البشر" بل هو من زصرة الملائكة . ويعدون أنفسهم بالنسبة إليه أشقياء أراذل . وإذا وأوا إنساناً مستغرق الفكر والهمة في طلب الأكبل والشرب والبوقاع ، مصروف الهمة إلى تحصيل أسباب هذه الأحوال ، معرضاً عن العلم والزهاد والعبادة ، قضوا عليه بالبهيمية والخزي والنكال . فلو" أنه تقرر في عقولهم : أن الاشتغال بتحصيل هذه اللذات الجسدانية نقص ودناءة ، وأن الترفع عن الالتفات إليها كمال وسعادة . وإلا لما كان الأمر على ما ذكرتاه ، ولكان يجب أن يحكموا على المعرض عن

<sup>(</sup>١) سقط (ط) .

<sup>(</sup>٢) الإنس (ل ، طا).

<sup>(</sup>۴) رلأنه (ل) .

تحصيل هذه اللذات بالخزي والنكال ، وعلى المستغرق فيها بالسعادة والكمـال . وفساد التالى ، يدل على فساد المقدم .

الحجة الثامنة: كل شيء يكون في نفسه كمالاً وسعادة ، وجب أن لا يستحي من إظهاره . ويتبجح بقعله وتحن لا نعلم بالضرورة: أن أحداً من العقالاء لا يفتخر بكشرة الأكل ، ولا بكشرة المباشرة ، ولا بكونه مستغرق الوقت والزمان في هذه الأعمال ، [ وأيضاً : (١) ] قالناس لا يقدمون على الوقاع إلا في الحلوة ، وأما عند حضور النامي فلا . فإن أحداً من العقلاء لا يجد من نفسه تجويز الإقدام عليه ، وذلك يدل على أنه تقرر في عقول الحلق أنه فعل خسيس ، وعمل قبيح ، فيجب إخفاؤه عن العبون . وأيضاً : فقد جريت عادة السههاء بأنه لا يشتم بعضهم بعضاً إلا بذكر الفاظ الوقاع ، وذلك يدل على أنه مرتبة خسيسة ، ودرجة قبيحة . وأيضاً : لو أن واحداً من السفهاء أخذ يحكي عند حضور الجمع العظيم : أن فلاناً كيف يواقع زوجته ؟ فإن ذلك الرجل يستحي من ذلك الكلام ، ويتأذى من ذلك القائل . وكل هذا يدل على أن يستحي من ذلك الكلام ، ويتأذى من ذلك القائل . وكل هذا يدل على أن

الحجمة المتاسعة: كل فرس أو حمار ، كان مبله إلى الأكل والشرب والإيذاء أكثر ، وكان قبوله للرياضة أقل : كانت قيمته أقل . وكل حيوان كان أقل رغبة في الأكل والشرب ، وكان أسرع قبولاً للرياضة : كانت قيمته أكثر . ألا الفرس الذي يقبل الرياضة والعدو الشديد ، فإنه يشترى بثمن رفيع . وكل فرس لا يقبل هذه الرياضة ، فإنه يوضع على ظهره الإكاف ، ويسوى بينه وبين الحمار ، ولا يشترى إلا بالثمن القليل . فلها كانت الحيوانات التي هي غير ناطقة ، لا تظهر فضائلها بسبب الأكل والشرب والوقاع ، بل بسبب تقليلهما منه ، وبسبب قبول الأدب وحسن الحدمة لمولاه ، فها ظنك بالحيوان الناطق العاقل .

الحجة العاشرة : إن سكان أطراف الأرض ، لما لم تكمل معارفهم

<sup>(</sup>١) مقط (ط).

وأخلاقهم وعقولهم ، لا جرم كانوا في غاية الحسة والدناءة . ألا تسرى أن سكان [ الإقليم الأول ، وهم الزنوج ، وسكان (٢) ] الإقليم السابع وهم الصقالبة ، لما قل نصيبهم من المعارف [ الإلهيه (٢) ] الحقيقية ، والأخلاق الفاضلة ، لا جرم نقرر في عقول العقلاء : خسة درجاتهم ، ودناءة مراتبهم ، وأما سكان وسط المعمورة ، لما فازوا بالمعارف الحقيقية ، والأخلاق الفاضلة ، لا جرم أقر كمل واحد ، بأنهم أفضل طوائف البشر وأكملهم . وذلك يدل عمل أن فضيلة الإنسان وكماله ، لا تظهر إلا بالعلوم الحقيقية ، والأخلاق الفاضلة .

<sup>(</sup>١) منط (طا) ، (ل) .

<sup>(</sup>١) س (١) .

#### الفصل الثالث والعشرون في أابحث عن نفوس سائر الحيوانات

أما الفلاسفة المتاخرون فقد انفقوا على أنها قوى جسمانية ، وأنه يمتنع أن يكون لها نفوس مجردة . ولم يذكروا في تقرير هذا حجة ولا شبهة : وليس لأحد أن يقول : لو كانت نفوسها نفوساً مجردة ، لوجب كونها مساوية للنفوس البشرية في تمام الماهية . ويلزم وقوع الاستواء في العلوم والاخلاق ، وذلك محال .

قإنا نقول: الاستواء في التجرد (١) استواء في قيد سلبي . وقد عرفت أن الاستواء في القيود السلبية لا يوجب الاستواء في قام الماهية . وأما سائر الناس . فقد اختلفوا في أنه : هل لها نفوس مجردة ؟ وهل لها شيء من القوى المقلية أم لا ؟ فزعمت طائفة من أهل النظر (١) ومن أهل الأثر: أن ذلك ثابت . واحتجوا على صحته بالمعقول والمنقول . أما المعقول فهو أنهم قالوا : إنا نشاهد من هذه الحيوانات أنمالاً لا تصدر إلا من أناضل العقلاء ، وذلك يدل على أن ممها تدراً من العقل ، وبيتوا ذلك بوجوه :

الأول : إن الفارة تدخيل [ ذنبها (٢٠ ] في قيارورة الدهن ، ثم تلحسه . وهذا الفعل لا يصدر إلا لعلمها بمجموع مقدمات :

<sup>(</sup>١) في عدم التحيز (م) .

<sup>(</sup>٢) العلم (م) .

<sup>(</sup>٣) مقطّ (طا).

فإحداها : أنها محتاجة إلى الدهن .

وثانيها : أن رأسها لا تدخل في الفارورة .

وثالثها : أن ذنبها يدخل .

ورابعها : أن المقصود حاصل بهذا الطربق ، فوجب الإقدام عليه .

والثاني: إن النحل ببني البيوت المسدسة. وهذا الشكل فيه منفعتان لا تحصلان إلا من المسدس. وتقريره: أن الأشكال على قسمين: منها أشكال لمست متى ضم بعضها إلى بعض، امتلأت القرصة منها، ومنها: أشكال ليست كذلك.

فالقسم الأول: كالمثلثات والمربعات فإنها وإن امتلأت القرصة منها ، إلا أن زواياهما ضيقة ، فتبقى معطلة . وأما المسبع والمثمن وغيرهما ، فزواياهم وإن كانت واسعة ، إلا أنه لا تملأ القرصة منهم ، بل يبقى بينهم فضاء [معطل<sup>(1)</sup>] وأما الشكل المستجمع لكلتي المشعتين ، فليس إلا المسدس . وذلك لأن زواياه واسعة ، فلا يبقى شيء من الجوانب فيه معطلاً ، وإذا ضمت المسدسات بعضها إلى بعض ، لم يبق فيها بينها فرجة فسائعة . وإذا ثبت أن الشكل الموصوف بهائين الصفتين هو المسدس ، لا جرم اختارت النحل بناء بيوتها على المذا الشكل ، ولولا أنه تعالى أعطاها من الإلهام والذكاء ، وإلا لما حصل هذا الأمر . وفيه أعجوة ثانية . وهي : أن البشر لا يقدرون على بناء البيت المسدس الإباسطر والفرجار . والتحل يبني تلك البيوت من غير حاجة إلى شيء من الألات والأدوات .

واعلم: أن عجائب أحوال النحل في رئاسته ، وفي تدبيره لأحوال الرعبة ، وفي كيفية خدمة الرعبة لذلك الرئيس: كثيرة ، مذكورة في كتاب و الحيوان » .

الثالث: إنَّ النَّمَلَةُ تُسْعَى في إعداد الذَّخيرةُ لنَّفْسُهَا ، وما ذَاكَ إلا لعلمها

<sup>(</sup>۱) انت (م) ،

## ومن عجائب أحوالها أمور ثلاثة :

أحدها: إنها إذا أحست بندارة المكان، فإنها تشق الحبة نصفين لعلمها بأن الحبة لو بقبت سليمة، ووصلت إليها الندارة لنبت منها النبات فتفسد الحبة على النملة. أما إذا صارت مشقوقة نصفين لم تنبت.

وثانيها: إنه إذا وصلت الندارة إلى تلك الأشياء، ثم طلعت الشمس، فإنها تخرج تلك الأشياء من جحرها ، وتضعها [ في الشمس (11 ] حتى تجف .

الرابع: إن العنكسوت، تبني ببوتها على وجه عجيب. وذلك لأنها ما نسجت [ الشبكة التي هي (٢٠٠ ] مصيدتها، إلا بعد أن تفكرت أنه كيف ينبغي [ أن يكون (٢٠) ] وضعها، حتى تصلح لاصطياد الذباب بها. وهذه الأفحال (١٠) فكرية، وليست أقل من الأفكار الإنسانية.

الحامس: إن الجمل والحمار إذا سلكا طريقاً في الليلة الظلماء نفي المرة الثانية يقدر على سلوك ذلك الطريق من غير إرشاد مرشد، أو تعليم معلم . حتى أن الناس إذا ضلوا في ذلك الطريق ، وقدموا الجمل وتبعوه ، يجدون الطريق المستقيم عند متابعته . وأيضاً : فإن الإنسان لا يحكنه الانتقال من بلد

<sup>(</sup>١) مقط ( ل ) .

<sup>(</sup>۲) من (طاء ان) ـ

<sup>(</sup>۴) من ( ان ،

<sup>(\$)</sup> أحرال ( ل ) 🕛

إلى يلد ، إلا عند الاستدلال بالملامات المخصوصة . إما الارضية كالجبال والرياح ، أو السمارية كأحوال الشمس والقمر والكواكب . وأما القطا ، فإنه يطير في الهواء من بلد إلى يلد طيراناً سوياً من غير غلط ولا خطأ . وكذلك الكواكي ، تنتقل من طريق من أطراف العالم ، إلى طرف آخر ، لطلب الهواء المواق من غير غلط ولا خطأ البنة . وهذا فعل يعجز عنه أفضل البشر ، وهذا النوع من الحيوان قادر عليه .

السادس: إن المدب إذا أراد أن يفترس الشور ، علم أنه لا يحكنه أن يقصده ظاهراً . فيقال : إنه يستلقي في بمر ذلك الثور ، فإذا قرب ذلك الثور ، جمل قرنيه فيها بين ذراعيه حتى يثخنه . جمل قرنيه فيها بين ذراعيه عتى يثخنه . وأيضاً : إنه يأخذ العصا ويضرب الإنسان ، حتى يتوهم أنه مات فيتركه . وأيضاً : يصعد الشجر أخف صعود ، ويأخذ الجوز بين كفيه ، ويضرب ما في أحد كفيه على ما في الكف الأخر ، ثم ينفخ فيه ، ويزيل التشور ويأكل اللب .

السابع: يقال: إن الثعلب إذا اجتمع البق الكثير، والبعوض الكثير في جلده. أخذ بفيه قبطعة من جلد حيوان ميت، ثم إنه يضع يديه ورجليه في الماء، ولا يزال يضوص فيه قليلاً قليلاً، [ فإذا أحس البق والبعوض بالماء أخدت تصعد إلى المواضع الخارجة من الثعلب من الماء، ثم إن الثعلب لا يزال يتوص قليلاً قليلاً، وتلك الحيوانات ترتفع قليلاً قليلاً. فإذا غاص كل بدنه في الماء وبقي رأسه خارج الماء، تصاعدت كل تلك الحيوانات إلى رأسه، ثم إنه يخوص برأسه في الماء قليلاً قليلاً، فتنتقل تلك الحيوانات إلى الجملدة المبتة، وتجتمع فيها، فإذا أحس الثعلب بانتقالها إلى تلك الجلدة، رساها في الماء، وخرج من الماء مسلمياً فارضاً عن تلك الحيوانات المؤذية، ولا شبك أنها حيلة وحربة في دفع تلك المؤذيات.

الشامن : يقال : إن من خواص الفرس(٢) أن كـل واحـد منهـا يعـرف

<sup>(</sup>١) من (ك، طا) .

<sup>(</sup>٢) الحيل (م) .

صوت الفرس الذي قابله ، والكلاب تتعالج بالعشبة (٢) المعروفة بها . والفهد إذا سقي الدواء ، المعروف بخانق الفهد ، طلب زبسل الإنسان فأكله . والتماسيح تفتح أفواهها لطائر بخصوص يدخل في أفواهها ، ويتظف ما بين أسنانها ، وعل رأس ذلك الطائر ، شيء كالشوك . فإذا هم التمساح بالتقام ذلك الطائر ، تأذى من ذلك الشوك ، فيفتح فاه ، فيخرج ذلك الطائر . والسلحفاة تتناول بعد أكل الحية صعتراً جبلياً ، ثم تعود . قد شوهد ذلك .

وحكى بعض النقات المحين للصيد: أنه شاهد الحباري تقاتبل الأفعى وتنهزم عنها إلى بقلة تتناول منها ، ثم تعود . ولا تزال تفعل ذلك وكان ذلك الشخص قاعداً في كنّ غائر ـ كما يفعله الصيادون ـ وكانت البقلة قريبة من ذلك الموضع ، قلما اشتغلت الحيارى بالأفاعي ، قلم الرجل تلك البقلة ، فعادت الحيارى إلى منيتها ، وأخذت تدور حول منيتها دوراناً متنابعاً ، ثم صقطت ، وماتت . فعلم ذلك الرجل أنها كانت تتعالج بأكلها من لسعة الأفعى ، وتلك البقلة هي الحس البري .

وأما ابن عرس . فإنه يستظهر في قتال الحية بأكل السدّاب . فإن النكهة السدّابية مما تكرهها الأقمى . والكلاب إذا تدور بطونها أكلت سنبل الحنطة . وإذا جرحت اللقالق بعضها بعضاً ، عالجت تلك الجراحات بالصعتر الجبلي .

فتأمل من أين حصل لهذه الحيوانات هذا الطلب ، وهذا العلاج ؟ (٢) التامه و (١) التامه

التاسع : إن الفنافذ قد تحس يربيح الشمال والجنوب قبل الهبيوب ، فتغير المدخل إلى أجحرتها .

يحكى أنه كان بالقسطنطينية : رجل قد جمع مالاً كثيراً ، بسبب أنه كان ينذر بالرياح قبل هبويها ، وينتقع الناس بذلك الإنذار ، وكان السبب فيه : قنفذ في داره يقعل الفعل المذكور .

<sup>(</sup>١) بالعسة (ط) .

<sup>(</sup>١) يد (١) .

العاشر: إن الخطاف ، صناع حسن في إيجاد العش لنفسه من الطين ، وقطع الخشب ، فإذا أعوزه الطين ، ابتل وتمرغ في التواب ، لتحمل جناحاه قدراً من الطين ، وإذا أفرخ بالغ في تعهد الفراخ ، ويأخذ ذرقها بمتقاره ، ويرميه عن العش ، ثم يعلمها إلفاء الذرق بالتولية نحو طرف العش [ وترابط أرجلها في العش بالشعسور ما دامت صفاراً ، حتى لا يتحرك قسقط من العشر() ] .

الحادي عشر: إذا قرب الصائد من مكان فراخ البجعة (٢) ظهرت له البجعة ، وقربت منه ، تطمعة ، لأجل أن يتبعها ثم تذهب إلى جانب آخر سوى جانب فراحها .

الثاني هشر: ناقر الخشب. قبل ما بجلس عبل الأرض ، بل يجلس عبل الشجر ، وينقر الموضع الذي يعلم أن فيه دوداً .

الثالث عشر: الغرانيق. تصعد في الجوجداً عند الطيران. فإن حصل ضباب أو سحاب يحجب بعضها عن بعض ، أحدثت عن أجنحتها حفيفاً مسموعاً ، ويصر ذلك الصوت سبباً لاجتماعها ، وعدم تقرقها ، وإذا نامت نامت على فرد رجل ، وقد اضطبعت الرؤوس ، إلالك القائد فإنه ينام مكشوف الرأس ، فيسرع انتباهه . وإذا أحس أحدها بآفة أو صوت ، صاح منهاً الباتين .

الرابع عشر: النعامة . إذا اجتمع لها من بيضها عشرون أو ثلاثون . قسمتها إلى ثلاثة أثلاث ، فتدفن ثلثاً منها في التراب ، وثلثاً تتركه في الشمس ، وثلثاً تحتضنه . فإذا خرجت الفراريج ، كسرت ما كمان في الشمس ، وسقت تلك الفراريج ما فيها من الرطوبات التي ذوبتها الشمس ، ورققتها ، فإذا قويت تلك الفراريج ، أخرجت الثلث الثالث المدني دفنته في الأرض [ وثقبتها<sup>(4)</sup>]

<sup>(</sup>۱) سقط (ط) .

<sup>(</sup>٢) القيحة ( ان م طا ) .

<sup>(</sup>۴) إلى (ك) .

<sup>(</sup>ا) من (ك) .

وقد اجتمع فيه النمل والذباب والديدان والحشرات ، فتجعل تلك الأشياء طعمة لتلك الفراريج ، قإذا تم ذلك ، صارت تلك الفراريج ، قادرة على الرعى والطلب . ولا شك أن هذا الطريق حيلة عجيبة في تربية الأولاد .

ولنكتف من هذا النوع ، على هذا القدر الذي ذكرنا . فـإن الاستقصاء فيه مذكور في كتاب و الحيوان ،

وقد ظهر منها أن هذه الحيوانات قد تأتي بـأفعال يعجـز أكثر الأذكيـاء من الناس . ولو لم تكن عاقلة فاهمة ، وإلا لما صحح منها شيء من ذلـك . فهذا مـا يتعلق بالعقل .

## وأما النقل : فقد تمسكوا في إثبات تولهم بآيات :

الأولى: قوله تعالى حكاية عن سليمان (يا أيها النباس: علمنا: منطق الطير، وأوتينا من كبل شيء. إن هذا لهو الفضل المين (١٠) وسمعت بعض تلامذي يقول: لا يبعد أن يكون [ المراد من (١٠) ] تعلم منطق الطير: هو دعوة عطارد (١٠).

الثانية : قوله تعالى : ﴿ حتى إذا أنوا عـلى وادي النمل . قـالت نملة : يا أيها النمل : ادخلوا مساكنكم ﴾ (١) الأية .

الثالثة : قوله تعالى : ﴿ وَتَفْقَدُ الْطَهِرِ ، فَقَالَ : مَالِي لا أَرَى الْهُدَهَـد ، أَم كان من الغائبين ؟ لأعذبنه (\*) ﴾ وهذا النهديد لا يليق إلا مع العقلاء .

الرابعة : قوله تعالى حكاية عن الهدهـد : ﴿ أَحَطَتُ بِمَا لَمْ تَحَطُّ بِهِ . وجتنك من سياً بنياً يقين ﴾(٢) .

<sup>(</sup>١) النبل ١٦ والتكملة من (ال ، طا) .

<sup>(</sup>٢) من (ع، ط) .

رو) من بجب على الأستاذ أن يراجع تلميله ويوبخه . وحكى المؤلف في سوضع أخر أن هذا المرأي سمعه من بعض الفلاسفة .

<sup>(</sup>٤) النمل ١٨ .

<sup>(</sup>٥) النمل ٢٠ ـ ٢١ .

<sup>(</sup>١) النمل ٢٢ .

الخامسة : قوله تعالى : ﴿ يَا جِبَالَ أُوبِي مَعُهُ . وَالْطَيْرُ ﴾ (١) .

السادسة : قوله تعالى : ﴿ والطبر صافات . كُلُّ قَدْ عَلَم صَلَاتُهُ وتسبيحه ﴾ (٢) [ قيل : معناه : كل من الطبر قد علم صلاته وتسبيحه (٢) ] .

وأقدول(٣): رأيت في بعض الكتب: أن في بعض الأوقدات ، اشتد القحط ، وعظم حر الصيف ، والناس خرجوا للاستسفاء [ فلم فلجوا(٤) ] قال : خرجت إلى بعض الجبال ، فرأيت ظبية جاءت إلى موضع ، كان في المافي من الزمان مملوءاً من الماء . ولعل تلك الظبية كانت تشرب منه . فلما وصلت الظبية إلينه ما وجدت فيه شيئاً من الماء ، وكان أثر العطش الشديد ظاهراً على تلك الظبية ، فوقفت وحركت رأسها إلى جانب السماء [ مراراً(٤)] فأطبق الغيم وجاء الغيث الكثير .

ثم إن أنصار هذا القول : قالوا : لما بينا بالدلائل : أن هـذه الحيوانـات تهتـدي إلى الحيل اللطيفة ، فأي استبعـاد في أن يقال : إنها تعـرف أن لهـا ربـاً مديراً رخالقاً ؟ .

فهذا تمام القول في دلائل هذه الطائفة .

واحتج المنكرون بكومها عاقلة عمارفةً : بأن قالوا : لوكانت عاقلة ، لوجب أن تكون آثار العقل ظاهرة في حقها . لأن حصول العقل لها ، مع أنه لا

<sup>(</sup>١) سبأ ١٠ والآية سقطت من ( ل ، طا ) .

<sup>(</sup>٢) النور ٤١ .

<sup>(</sup>٢) من (طاء ل) .

<sup>(</sup>٤) قال الصنف (م) ،

<sup>(9)</sup> من (طائله) .

<sup>(</sup>۱) سقط من (ل) .

يمكنهـا الانتفاع البتـة بذلـك العقل : عبث . وهـذا لا يليق بالفـاعل الحكيم . وآثار العقل غير ظاهرة فيها ، لانها لا تحترز عن الأفعال القبيحـة ، ولا تميز بـين ما ينفعها وبين ما يضرها . فوجب القطع بأنها غير عاقلة .

ولمجيب أن يجبب فيقول: إن درجات العلوم والمعارف كثيرة ، واختلاف النفوس في ماهياتها : محتمل ، فلمل خصوصية نفس كمل واحد منها ، لا تقتضي إلا لنوع معين من العقل ، وإلا لقسم نحصوص من المعرفة . فإن كان المراد بالعقل جميع العلوم الحاصلة للإنسان ، فحق أنها ليست عاقلة . وإن كمان المراد بالعقل معرفة نوع من هذه الأنواع ، فظاهر أنها موصوفة بهذه المعرفة .

وبالجملة : فالحكم عليها بالثبوت والعدم : حكم على الغيب . ولا يعلم الغيب إلا الله تعالى .

وليكن ههنا آخر كلامنا في النفوس الحيوانية [ والله أعلم(١٠) ] .

<sup>(</sup>١) من (ل، طا).

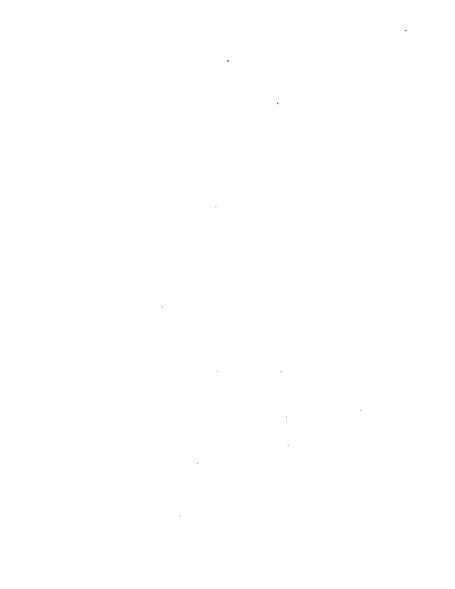

المقا**ل**ة الرابعة ف*ى* 

البحث عن أحوال الأبواج السفلية المسماة بالجن والشياطين

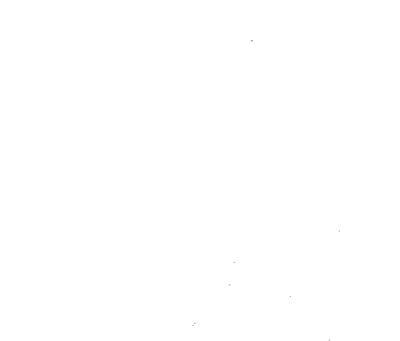

#### انفصل الإول في أن القول بالجن والشياطين هل هو مكن أم ل!؟

#### البحث الأول(١):

ذهب جمهور أرياب المللأ والنُّحل إلى أن فرق") العقلاء المكلفين أربعة : المسلائكة ، والبشر ، والجن ، والشياطين . واعتلقوا في أنه : همل الجن نـوع والشياطين نوع آخر ؟ فقال قوم" : الأمر كذلك . وقال آخرون : الجن هم الأرواح الطاهرة الخيرة ، والشياطين هم الأرواح المؤذية الشريرة .

وأما المجوم : فلهم غلو شديد في هذا الباب ، إلا أنهم قالوا : العالم له إلحان : أحدهما : حير كريم سخي رحيم . والشاتي : شربر بخيل قاسي مؤذي . والإله الخير له أعوان وجنود ، وهم الملائكة . والإله الشرير المؤذي له أعوان وجنود ، وهم الشياطين والأرواح الخبيشة . والإله الخير : له السياء ، وجنده في السياء ، والإله الشرير [ في الأرض ، وجنده أيضاً في الأرض ، وهذا الذي يسمونه بالإله الشرير هو الذي يسميه المسلمون بإبليس . والمسلمون مق وقع هذا العالم شر ، أو فتنة ، أو محنة ، قانهم يتسبونه إلى إبليس ،

<sup>(</sup>١) زيادة .

<sup>(</sup>٢) أكثر فرق (م) .

<sup>(</sup>۲) يعضهم (م ) -

ويتضرعون إلى الله خوفاً منه . وبالغوا في هذا الفلو إلى [ درجة (11 ] أن أول كلمة يذكرونها ، هي قولهم : « أعرد بالله من الشيطان الرجيم ، فيستعيذون من شره . ثم يقولمون من بعده : « بسم الله المرحمن الرحيم ، وهمذه درجة عمظيمة موهمة للمقابلة .

إذا عرفت هذا [ فنقول؟ ] قد اتفق أرباب الملل والنحل على وجود روح قوي من الأرواح المؤذية الخبيشة [ الداعيـة إلى أ ) الشرور . والاختـلاف ليس إلا في الأسهاء والألقاب .

وأما الثنوية : فهم أيضاً مفرطون في هذا الاعتقاد . لأنهم يقولون : إلّه العالم هو النور والظلمة . وفي عالم الأنوار موجود هو النور المطلق ، وهو الإله الحير الرحيم ، وأنوار أخرى مختلفة بالعظم والصغر ، والقوة والضعف ، وهم الملائكة ، وهم أعوان النور الأعظم . وفي عالم الظلمات موجود ، هو الظلمة التامة الكاملة . وهو الإلّه المؤذي الشرير . وأرواح أخرى مختلفة بالعظم والصغر ، والقوة والضعف ، وهم الشياطين . وهم أعوان الظلام الأعظم . وهذا يعينه مذهب المشبهة من هذه الأمة .

فهذا تفصيل مذاهب أرباب الملل والنَّحل في هذا الباب.

وأما الفلاسفة : فالمتأخرون منهم اتفقوا على إنكاره .

وأما المتقدمون: فلا أعرف مذهبهم في هذا الباب. إلا أني رأيت في كتاب و الأهوية والبلدان على و بقراط عائه ذكر فيه : أن المياه الواقفة تورث من العلل والأمراض كذا وكذا . ومن جملتها : الصرع . ثم قال : ولا أريد به الصرع الذي يعالجه أصحاب الهياكل عبل الصرع الذي يعالجه الأطباء ع وهذا تصريح بأن الصرع قد يكون روحانياً وقد يكون جسمانياً .

<sup>(</sup>۱) مقط (م) .

<sup>(</sup>٢) زيادة .

<sup>(</sup>۱) مقط (م).

والبحث الثاني :

إن القائلين بإثبات الجن والشياطين . يحتمل أن يذكروا فيه وجهين(١) :

الأول: أن يقال: الجن أجسام هوائية ، تقدر على أن تتشكل بأشكال غتلفة ، وتقدر على أن تتراجع في بواطن الحيوانات ، وتجري في منافذها المضيقة ، ولا بعد فيه ، فإن الهواء المبتنشق يصل في الهواء (٢) إلى أعماق الاعضاء ، فكيف يبعد مثله من حيوان هوائى الذات .

والشاني: أن يقال: إنها نفـوس مجردة، ليست أجساماً، ولا حمالة في الأجسام، وعلى هذا التقدير فههنا احتمالات.

الأول: أن يقال: إنها عالمة قادرة سامعة مبصرة ، من غير أن يكون لها حاجة في حصول هذه الصفات إلى آلات جسمانية . وتلك النفوس بنوعياتها<sup>(٢)</sup> غالفة للنفوس البشرية .

والشاني: أن يقال: إنها تحتاج في كونها عالمة ، فاعلة إلى آلات جسمانية . إلا أن تلك الآلات جزء غصوص من الهواء أو جزء (٤) معين من كرة الأثير . وتبدد أجزاء تلك الاجسام وتحللها [ لا(٥) ] يوجب موت تلك الأرواح . كما أن النفوس الإنسانية إنمنا تسمع وتبصر وتتفكر وتتخيل بواسطة أجسام لطيفة روحانية ، تتولد في القلب أو في الدماغ . ثم إن تلك الاجزاء تبدأ في التحلل والتقرق . ولم يلزم منه الطعن في كون الإنسان باقياً ، فكذا ههنا .

الشالث : أن يقال : إن النفـوس الناطقـة التي فـارقت أبـدانها (٢) وبقيت دهراً داهراً , وزمـاناً طـويلًا في إشــراق المعارف القـدسية . لا شــك أنها قويت

<sup>(</sup>١) رجوماً [ الأصل ] .

<sup>(</sup>٢) الحال (م) .

<sup>(</sup>٢) يعينها (م) يتوعها (ط) .

<sup>(</sup>١) رجزء (٤) .

<sup>(</sup>۵) ان (ال) .

<sup>(</sup>٦) أجسامها (م) .

[ وكملت . فإذا اتفق حدوث بدن قريب الشبه من أبدان تلك النفسوس المفارقة (1) وتعلقت نفس بهذا البدن . كاملة الشابهة [ في جوهرها (1) ] بتلك النفوس المفارقة ، لم يعد أن بحصل لتلك النفوس نوع من أنواع التعلق بهذا البدن ، وبهذه النفس . وهذا أيضاً محتمل .

## والبحث الثالث من المباحث المتعلقة بهذا الباب :

أن هذه الأرواح المسعاة بالجن والشياطين ، يجب أن تكون من [ تتاج ٢٠ ] الأرواح الفلكية ، ومن آثارها وشعبها . فالأرواح المتولدة المنشعبة من جوهر نفس و زحل ، و و المريخ ، هي المسعاة بالنفوس الشريرة المؤذية . وأما الأرواح الحيرة السعيدة المطاهرة النتية ، فهي الأرواح المتولدة من أرواح السعديين . وعلى هذا الباب فقس .

وأما أرباب الملل والنحل نقانــون قـوفم يقتضي أن الــروح الأعــظم الشـربر ، مــوجود بـرأسه ، ولا تعلق لـه بالأرواح الفلكيـة . والجن والشياطـين شعبه ونتاجه وأولاده وأنصاره .

#### واحتج القائلون يإنكار الجن والشياطين من وجوه :

الحجة الأولى: إنها لو كانت موجودة ، لكانت إما أن تكون من الأجسام الكثيفة ؛ أو من الأجسام اللطيفة . والقسمان باطلان ، فبطل القول بوجودها . أما بيان أنه يمتنع كونها من الأجسام الكثيفة ، فلأنها لو كانت كذلك ، لوجب في كمل من كان سليم الحس ، أن يبصرها . إذ لو جوزنا حضور مشل هذه [الموجودات ، مع (1)] أنا لا تراها، لم يمتنع أن يكون بحضرتنا جبال شاهقة ، وشموس مشرقة ، ورعود قاصفة ، ورياح عاصفة ، مع أنا لا نحس بشيء منها . وذلك يوجب القول بالسفسطة .

<sup>(</sup>١) سقط (ط).

<sup>(</sup>٢) سقط (ط) ، (م) .

<sup>(</sup>٣) نتائج ( م ) والكلمة ساقطة في البوائي .

<sup>(</sup>t) ستط (b) .

وأما بيان أنه يمتنع كونها من الأجسام اللطيفة. فذلك لأنها لوكانت كذلك ، لنفوقت وغزقت عند هبوب الرياح القوية العاصفة ، فكان يجب أن تموت بأسرع الأسباب ، وأقل الموجبات . وأيضاً : فبالأجسام اللطيفة لا تكون قادرة على الأفعال الشافة . والناس يصفونها بالقدرة على الأعمال الشافة . ولما ثبت فساد القسمين ، ظهر أن القول بإثبات الجن والشياطين : باطل .

الحجة الثانية: إنا نسرى المسلمين مطبقين عبل لمن الشياطين ، وإساءة القول فيهم ، ولو كانوا مرجودين لتأذوا منهم . فإذا كانوا قادرين على الإضرار ، وجب أن يكون وقوع أهمل الحير والمدين في الضرر من جنائبهم ، أكثر وأعظم من وقوع أهل الفساد فيه ، وحيث لم يظهر من هذا الباب أشر ولا خبر ، علمنا : أنه لا أصل لهذا الحديث .

الحيجة الثالثة : إن أرباب الملل والنحل أطبقوا على تصديق الأنبياء عليهم السلام في دعواهم : أنهم مبعوثون إلى الخلق من قبل الله تعالى . والقول بالجن يوجب فساد دعواهم . لأنا لا تعرف الجن . وإذا كنا لا نعرفهم ، لم تصرف مقادير علومهم ، ولا مقادير قواهم وقدرهم . وعلى هذا التقدير ، فلا توع من أسواع المعجزات ، إلا ومحتمل أن يكون ذلك النسوع ، من هؤلاء الجن والشياطين . وحينذ لا يبقى دليل على صحة قولهم في ادعاء الرسالة . فنبت : أن الإقرار بالجن والشياطين ، يوجب الطعن في النبوة .

قان قالوا: هذا كلام ضعيف في دفع ذلك الإشكال القوي ، إذ لا يمتنع ممن يبريد الإضواء والإضلال: أن يتحمل ذلك القدر من المطعن واللعن في تحصيل مراده.

الحجة الرابعة(١): إنا نرى أرباب العزائم والتنجيمات واقعين في الفقر والجوع والعربي، والذلة والمسكنة. ولو كان لهذا الحديث أصل، لكان الظاهر من حال أولئك الجن أن يخصوا أنصارهم وأحباءهم ـ وهم هؤلاء المعرّمون ـ

<sup>(</sup>١) الحجة الأولى : إنها لوكانت موجودة لكانت . إنا نرى . . الخ (م) .

بنوع من النعمة والكرامة . ولما لم نر شيئاً من ذلك ، علمنا : أنه لا أصل لهذا الحديث .

ومالحملة : فالاستقراء يدل على أنه لا يتفاوت الحال البتة . لا بسبب الغلو في صداقتهم ، وذلك يدل على أنه خيال عض .

الحجة الخامسة: إن هؤلاء الجن إن كانوا غير موصوفين بشيء من العقل البتة. فلا قائدة في التقرب إليهم، وفي طلب الاتصال بهم. لأن المجنون المعتود لا اعتماد على صداقته ولا على عداوته. وإن كانوا موصوفين بالعقل والغهم والإدراك، وجب أن يكونوا باحثين عن مسائل الإقميات والطبيعيات، متفكرين في الدلائل [ والشبهات (١) وإذا كان الأمر كذلك، وجب أن [ يكون (٢) ] ميلهم إلى المخالطة [ بالعقلاء الأذكياء من البشر أكثر من ميلهم إلى المخالطة ( بالعقلاء الأذكياء من البشر أكثر من ميلهم إلى المخالطة (٢) ] بالجهال والأغمار. لكنا لا فرى أحداً من المقالاء المحقين المحقين يدعي ظهور الجن له البتة. وإنما يدعي هذه الواقعة : المجانين والأغمار، وإما على الخلل والحيل في الخيالات والأفكار (١٤) ].

فهذا مجموع ما يمكن أنْ يقال في إنكار الجن والشياطين .

والجنواب عن الحبجة الأولى: أن يقال: إن قولكم: د لو كانت الجن والشياطين موجودة لكانت [ إما أن تكون جسياً كنيفاً أو جسياً لطيفاً: مفرع على أنه لو كان موجوداً لكان (٥٠ جسياً. فلم قلتم: إن الأمر كذلك ؟ ولم لا مجوز أن يكون جوهراً مجرداً قائباً بذاته ، وليس بجسم ولا حال في جسم ؟ فإنكم ما لم تقيموا الدلالة على قساد هذا القسم ، لم يتم كلامكم .

<sup>(</sup>١) تضائل (طاء ك).

<sup>(</sup>٢) أن لا يكرن (م) .

<sup>(</sup>۲) من (ط ع ك) .

<sup>(</sup>٤) من (طله له) .

<sup>(</sup>ە) بىقط ( طا ؛ ڭ ) .

السؤال الثاني : سلمنا أنه جسم . فلم لا يجوز أن يكون جسماً كثيفاً ؟ قوله : « لو كان كذلك ، لوجب أن يراه كل أحد عمن له حس سليم ، قلنا : هذه المنألة قوية ، سبق الاستقصاء فيها في كتاب « الحس والمحسوس » .

السؤال الثالث : مىلمنا أنه جسم . فلم لا يجوز أن يكون جسمًا لطيفًا ؟ قوله : و لو كان كذلك ، لتمزق وتفرق عند هبوب الرياح الشديدة ي . .

قلنا: ههنا احتمالات:

أحدها: لم لا مجور أن يقال: إنها لطيفة . بمعنى أنها شفيافة غير ملونة ؟ فلا جرم لا تجب رؤيتهما عند الحضور ، إلا أنها صلبة في ذواتهما قويسة في تركيبها ، فلا جرم تبقى مصونة عن النفرق والتمزق .

وثانيها: إن الإنسان . إما أن يكون عبارة عن النفس ، أو عن الجلسم . فإن كان الأول فجوزوا مثله في الجن وسقطت هـذه الشبهة . وإن كـان الثاني ، فحيننذ بجب أن يقال : إنه جسم محفوظ باق من أول العمر إلى آخوه ، في داخل هذا البدن المنفرق المتحلل . وبالطريق الذي عقلتم ذلك ، فاعقلوا مثله في بقاء الجن والشياطين مدة طويلة ، مع كونها كثيفة .

وثالثها: أليس أن من المتكلمين من قال: « الإنسان جزء لا يتجزأ في القلب، وأما سائر أجزاء البدن، فهي كالآلات، وعلى تقدير أن يكون الإنسان جسماً، فهمذا القبول أقبوى الأقوال. فلم لا يجوز أن يكون الحال في الجن [ والشياطين() ] كذلك ؟ .

وأما الجواب عن الشبهة الثانية : فهو أن مراتب القدر مختلفة ، فلا يبعد أن يقال : إنهم وإن قدروا على الأفعال الشاقة ، إلا أنه لا قدرة لها على التصرف في أبدان البشر ، إلا بشرط خاص . وعند فقدان ذلك الشرط لا تحصل تلك المقدرة .

الجواب عن الشبهة الثالثة : إن ما ذكرتموه معارض بـوجه آخــر . وهو أن

<sup>(</sup>١) منظ (طا) ، (ل) .

الانبياء عليهم السلام ، أطبقوا على إثبات الجن والشياطين . فالطعن في عدمهم (١) يوجب الطعن في نبوءة الانبياء .

فإن قالوا : إذا كان القول بوجودهم ، يوجب الطغن في نبوتهم ، فالقول بعدمهم يوجب الطعن أيضاً . فهذا الطعن لازم على كلا التقديرين . فنقول : لنا في إثبات النبوءة طريق عجيب نذكره في باب النبوات ، ولا يتوجه عليه شيء مما ذكرتموه .

وأما الجواب عن الشبهة الرابعة والخامسة : فإنها من باب الإقناعيات الضعيفة . وكل من له عقل سليم ، أمكنه التقصى عنها .

<sup>(</sup>١) وجودهم (م) .

### افصل الثاني في الطرق الحالة على إثبات الجن والشياطين

اعلم: أنا بينا: أنه لم يوجد دليل يدل على نفيهم(١) وفساد القول بهم . وظاهر أيضاً: أنه لم يوجد دليل عقلي بوجب الجزم بوجودهم . فيبقى الكلام فيهم في حير النوقف . إلا أنا رأينا الأنبياء عليهم السلام - مطبقين على إثباتهم ، وعلى القول بوجودهم ـ وذلك حجة قوية من المقدمات المتبولة - ورأينا المعزمين مسطيقين متفقين على وجودهم ، حتى وضعوا لكل رئيس من ووسائهم: عزية معينة . وزعموا : أنهم ينتفعون بهم ، ويجدون منهم آثاراً صالحة . ورأينا أكثر الزهاد وأرباب المجاهدات والمكاشفات ، يزعمون : أنهم شاهدوا الجن ، وتكلموا معهم . فإن اتنق لإنسان أن يعتبر هذه الأحوال ، ويساهد شيئاً منها ، فذاك هو البغية الأسفى ، والمقصد الأنصى .

# ومن الناس من يحتج عليهم بوجوه أخرى :

الحجة الأولى: إن الإنسان إذا ألف الخلوة والوحدة ، واشتغىل بالتصفية والرياضة ، وجد في نفسه ، كأن مناجياً يناجيه بكلمات مرتبة منظومة معلومة ، ورأى المسخاصاً موصوفة بصور مخصوصة وصفات مخصوصة . فنقول : همذه الكلمات وهذه الأشخاص . إما أن تكون عدماً مخضاً ونقياً صوفاً ، وإما أن

<sup>(</sup>١) تقيها (م) ،

تكون أموراً موجودة في الذهن والخيال ، وإما أن تكون أشياء موجودة في الأعيان كائنة في الجسود . والقسمان الأولان بـاطلان ، فيبقى الشالث . وذلك هــو الجن والشياطين . تناجيه وتناديه في سره وفي قلبه وباطنه .

وإنما قلنا: إن القول بأن تلك الكلمات الواردة في الخواطر ، وأن تلك الصور المشاهدة في الباطن ، يمنع أن تكون عدماً محضاً ونفياً صرفاً . وذلك لأنا نسمع تلك الحروف من القلب والباطن ، ونفهم معانيها ، وغيز بيها وبين غيرها . فلو<sup>(۱)</sup> جاز القول بأنها مع انصافها بهذه الصفات المعينة والخواص المعينة عدم عض ، ونفي صسرف . لم يمنع أيضاً في كون هذه الصور المخصوصة (۱) بهذه الحواس (۲) كونها عدماً عضاً ونفياً صرفاً . وكل ذلك باطل عال .

وأسا المشسم الثاني : وهــو أنها موجــودات في الأذهــان ، لا في الأعيــان . فهذا باطل قطعاً . ويدل عليه وجهان (<sup>4)</sup> :

الأول : إنا لو جوزنا أن تكون هذه الألفاظ المترتبة المتعاقبة ، وأن تكون هذه الصور المخصوصة المتميزة عما يغايرها ، باللوانها وأشكالها : موجودات في الأدهان لا في الأعيان ، فلنجز في هذه الصور [ المحسوسة (\*) ] : كونها كذلك . ويلزم منه السفسطة .

والثاني: إن محل هذه الصور. إما أن يكون جسماً مخصوصاً كدخاغ أو قلب ، وإما أن يكون جوهراً مجرداً . والأول باطل . [ لأن الصور العظيمة يمتنع انطباعها في المحل الصغير. والثاني أيضاً (١) باطل ] . لأن الجوهر المجرد لا يحصل فيه جوانب هتلقة ، ولا أجزاء متياينة . وإذا كان كذلك ، كانت الصورة

<sup>(</sup>١) فلو كانت علماً محضاً مع اتفاقها بيله . . . إلخ (م) .

<sup>(</sup>٢) الحسرمة (م) .

<sup>(</sup>٢) الحواس ( س ) الخواص ( له ) .

<sup>(</sup>t) رجره [ الأصل ] .

<sup>(</sup>٥) س (ك) .

<sup>(</sup>١) سنط (طاء ل) .

المنطبعة فيه ، يحتنع أن مجصل فيها الجوانب المختلفة ، والأجزاء المتباينة بحسب الأحياز والجهات . وإذا كان كذلك ، كانت الصورة الحالة في الجوهر المجرد يمتنع أن يكون له شكل ، وجوانب متميزة . بحسب الجهات . وإذا كان الأمر كذلك ، فكل ما كان موصوفاً بهذه الصفات ، يمتنع حلوله في الجوهر المجرد . فشبت بهذا البيان المذي لخصناه : أن هذه الألفاظ المذهنية ، وهذه الصوو المتخيلة ، إما أن تكون عدماً عصاً ، ونقياً صرفاً . وإما أن تكون موجودات [ إلا أنه لا وجود لهما إلا في الأذهان . وإما أن تكون موجودات الإعيان ، وثبت بطلان القسمين الأولين . فيقي القسم الشالث . وهو أنها أشخاص موجودة في الأعيان ، وأنها تشراى للناس وتخاطبهم . ثم ههنا دقيقة أخرى : وهي أنه كلما كان اشتخال الإنسان بالمحسوسات أكثر ، كانت تلك الخيالات أضعف . وكلما كان انشخاا الإنسان بالمحسوسات أكثر ، كان بقاؤه في المقل وأخوط : أنه لا يزال بتزايد ذلك الظهور هذه الأحوال أكثر . فهذا يقوي في المعقل وفي الحواط : أنه لا يزال بتزايد ذلك الظهور ، ويقوى ذلك التجلي ، حتى ينتهي الم الانكشاف النام لتلك الأشخاص الروحانية . وهذا كلام قنوي في هذا المهاب .

الحجة الثانية : إن هذه الوساوس التي تخطر بالبال والكلمات التي تقع في التلوب ، لا بعد لها من فاعل . وفاعلها . إما ذلك الإنسان ، وإما غيره . والأول باطل . لأن ذلك الإنسان قد يكون في غاية النفرة والكراهية لتلك الحواطر حتى إنه قد يحتال بالحيل الكثيرة في أن يدفعها عن نفسه فلا يقدر عليها البتة . وإذا كان كذلك ، امتنع أن يكون فاعلها هو هذا الإنسان ، فوجب أن يكون المتكلم بتلك الخواطر ، والناطق بها : فاعل آخر غير الإنسان ، وأن ذلك بكون المتدر على إيصال تطقه إلى باطن الإنسان . ولا نعني بالجن إلا هذا الماعل .

<sup>(</sup>۱) من (س ، ل) .

 <sup>(</sup>٢) كلّما كنان اشتغال النماس بالمحسوسات أقبل ، وكان بقباؤ هم في الفكر وفي الحلوة أكثر ، كمان ظهور . . . الخ ( ل ، س ) .

قالت الفلاسفة: ولم لا بجوز أن يكون فاعل تلك الكلمات ، وتلك الألفاظ: هو القوة المفكرة ، المنتقلة من صفة إلى صفة ، ومن حالة إلى حالة ؟ وثقول : هذا الكلام طال عهد الإنسان بسماعه ولهذا السبب تمكن في قلوبهم » .

# وهو باطل قطعاً ويدل عليه وجهان :

الأول : إنا بينا في المقالات المتقدمة : أن الموصوف بجميع أنسواع الإدراكات [ والمتصرف<sup>(1)</sup> ] بجميع أنواع التصرفات [ في هذا البدن بجب أن يكون شيئاً<sup>(2)</sup> ] واحداً . وهو الإنسان . وإذا كان كذلك ، امتنع أن يقال : الفكر عمل شيئاً آخر سوى الإنسان . لأنا قد دللنا على أن الإنسان لم يفعل هذه الأنفاظ ، لأنه لا يريدها . بل يكرهها . فيطل هذا الكلام .

الثناني: إن هذا الذي سميتموه بالقوة المفكرة. إما أن يكون هو الإنسان، وإما أن يكون صفة من صفاته وحالة من أحواله، وإما أن يكون فاعلًا مستقلًا بنفسه، قد تقدم على الأفعال باختيار نفسه. والأول باطل. لأنا فاعلًا مستقلًا بنفسه، قد تقدم على الأفعال باختيار نفسه. والأول باطل. لأنا البيد هذه الحالة، والثاني بباطل. لأن الصفة القائمة بذات الإنسان، لا يكنها أن تقدم على فعل، على خلاف إدادة الإنسان، وغير المخسان، ثبت أن الفاعل لتلك الكلمات فاعلاً آخر غير الإنسان، وغير مجموع صفاته. فنقول: ذلك الفاعل لا يكنه أن يأتي بنلك الكلمات، إلا إذا كان عالمًا قادراً. لأنه إن لم يكن عالمًا بأحوال تلك الكلمات، يمتنع منه القصد إلى ما يكون معلوماً عالى. فذلك الفاعل عالم بحقائق الأشياء، وقادر على تكوين تلك الكلمات. وهو شيء مغاير لذات الإنسان، ولمجموع صفاته. فذلك الشيء إما أن يكون عرضاً حالاً في جسم، وإما أن العرض القائم بالغير، لا يكون حياً عالماً قادراً فاعلاً للأفعال الشاقة. ولما بلطل المعرض القائم بالغير، لا يكون حياً عالماً قادراً فاعلاً للأفعال الشاقة. ولما بلطل

<sup>(</sup>١) سقط (م) ، (ط) .

<sup>(</sup>٢) سقط (م) ، (ط) .

هذا ، ثبت أنه ذات تمائمة بالنفس ، عالمة ، قادرة على الإتيان بالمعال على خلاف إرادة الإنسان ، وقادرة على إيصال تلك الكلمات إلى باطن قلب الإنسان . ولا نريد بالجن والشياطين إلا هذا . فنحن سميناه بهذا الاسم ، وأنتم سميتموه بالقوة المفكرة . فالنزاع ليس إلا في اللفظ . وأما المعنى فمتفق عليه . فهذا غام الكلام في هذا الياب .

الحجمة الشائشة: إن أصحاب التجارب قد جربوا عمل الترآبي(١) والعبيان يشاهدون حضور صور مخصوصة . والرجل يأمر الصبي ، حتى يسأل تلك الصور عن أمور مختية ، وأحوال مكنونة . ثم إن ذلك الصبي يقول : إنهم قالوا : كذا وكذا . فإذا جرب ، وجد الأمر على وفق تلك الإنذارات . وذلك يدل على ما قلناه [ والله أعلم(٢) ] .

<sup>(</sup>١) قد جربوا أعمالًا ، والصبيان . . . الخ (م) ،

<sup>(</sup>٢) سقط (م) .



### افدل اثناث تي البحث عن دقيقة الألمام والوسوسة واستقصاء القول فيكما

اعلم: أن الأفعال الإنسانية لها مبادىء ثلاثة، مرتبة بعضها على بعض. فأعلاهما وأبعدهما عن قوع الفعل: العلم والإدراك. وذلك لأنه ما لم يقع في قلبه: أن الفعل الفلاني واجع [ النفع ، أو خالص النفع ، قإنه لا يفعله. وما لم يقع في قلبه أن الفعل الفلاني واجعج الضور (") ] أو خالص الضور أو معادل الضور ، فإنه لا يتركه . وقد بالغنا في تقرير همله القاعدة في باب و الدواعي والصوارف ، من هذا الكتاب . ولاجل أن الإنسان لا يقعل فعلاً ، إلا لطلب أن إذ رحمل اعتقاد النفع الخالص أو الرابة الثانية ـ وهي المرتبة المتوسطة ـ الخير ، سعي هذا النفع الخالص أو الراجع ، ترتب عليه على سبيل اللزوم : حصول ميل قوي متأكد [ في الفعل . وإذا حصل اعتقاد الفسرر الخالص أو الراجع وي متأكد في التراد؟) ] .

والمرتبة الثالثة \_ وهي المرتبة الأخيرة القريبة المتصلة بالفعل \_ أن الأعضاء إذا كانت سليمة قوية على الفعل والترك . فإذا انضم ذلك الميل المتعين إلى تلك القدرة القائمة بالعضو ، صار مجموع ذلك الميل وتلك القدرة : مؤشراً في حصول الفعل وهذا كلام ملخص معلوم قد سبق تقريره في باب الدواعي والصوارف » .

<sup>(</sup>۱) ست (طانك).

<sup>(</sup>٢) العبارة من (طاء ل).

وإذا ثبت هذا ، فنقول : وسوسة الشياطين وإلهام الملك . إما أن يقعا في المرتبة الأخيرة ، أو في المرتبة النوسطة ، أو في المرتبة الأولى . لا جائز وقوعها في المرتبة الأخيرة ، أو في المرتبة الأخيرة ، لا تأثير بجموع القدرة مع الميل في الفعل : أسر ضمروري لازم . والحاجب لذاته ، يمتنع أن يكون لغيره فيه أثر . ولا جائز أيضاً أن يحصل للإلهام والوسوسة أثر في المرتبة المتوسطة . لأن تأثير اعتقاد أنه مشتمل على المنفع الخالص أو الراجع في وجود إرادة القعل : تأثير ذاتي ضمروري [ وكذلك تأثير اعتقاد أنه مشتمل على المضرر الخالص أو الراجع في وجود كراهية الفعل تأثير صروري ") والأشياء الضرورية ، يمتنع أن يكون لفيرها فيها أثر . ولما يقل مذان القسمان ، تعين أن يكون تأثير الوسوسة والإلمام في المرتبة الأولى فقط مثل : أنه كان ناسياً [ لما في المعصية الفلانية من اللذة والطيب والراحة ، فالشيطان يذكره بهذه الحالة . أو كان تاسياً لما") ] في الطاعة الفلانية من البهجة والسعادة والأنار التامة الكاملة ، فالملك يذكره ذلك .

ولما تلخص هذا البحث الشريف العالي ، ظهر بهذا صدق ما ورد في الكتاب الإلمي . حيث أخبر عن الشيطان أنه قال : و وما كمان لي عليكم من سلطان ، إلا أن دعوتكم ، فاستجيتم لي ، فلا تلوموني ولموموا أنفسكم (٢) وهذا بحث شريف في غاية الجلالة . ولما شرفنا الله بفضله ورحمته بالإرشاد إلى هذا الاسرار الروحانية . فلنفرع عليها ما يليق بها من التقاريع :

الفرع الأول : إن الشيطان لا يقوى على إلقاء الوسوسة ، إلا بإعاتة من القوى المزاجية ، والقوى النفسانية . وذلك لأنا قد بينا : أن النباس غتلفون في المبل إلى بعض الأشياء ، والنفرة عن بعض الأشياء . فالذي يريده هذا ، يخفصه ذلك ، وبالمحكس . وأقسام هذه الاختلاقات بحسب الرغبة في المال والجاه ، ويحبب أقسام المطعومات والمشروبات والمتكوحات . والتفرجات : غنلفة غير مضبوطة . فإذا أراد الشيطان حمله على فعل من الأفصال التبيحة ،

<sup>(</sup>۱) من (طايال) .

<sup>(</sup>٢) من (طاء ل).

<sup>(</sup>۲) إبراهيم ۲۲ .

ذكره ما فيه من اللذات والراحات بما يميل طبعه إليه . وإذا أراد الملك منعه عنـه ذكره ما فيه من المكروهات التي ينفر طبعه عنها .

والفرع الثاني: وهو أن أصحاب المكاشفات اضطربوا في ذكر الفرق المضبوط بين الخواطر الشيطانية ، وبين الخواطر الرحمانية (١) ، وطالت كلماتهم فيه . وأنا أقول : إنا قد بينا : أن السعادات العقلية المتعلقة بعالم المضارفات ، فكل ما دعاك إلى شيء من الرحانيات ، فهو الداعية الرحمانية ، وكل ما دعاك إلى شيء من لذات هذا العالم وخيراته ، فهو الداعية الشيطانية . إلا أن ههنا مغلطة بجب التبه لها . فإنه رجا ظن في الفعل في أول الأمر أنه من الداعية الرحمانية ، ولا يكون فإنه كذلك ، بل يكون من الداعية الشيطانية . ورجا كان بالضد منه . ومثله : أن كذلك ، بل يكون من الداعية الشيطانية . ورجا كان بالضد منه . ومثله : أن من واظب على العلوم الحقيقية والزهد الخالص في الدنيا ، فهذا قد يظن به أنه داعية رحمانية ، لكن قد لا يكون الأمر كذلك ، وذلك إذا كان مقصوده من داعية رحمانية ، لكن قد لا يكون الأمور المعتبرة في العرف والعادة ، فهذا قد يظن به أنه داعية شيطانية . لكن قد لا يكون كذلك . إذا كان مقصوده منه : فطم واظب على الاتفات إلى الأمور المعتبرة في العرف والعادة ، فهذا قد يظن به أنه داعية شيطانية . لكن قد لا يكون كذلك . إذا كان مقصوده منه : فطم واظب عن الالتفات إلى هذه الدنيا وطيانها .

فيجب في كل فعل في القلب ميل إليه [أن ينظر فيه (")] فإن كان المقصود الأخير منه: التوجه إلى عالم الغيب فهو الداعية الرحمانية ، وإن كان المقصود منه رعاية مصلحة من مصالح هذا العالم الجسماني ، فهو الداعية الشيطانية . وهذه أبحاث عميقة ، ينتفع بها في الدين " والدنيا . ونسأل الله [ التوفيق (") ] والخير والرحة والكوم والنعمة .

<sup>(</sup>١) الروحانية (م) .

<sup>(</sup>٢) زيانة .

<sup>(</sup>٢) الدنيا والأخرة ( ل ، طأ ) .

<sup>(</sup>١) سُ ( له ) .

المقالة الخامسة في

تفاديل الكلام في الزُواح العالية الفلكية

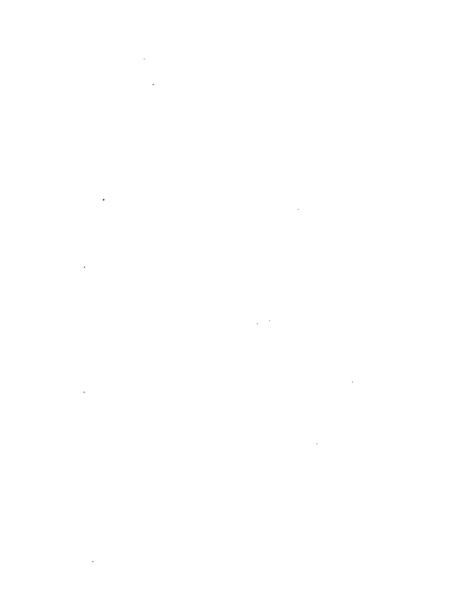

#### افصل الجول في اقامة الدلالة على أن الأفلاك والكواكب: أحياء ناطقة

اعلم : أن أهل الظاهر إذا سمعوا هذا الكلام استبعده . وهذا الاستبعاد مستبعد منهم جداً . وذلك لانهم يروون خبراً (۱) عن رسول الله منها أنه قال : وإن الشمس عند الغروب ، يذهب بها ، إلى ما تحت العرش ، وعند الطلوع تسجد لله تعالى سجدة ، ثم تطلع ، ومعلوم أن السجود لا يصح منها إلا إذا كانت عارفة بربها . وذلك يقضي إثبات الحياة والقدرة والعلم ، فوجب بمقضى هذا الحبر : كون الشمس حيواناً مطيعاً لله عز وجل . وسنذكر في فصل مفرد : أن الآيات الكثيرة من القرآن تدل على أن الأمر كذلك . إذا عرفت هذا فقول : اختلف أهل البحث والنظر فيه :

أما الفلاسفة : فقد أطبقوا على أن الأفلاك والكواكب : أحياء عاقلة .

<sup>(</sup>١) إن هذا الخبر تصوير لحنائة حضومها قد تمالى . ولا بدل على أن الأقلاك والكواكب : أخياء ناطقة . وإلما يدل على ما يدل عليه قوله تعالى : وفو فقال لما وللارض : التيا\_ طوعاً أو كرهاً لا تلطقة . وإلما يدل على ما يدل عليه قوله تعالى : أو يقل الما يدل التيار الما تاك ١٩ ] وقول أله تعالى لهما فيه ويبهان . أحدهما : أن تقلم أن المندوة عام الكلام في بلوغ المراد و وقالنا : أنينا طائعين ، فيه أيضاً ويبهان . أحدهما : أنه ظهرر الطاعة منها حيث الشاذا وأجابا ، فقام مقام قولها . والثاني : بل خلق الله فيها الكلام ، فتكلمته كما أدر تعالى [الخيائة ضمير القرطي ] والصحيح : أن نقول : ليست الأفلال والكواكب أحياة المشر ، وإذا كانت الأبيات تحتمل والكواكب . فإنهم يدعون أن للتمر والكواكب حياة البشر ، وإذا كانت الأبيات تحتمل أكثر من معى ، فالمن الناسب لعظمة الله أحق بالقيرل من غيره .

وأما أهل الكلام . تبالغوا في إنكاره .

والذي يدل على أن الأفلاك والكواكب أحياء عاقلة : وجوه . بعضها برهانية ، وبعضها إقناعية وقد ذكرنا مراراً : أن هذه المطالب العالية الشريفة الرفيعة ، يجب أن يبالغ الإنسان في معرفتها بأي طريق كان ، مواء كان برهانياً أو إقناعياً .

الحجة الأولى: وهي الحجة الفلسفية القديمة - قالوا: ثبت إما بالحس وإما بالبرهان: أن الأفلاك والكواكب متحركة بالاستدارة ، وكل متحرك فحركته إما أن تكون طبيعية أو تسرية أو إرادية . والأولان باطلان ، فتعين الثالث . وذلك يقتضي كون الأفلاك أحياء . أما بيان الحصر : فهو أنه قــد ثبت في باب خواص الواجب والمكن : أن كل جسم يصدر عنه أثر محصوص ، لا بالقسر ولا بالعرض ، فإنه يجب أن يكون ذلك لقوة موجودة فيه ، تناسب ذلك الأثر . إذ لو لم يكن ذلك ، لكان حال ذلك الجسم بالنسبة إلى ذلك الأثر كجال سائر الأجسام بالنسبة إليه ، وكان ذلك التخصيص وجحاناً لأحد طرقي الممكن المتساويين على الآخر ، لا لمرجح . وهو محال . فنقول : ذلك الأثر ، إذا لم يكن بالقسر ، فبلا بد وأن يكون لقوة موجودة فيه . وتلك القوة إما أن يكون لهما شعــور بما صــدر عنها ، وهي القــوة الحيوانيــة الإرادية ، أو لا يكــون لها شعــور بـذلك الأثـر، وهي القوة الطبيعية المحضة. وأما إذا صدر عنه ذلك الأثـر بالنسر ، فهو الذي يكون بالقسر . فقد ثبت : أن كل جسم يختص بأشر ، فذلك الأثر إما أن يكون طبيعياً أو قسرياً أو إرادياً. وذلك بدل على صحة الحصر الذكور. وإنما قلنا: إنه يمتنع أن تكون حركة الفلك طبيعية ، لأن الحركة تقتضي إزالة حالمة حاصلة . فتلك الحالة ، إما أن تكون طبيعية أو لا تكون ، فإن كانت طبيعية مع أنا فـرضنا أن الـطبيعية تقتضى إزالتهما ، فحينئاد يلزم أن يكون وجود ثلك الحالة [ طبيعيًّا(١) ] وأن يكون زوالها طبيعيًّا ، وذلك

<sup>(</sup>١) منط (ن).

يوجب الجمع بين التقيضين . وهنو عال . فئيت : أن الطبيعية (1) لا تنوجب الحركة ، إلا عند حصول حالة مناقرة للطبيعة . فلا جرم أن الطبيعة توجب إزائها . وإذا كان كذلك ، فلو كانت حركة الفلك طبيعية [ لكانت تلك الحركة هرباً عن حالة منافرة بالطبم . وذلك محال لوجهين :

الأول: إنه لو كان الأمر كذلك أن الكانت تلك الحركة مستقيمة . لأن الخط المستقيم أقصر من المستدير . ومتى أمكن اتصال الجسم إلى الحالة الطبيعية بالطريق الأسهل ، امتنع العدول إلى الطريق الأصعب . فتبت : أن كل حركة طبيعية ، فهي مستقيمة بالطبع . فينعكس انعكاس النقيض : أن ما لا يكون مستقيماً ، لا يكون طبيعياً .

المناني: إنه على التقدير الذي ذكرناه ، تكون الحركة هرباً طبيعياً عن تلك الحالة ، والهرب الطبيعي عن الشيء يتنع أن يكون عين الطلب الطبيعي لذلك الشيء ، لكن الحركة المستديرة عن النقطة المعينة ، عين الطلب لها ، فيمتنع كون الحركة المستديرة طبيعية . وإنما قلنا : إنه يمتنع كون الحركة الفلكية قسوية لوجوه :

الأول : إنـه بمتنع انتهـاء كل قسـر إلى قسر آخــر ، لغير نهايــة ، بل بجب الانتهاء في هذه الحركة الدورية إلى ما لا يكون بالقسر .

والثاني : إن القسر لا يكون دائياً ، ولا أكثرياً . وهذه الحركة دائمة عـلى نهج واحد .

الثالث: إن القسر هو الذي يكون على خلاف الطبيعة (٢) ولما ثبت أن حوكات الأفلاك يمتنع كونها طبيعية ، ظهر أنه يمتنع أيضاً كونها قسرية . فظهر بما ذكرنا : أن حركات الأفلاك إما أن تكون طبيعية أو قسرية [ أو إرادية ويمتنع

<sup>(</sup>١) الطبيعية ( ط ) .

<sup>(</sup>٢) ستط (م) ، (ط) .

<sup>(</sup>۴) الطبع (م) -

كونها طبيعية أو قسرية (١٠) ] فبقي أن تكون إرادية ، وهو المطلوب . فإن قيل : هذا الحصر ممنوع . ولم لا يجوز أن يقال : إن الله تعالى بجركها بقدرته ابتداء ، من غير اعتبار حال شيء من الوسائط والقوى ؟ أما قوله : « لو لم مجتص ذلك الجسم بخاصية ، لأجلها صار أولى بقبول الأثر الحاص ، وإلا لكان اختصاصه من بين سائر الأجسام ، بذلك الأثر المعين : وجحاناً لأحد طرفي الممكن على الأخر لا لمرجح . وهو محال ، فنقول : كما أن ذلك الجسم اختص بذلك الأثر المعين ، فكذلك اختص بذلك الأثر . فيلزم أن يكون اختصاص ذلك المحصوصة التي جعلتموها مبدأ لذلك الأثر . فيلزم أن يكون اختصاص ذلك الجسم بتلك القوة (؟) إلجمل قسوة أخرى . ويلزم إما الدور وإما التسلسل . وهو محال . وإن عقل أن يختص ذلك الجسم بلك القوة ي دون مسائر الأجسام ودون مسائر القوى ، لا لقوة أخرى . فلم لا يعقل مثله في اختصاص ذلك الجسم بذلك الأثر ؟

السؤال الشاتي: سلمنا الحصر. فلم لا يجوز أن يكون المحرك قسوة طبيعية ؟ توله(٢): و لأنه يقتضي كون الشيء الواحد مطلوباً مهروياً معاً. وهو عال ه قلنا: لا تسلم أن ذلك محال. ألا ترى أن الحجر حال نزوله يكون ثقله موجاً وصوله إلى نقطة معينة ، ثم عند وصول الحجر إليها ، ثقله يوجب انتقاله عنها ، فتلك النقطة قد كانت مطلوبة لتلك العلبيعة ، ثم إنها بعينها صار مهروباً عنها ، فإذا كان هذا حاصلاً في الحركة المستقيمة الواحدة ، فلم لا يجوز مثله في الحركة المستديرة ؟ ثم تقول : هذا الذي ألزمتموه في الحركة الطبيعية الواحدة ، فام المرب الإرادية عند عان يكون مطلوباً مهروباً بحسب العلبيعة المواحدة ، فكذلك يمتنع أن يكون مطلوباً مهروباً بحسب الإرادة المواحدة . لأن الهرب الإرادي عن الشيء يمتنع أن يكون هو بعينه نقس الطلب الإرادي لذلك الشيء . فئبت : أن الإشكال الذي ذكر تموه في الطبيعة ، وارد عليكم في الإرادة .

<sup>(</sup>١) سقط (ك) .

<sup>(</sup>٢) ستط (م) ، (ط) .

 <sup>(</sup>٣) أما قوله أأنه يقتضي (م).

والجواب أن نقول: اختصاص جسم الفلك بالقوة المعبنة ، إنما كان لأجل أن هبولي ذلك الفلك غالقة بالماهية ليهبوليات مسائر الأفلاك. فنلك الهبولي لما هي هي ، ما كانت مستعدة إلا أتلك القوة المخصوصة . وبهذا المطريق حصل الاستغناء عن قوة أخرى . فإن قالوا : لم لا يجوز أن يكون المقتضى للحركة الفلكية هو تلك الهبولي ، من غير حاجة إلى إثبات قوة أخرى وطبيعية أخرى ؟ فنقول : هب أن الأمر كذلك ، إلا أن تأثير تلك الهبولي في تلك الحركة ، إما أن يكون مع الشعور ، أو لا مع الشعور . فإن كان مع الشعور فهو الطبيعة . ويعود التقرير بتمامه كها تقدم .

وأما قوله : وإن في الحركة المستقيمة أيضاً يقتضي كون النقطة الواحدة مطلوبة بالطبع ، ثم تصير متروكة بالطبع ، قلنا : هذا بعيد لأن الحجر النازل حال كونه متوجها إلى نقطة واحدة معينة ، لم يكن توجهه إلى تلك النقطة عين هربه عنها [ وحال وصول الحجر إلى تلك النقطة يصير هارباً عنها . وهو حال هربه عنها ، غير متوجه إليها(١) ] فثبت : أن في الحركة المستقيمة : ليس التوجه إلى الشيء ، عين الهرب منه ، ولا كذلك بالعكس ، بل هو قبل وصوله إلى تلك النقطة ، يكون طالباً لها وغير هارب عنها ، وعند وصوله إليها يكون هارباً عنها ، وغيد طائب لها . بخلاف الحركة المستديرة ، فإن بتقدير كونها طبيعية يكون [ عين(١) ] الهرب عن تلك النقطة عين الطلب لتلك النقطة المعينة ، وحينة يارم المحال . فظهر الفرق بين الصورتين .

وأما قوله : ( ما ذكرتموه في الطبيعة ، فهو لازم عليكم في الإرادة ا فنقول : الفرق بين الصورتين : أن الطبيعة قوة واحدة ، ولا يعرض (٢) لهما اختلاف أحوال ، وتبدل اعتبارات ، بخلاف الإرادة ، فإنها تابعة لتصورات

<sup>(</sup>۱) سنط (م) .

<sup>(</sup>٢) سقط (ل) .

<sup>(</sup>٢) ريعرض ( ل } .

غتلفة . فإذا اختلفت تلك التصورات ، اختلفت تلك الإرادات . فظهر الفرق بين الصورتين . فهذا هو الحجة البرهانية في المسألة . وما سواها وجوه إقناعية . وما بها بأس .

الحجة الثانية: إنا رأينا أن أكثف الأجسام وأشدها ظلمة هو الأرض . فلا جرم كانت في غاية البعد عن قبول الحياة . قلما استرجت بسائر العناصر ، حصل فيها نوع من اللطافة والاعتدال . ويسبب حصول ذلك القدر من اللطافة والاعتدال استعدت لقبول قوة الحياة . ثم إن الماء ألظف من الأرض ، فلا جرم صارت الطبيعة المائية ، أقرب إلى قبول الحياة من الطبيعة الأرضية . ولهذا السبب فإنه أينها حصل الماء وامتزج بالأرض ، تولد منه أنواع النبات وأنواع الحيان .

وأما الهواء فبإنه أرق من الماء وألطف منه ، فلذلك صار مادة للحياة ، حتى أن قوماً ظنوا أنه لا معني للروح والنفس إلا هذا الهواء المتردد .

وأما النار الصرفة البسيطة الجارية بجرى الحرارة الغريزية ، قبلا شك أنها هي السبب الكامل لحصول الحياة . ولذلك قبالت الأطباء : أن القوة الحيوانية والحرارة الغريزية متلازمتان . فهذا الاستفراء يدل على أن الجسم كليا صار أبعد عن الكثبانة العنصرية ، وأقرب إلى اللطافة ، والحرارة المعتدلة : صار أولى بقبول الحياة . ومعلوم : أن الأجرام الفلكية في غاية اللطافة والشفافية ، والنور والاعتدال . فوجب أن تكون تلك الأجسام ، أولى الأجسام بقبول الحياة . والإدراك .

الحجة الثالثة من الموجوه الإقناعية : إن النفس الحيوانية لها قــوتان : قــوة الحس ، والحركة الإرادية .

أما قوة الحس : فإنها تحصل بواسطة أجرام لطيفة نورانية ، تنزل من القلب والدماغ في الشرايين والأعصاب ، فنفيدها قوة الحس والحياة . فذلك القدر القليل من تلك البخارات التي هي الأرواح (١ لما حصل لها ذلك القدر من الصفاء والنورانية ، صار المتعلق الأول للنفس الناطقة تلك الأجسام ، وصارت الأعضاء إتما تجد قوة الحياة وقوة الإحساس ، لأجل وصول تلك الأرواح إليها . فالأجرام الفلكية مع غاية صفائها وإشراقها وجلالة جوهرها ، أولى أن تكون متعلقة للنفوس العالية المشرقة الإثمية .

وأما القوة الثانية من قوى النفس وهي الحركة الإوادية: فإنا نبرى أن القلب كلما كان في الحركة ، كانت الفوة النفسانية باقية . فإنا صار القلب مع كثافته مستعداً لقبول الحياة ، بواسطة كونه دائم الحركة ، فالأجرام الفلكية مع تهاية سرعتها في الحركات ، أولى بأن تكون موصوفة بالحياة . وبالجملة : فالنور يناسب الإدراك ، والعلم والحركة يناسب الفعل . فإذا كان لا مناسبة [ لأنوار تلك الأجسام إلى أنوار هذا العالم ، ولا مناسبة (٢) م الحركات تلك الأجسام إلى الخجرام إلى حركات هذه الأجرام ، وجب الجنوم بأنه لا مناسبة لحياة تلك الأجسام في الشرف والجلالة ، إلى حياة هذه الأجسام .

المجعة الرابعة: قد دلت الشواهد (٢) الرياضية: على أن جميع العناصر الأربعة، بالنسبة إلى كلية الأفلاك، كالمركز بالنسبة إلى المدائرة العظيمة. ويدية العقل حاكمة: بأن الحياة أفضل من الجمادية. فلو كانت الأجرام الفلكية خالية عن الحياة، لكان معظم مخلوقات الله تعالى ناقصة خالية عن آثار رحمة الله تعالى وحكمته، وذلك بعيد. وأيضاً: فالأجسام الفلكية لا نسبة لها في البقاء والنقاء والصفاء إلى همذه الأجسام الخسيسة العنصرية. والحياة والعقل، لا نسبة لها في الشرف والفضيلة إلى الجمادية والموت. فتخصيص الأجرام الخسيسة بالصفات الشريفة العالية، وإخلاء الأجرام الشريفة العالية عن الصفات الشريفة على مضادة الرحمة والحكمة. وذلك في غاية البعد.

<sup>(</sup>١) للأرواح ( ط ) .

<sup>(</sup>٢) سقط (ط) .

<sup>(</sup>١) الدلائل (م) .

الحجة الخامسة : أجسام العالم بحسب القسمة العقلية على أربعة أقسام : لأنها إما أن تكون موصوفة بالحكمة والحياة الشريقة [ الباقية وتكون خالية عن الشهوة والمغضب والموت . وإما أن تكون موصوفة بالشهوة والمغضب وتكون خالية عن الحكمة والحياة الشريفة (1) ] وإما أن تكون موصوفة بالأمرين معاً . وإما أن تكون خالية عن الأمرين معاً .

أما القسم الثاني : وهو الجسم الموصوف بالشهبوة ، الخالي عن الحكمـة . فهو موجود . وهو البهائم والسباع والطيور [ والحشرات<sup>(٢)</sup> ] .

وأما القسم الثالث : وهو الموصوف بالأسرين معاً . فهـو أيضاً مـوجود . وهو الإنسان .

وأما القسم الرابع : وهو الحالي عن الأمرين معاً . فهو أيضاً موجـود . وهو النبات والمعادث والجمادات .

قبقي القسم الأول: وهو الجسم الموصوف بالحياة الشريفة ، والحكمة التمامة ، والمعرفة المشرفة ، فليس ههنا جسم يمكن وصفه بهذه الصفات إلا الاجرام (٢) العالمية الفلكية . فلو لم تكن موصوفة بهذه الصفات ، لصار هذا القسم من أقسام الأجسام مفقوداً . ولا شك أن هذا القسم أشرف الأقسام ، وأعلاها درجة ، وأعظمها مرتبة . فلو لم يوجد هذا القسم ، لخلت أقسام غلوقات الله تعالى عن أشرف الأقسام وأجلها . ولوقع الانتصار على تخليق الأجسام الحسيسة ، والامتناع عن تخليق القسم الأشرف الأعلى ، لكان ذلك يوجب فساد النظم في تدبير هذا العالم . والإله الحكيم المشدس . متعالى عن ذلك ، فوجب القطع بدخول هذا القسم في الوجود وذلك لا يحصل إلا مع القول بأن الأفلاك والكواكب أحياء عاقلة .

الحجة السادسة : إنا قد بينا في كتاب و القدم والحدوث ، في صفات

<sup>(</sup>١) من (طاء ل).

<sup>(</sup>۲) منط (طا) ، (ل) .

<sup>(</sup>٣) أجرام الأفلاك ( ل ) .

السموات: أن بحركاتها تنتظم مصالح هذا العالم. وهي المبادئ لحدوث الصور والأعراض في هذا العالم. ثم قد ثبت في أول العقل: أن كل كمال حصل في معلول عن علة ، فتلك العلة بذلك الكمال أولى من ذلك العلول . ولا شك أن الحياة والإدراك والعلوم كمالات ، فوجب أن تكون الأجرام الفلكية أولى بهذه الكمالات من هذه الأجسام الرخوة الحسيسة . واللي يزيل الشبهة عن هذا الباب : أن من مارس علم الأحكام ، ووقف على أسرارها : علم أنه مقى وقع كوكب من الكواكب المناسبة لحالة من الأحوال ، في موضع قوي مناسب من طالع مولد إنسان . فإن ذلك الإنسان يصير وحيد عصره ، وفويد دهره في تلك الحالة . فإذا كان هذا التعلق البعيد لتلك الكواكب بهذه الأجرام الرخوة ، يوجب الكمالات عا ينادى [ بصحته (1) ] صريح العقل ، وأصل الفطرة .

الحجة السابعة: قال صاحب كتاب و إحوان الصفاء »: و إنه سبحانه وتعالى ما ترك قصور البحور مع شدة ملوحتها إلا وخلق فيها أجناساً من الحيوان ، وأنواعاً من السمك والحينان ، وما ترك جو الهواء فارغاً خالياً ، حتى خلق فيه أجناساً من الطير يسبح فيها ، كما يسبح السمك في الماء . وما ترك هذه المفاوز البابسة ، وهذه الجبال الحجوية الصلدة ، حتى خلق فيها أجناساً من الوحوش والحشرات ، وما ترك شطوط الأنهار وبطون الأودية ، حتى ملأها من الحيوانات الحسيسة ، كالبق والبعوض والديدان واللباب . وما ترك لب النبات وثمر الشجو ، وداخل الحب ، إلا وملأها من الحيوانات . فكيف يليق بحكمته أن يترك هذه الأفلاك المضيئة المشرقة الواسعة ، مع شدة مناسبتها للحباة : خالية عن الحياة والإدراك والشعور : بل الحق هو ما ذكره صاحب الشريعة الحقة . وهو قوله عليه السلام : و أطّت السياء ، أطا ، وحق لها أن تئط . فها مضع شير إلا وفيه ملك قائم أو قاعد أو راكع أو ساجد » .

<sup>(</sup>۱) ان (م) ،

الحجة الثامنة : أطبق جمهور العقلاء : على أن السموات منازل الملائكة ومساكنهم . ولا شك أن الملائكة ليسوا أجساماً كثيفة ـ عمل ما سنان براهمين ذلك ـ فوجب كمونها أرواحاً مدبرة لتلك الأجساد ، فتكون الأفلاك بالنسبة إليها ، كالأجساد بالنسبة إلى الأرواح ، وتكون الكواكب بالنسبة إليها ، كالقلوب . وهذا تمام ما أردنا ذكره في هذا الباب .

# واحتج المانعون من كون الأفلاك أحياء عاقلة بوجهين :

الأول : إن هـذه الافلاك والكواكب تتحرك عـلى نهج واحـد ، لا يتغـير البتة . والمتحرك بالإرادة لا يكون كذلك .

الثاني : إن جرم الشمس في غاية السخونة ، ولما كانت السخونة النارية مانعة من الحياة ، فالسخونة العظيمة التي في جرم الشمس أولى أن تكون مبانعة من الحياة .

# والجواب عن الحجة الأولى من وجوه :

الأول : إنه حق<sup>(1)</sup> أن كل ما كان طبيعياً ، فإنه يبقى على نهج واحد ، لكن لا يازم منه أن كل ما يقي على نهج واحد ، فإنه يكون طبيعياً . لما ثبت : أن الموجبة الكلية لا تنعكس كنفسها .

والثاني : إن محرك هذه الأفلاك هــو الله تعالى عنــد الكل ، فهي حــركات صــادرة عن الفاعــل المحتار ، مــع أنها باقيــة على تهج واجــد ، فلم لا يجــوز أن يكون الأمر كذلك ، مع أنها صادرة عن إرادة ذلك الفاعل(٢٠) ؟ .

والثالث : إن المريد إذا فعل فعلًا مخصوصاً ، فإتما فعل ذلك الفعل ، لأجل حصول تلك الإرادة[ فلو قدرنا بقاء تلك الإرادة"٢] بحالها ، لوجب بقاء

<sup>(</sup>١) الأولى : قوله أنْ كل ما . . . النح (م) .

<sup>(</sup>٢) القلك (م)

<sup>(</sup>۲) سقط ( طا ) .

ذلك الفعل بحاله . ضرورة أنه لم يلزم من دوام المؤثر، دوام ذلك الأثر ، لكن بقاء تلك الإرادة بحالها ، أمر ممكن . وإلا لانتهت تلك الإرادة إلى وقت ، يمتنع بفاؤها . فيلزم انتقالها من الإمكان الذاتي ، إلى الامتناع اللباني . وهـ و محال . فثبت : أن بقاء تلك الإرادة ممكن . وثبت : أنه يلزم من بقائها بقاء ذلك الأثر ، والموقوف على الممكن . ممكن . فيلزم القطع بأن بقاء الفعل الاحتياري على حالة واحدة : ممكن من غير تغير وتبدل . وهو المطلوب .

والوجه الرابع في الجنواب: ما ذكره و بطليموس ، في كتاب و الثمرة ، فقال: وإن المختار إذا طلب الأفضل ، لم يبق بينه وبسبن الطبيبة فرق ، وتفسيره: إن الأفضل [ في كمل شيء لا يكون إلا واحداً . فإذا كان الفاصل المختار حكياً وطلب الأفضل (1) ] لم يجد إلا ذلك الواحد فلا جرم وجب بقاؤه على ذلك الفامل الحكيم .

والحواب عن الحجة الشائية: أن نقول: قد بينا في الطبيعيات: أن أجرام الأفلاك والكواكب غير موصوفة بالحرارة والبرودة . ولا يلزم من خلوها في ذائها عن الحرارة والبرودة . أن لا تكون في التسخين والتبريد مؤثرة . ألا تسرى أن الحركة توجب السخونة ، مع أن اتصافها بالسخونة عال . والغضب الشديد يوجب السخونة ، مع أن اتصاف الصفة المسماة [ بالغضب 11] بالسخونة عال .

والوجه الثاني في الجواب: [أن نقول (٢)] هب أنها موصوفة بالسخوتة الشديدة. فلم قلتم: إن ذلك بمنع قبول الحياة ؟ فإنا نشاهد أن السمندر يتكون في النار، والنعامة تبتلع الحديدة المحماة. وأمثال هذه الدلائل، لولا أنه ذكرها بعض الناس، وإلا لكان بجب على العاقل أن لا يلتفت إليها.

<sup>(</sup>١) سقط (م) ، (ط) .

<sup>(</sup>١) سقط (١) .

<sup>(</sup>۴) سقط (ل) .

وليكن ههنا آخر كلامنا في إلبات أن السموات والكواكب: أحياء ناطقة .

# ويتفرع عليها بحثين(١):

البحث الأول: إن الحكماء لما أقاموا الدلالة على إثبات هذا المطلوب ، قالوا: ثبت أن أكثر العالم بكليته حيوان واحد مطيع لله سبحانه وتعالى . قالوا: وليس لأحد أن يقول بأن هذه العناصر موجودة في داخل السموات ، مع أنها ليست موصوفة بالحياة ، فكيف يقال: العالم كله حيوان واحد ؟ وأجابوا عنه : بأن نسبة جملة العناصر إلى ثخن السموات ، أقل من نسبة المدرة الصغيرة إلى كل الأرض . ومن نسبة المقطرة إلى كل البحر . ثم إنا لمو قدرنا أن إنساناً ابتلع مدرة صغيرة . فوجود تلك المدرة الصغيرة في جوفه لا يمنع من القول بأن هذا الإنسان حيوان ، فكذا ههنا .

بل تقول : أكثر أجزاء هذا البدن المحسوس خالي عن الحس والحركة والإدراك . فإن العظام والرياطات خالية عن هذه الحالة . والأخلاط والرطوبات خالية عن هذه الحالة ، وإذا كان خلو هذه الأجرام الكثيرة ، لا يمنع من القول بأن هذه الجشق<sup>(1)</sup> حيوان . فخلو جملة العناصر ، مع أنها بالنسبة إلى جملة الأخلاك كالمدم ، بأن لا يمنم مه القول بأن جملة العالم حيوان واحد : أولى .

البحث الثاني : إن الكتاب الإنمي ناطق بكون الأجرام الفلكية مـوصوفـة بالحياة . ويدل عليه وجوه :

الأول: قوله تعالى: ﴿ وَكُلُّ فِي فَلْكُ يَسِبِحُونْ ۗ ﴾ والجمع بـالـواو والنون لا يليق إلا بالعقلاء . `

الثاني: قوله تعالى: ﴿ والشمس والقمر، رأيتهم لي ساجدين() ﴾

<sup>(</sup>١) أبحاث ( الأصل )

 <sup>(</sup>٢) هذا البدن (م).
 (٣) يس ١٥ واستدلال المؤلف عطأ . فإن سبحها عائل لسبح الآلات الميكانيكية والآلات لا تعقل .

<sup>(</sup>٤) برسف ٤ والآية لبيان حلم ، لا لبيان حال في يقظة .

وهذه الضمائر لا تلبق إلا بالعقلاء .

والشالث : قول تعالى : ﴿ وأرحى في كل سهاء أمرهما (ا) ﴾ والأمو لا يتوجه إلا على الأحياء (ا) .

فهذا عام الكلام في هذا الباب.

<sup>(</sup>١) نصلت ١٢ .

 <sup>(</sup>٢) الأسر ئيس كالأسر الموجمه للمقلاء . ولكن الأسر كيا قبال فنادة والسدى : وخلق فيها شمسها وقسرها وتجومها وأفلاكها » .

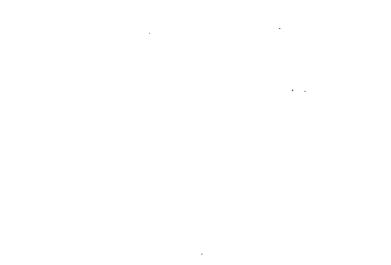

•

# اقصل الثاني في بيلن صفة النفس الفلكية

كلام (١) الشيخ الرئيس في أكثر كتبه ، يدل هلى أن النفس الفلكية المباشرة لتحريك جسم السهاء : قوة جسمانية سارية في ذلك الجسم . فإنه قال في و النجاة ، وفي و الشفاء ، : و نسبة النفس الفلكية إلى جسم الفلك ، كنسبة . النفس الحيوانية التي لنا إلينا ، وذكر في و الإشارات ، : وإن له مع ذلك نفساً ناطقة . نسبتها إلى جسم الفلك ، كنسبة النفس الناطقة التي لنا إلينا ، وأيضاً : أثبت أن لكل فلك عقلاً على حدة ، فعلى هذا الطريق وجب أن يحصل لكل فلك أمور ثلاثة : النفس الحيوانية ، والنفس الناطقة ، والعقل المجرد . أما النفس الحيوانية ، فقد احتج على إثباتها بأن قال : المبدأ الفريب لهذه الحركة : إرادة جزئية ، وإذا كان كذلك وجب أن يحصل لذلك المبدأ : علوم جزئية . وإذا كان كذلك وجب أن يحصل لذلك المبدأ : علوم جزئية .

فهذه مقدمات ثلاث:

المقدمة الأولى : في إثبات قوله (٢) : ( المبدأ القريب لهذه الحركة : إرادة جزئية ) فالدليل عليه وجهان :

الأول : إن الماهية الكلية ، مشترك فيهما بين الجرئيات . والقصد إلى

<sup>(</sup>١) عنوان الفصل في (م) في صفة النفس الملكية القلكية .

<sup>(</sup>٢) ترلنا ( ل ) ترله ( م ) . أ

القدر المشترك بين الجزئيات لا يفيد القصىد إلى واحد من تلك الجحزئيات . وإذا كان كذلك ، امتنم وقوع شيء منها .

أما قولنا: « الماهية [ الكلية : ماهية (1) مشترك فيها بين الجزئيات » فالأمر فيه ظاهر ، لأن الحركة مثلاً ماهية مشترك فيها بين الحركة من هذه النقطة ، إلى تلك . وبين سائر الحركات . وأما أن القصد إلى القدر المشترك فيه لا يكون قصداً إلى شيء من تلك الجزئيات : فلأن ما به المشاركة مغاير لما به الممايزة ، وفير مستلزم له . فالقصد إلى ما به المشاركة ، لا يكون قصداً إلى ما به الممايزة . وإذا كان كذلك ، فلو وقع جزء واحد من جزئيات ذلك الكلي ، لكان ذلك وقوعاً من غير المرجح والمخصص . وهو عمال ، فثبت : أن الحركة الجزئية [ المعينة (1) ] إذا كانت إرادية ، فإن المؤشر في وقوعها : إرادية جزئية . معينة .

والثاني: إن الإرادة الكلية باقية . وبقاء العلة يوجب بنساء المعلول ، فلو كان المقتضي لهذه الحركة المعينة إرادة باقية ، لزم من بقاء تلك الإرادة ، بقاء الجزء المعين من الحركة . وبقاء الجزء المعين من الحركة : محال . إذ لو بقي ذلك الجزء ، لانقطعت الحركة وصارت سكوناً . ولا يمكن أن يقال : المؤشر في حصول ذلك الجزء المعين من الحركة ، هو تلك الإرادة الباقية ، لكن بشرط زوال الجزء السابق (٢) من الحركة . لأن على هذا التقدير ، يلزم جعل عدم الحادث السابق ، جزءاً من علة وجود الحادث اللاحق . وذلك محال . ولما يطل هذا ، ثبت : أن العلة لحصول هذه الحركات المتعاقبة : إرادات جزئية متعاقبة . وهو المطلوب .

والمقدمة الثانية : إن صاحب الإرادات الجزئية ، لا بد وأن يكون صاحب التصورات الجزئية ، والإرادات<sup>(4)</sup> الجزئية . وهذا حق . لأن القصد إلى تكوين

<sup>(</sup>١) سنط (ل).

<sup>(</sup>۲) سقط (ل) .

<sup>(</sup>٣) السابق لأنه يلزم أن يكرن العلم جزءاً من علة . . . الخ (م) .

<sup>(1)</sup> والإدراكات (م) .

الشيء ، مشروط [ بالعلم . فالقصد إلى تحريك الجسم من همذا الحد ، إلى ذلك الحد ، يجب أن يكون مشروطاً (١ ] بتصور هذا الحد بعينه ، وتصور ذلك الحد بعينه . وذلك يدل عملي أن صاحب الإرادات الجزئية (١) لا بد وأن يكون صاحب التصورات الجزئية .

[ والمقدمة الثالثة : قولنا : صاحب التصورات الجزئية (\*) ] بجب أن يكون قوة جسمانية ويمتنع أن يكون موجوداً مجرداً . تقريره : ما سبق ذكره من أن النفس المجردة عن الجسمية : يمتنع كونها مدركة للجزئيات بل المدرك للجزئيات هو القوة الجسمانية .

وإذا ظهرت هذه المقدمات الثلاث ، لزم القول (1) بأن النفس الفلكية : قوة جسمانية . وهو المطلوب . وهذا تمام الكسلام في تقرير هذا الكلام . والاعتراض عليه من وجهين (10) :

الأول : لا نسلم أن المبدأ (١) القريب للحركات الجزئية ، يجب أن يكون إرادة جزئية .

أما قوله : « القصد الكلي مشترك فيه بين الجزئيات ، فيمتنع كونـه علة لجزئي يعينه » فنقول : الكلام عليه من وجوه :

السؤال الأول : أن نقول : هب أنكم عللتم تلك الحركات الجزئية بتلك الإرادات الجزئية ، مثلك التصورات الجزئية . فيم تعللون تلك التصورات الجزئية ؟ فإن عللتموها بأشياء أخرى جَزئية

<sup>(</sup>١) سقط (م) ، (ط) .

<sup>(</sup>٢) الإدراكات لا بد (م).

<sup>(</sup>۴) من (طا ، ل) . (٤) الجزم (م) .

<sup>(</sup>٩) اجزم (م) . (٩) رجره [ الأصل ] .

<sup>(</sup>١) للحرك (م) .

حادثة ، عاد الطلب فيهما ، ويلزم إما الدور وإما النسلسل [ وهما محالان('') ] وإما المقول بـأن الحادث المتقدم : علة لحدوث الححادث المناخر [ وإما طريق رابع('') ] وكيف ما كان فليعقل مثله في نفس تلك الحركات .

وأقـول(٣): وحق الله: أن لشديـد التعجب من هذا الشيخ الـرئيس. كيف غفـل(١) عن أمثال هـذه الأمثلة الـظاهـرة الجليلة، المتبـادرة إلى فهم كـل عاقل.

السؤال الثاني: هب أن القصد الكلي مشترك فيه . إلا أنه لم لا يجوز أن يتخصص تأثير ذلك الكلي ، لأجل تخصص القابل ؟ وبيانه : إن جوهر الفلك لما انتهى إلى نقطة معينة في حركته ، فإن الوقوف عليه ، والرجوع من تلك النقطة ، إلى ما وراءها عال . والانتقال منها إلى جانب آخر عال . فلم يبق إلا أن تتحرك من تلك النقطة على سبيل تتميم تلك الدورة إلى نقطة أخرى . فئبت : أن جوهر الفلك لا يقبل إلا تلك الحركة المبينة ، فلم لا يجوز أن يقال : الفاعل ، وإن كان صاحب القصد الكلي ، إلا أنه يخصص الأثر ، لأجل أن القابل ما كان قابلاً إلا له ؟ وهذا هو عين مذهبهم . فإنهم قالوا : العقل الفعال عام الفيض . وإنما تتخصص الآثار والصفات لاجل تخصص القوابل ، فكذا ههنا .

السؤال الشائث: إن القصد إلى الشيء ، مشروط بالعلم به . فعلى هذا . القصد إلى الحركة المبينة [ مشروط (\*) ] بالعلم بها [ والعلم بها (\*) ] من حيث إنها تلك [ مشروط بتحقق تلك ، من حيث إنها هي , فلو جعلنا حصول تلك الحركة من حيث إنها تلك (\*) ] المحركية المخصسوصة [ معللاً بمالقصد إليها (\*) ] من حيث إنها هي . وقع الدور ، وهو محال . فثبت بهذه الأمثلة الثلاثة : ضعف ما ذكروه في الوجه الأول .

<sup>(</sup>۱) من (طايل). (a) منط (طا).

<sup>(</sup>۱) سنط (م).

<sup>(</sup>٣) قال المسنف وأقول ( طا ، ل ) . (٧) سقط (م ) .

<sup>(</sup>۱) عاد الله يا (م) . (۸) فلو كان ألعلم يا (م) . (۵)

وأما الوجه الثاني . وهو قوله : « القصد الكلي باق . والبـاقي لا يكون علة للمتقبر » .

فنقول: لا نسلم أن القصد الكلي باق. وهذا السؤال ذكره الشيخ فقال: ه لم لا مجوز أن يكون مبدأ هذه الحركة المتعاقبة: إرادات كليه متعاقبة، وتصورات كلية متعاقبة ؟ مشلاً: إنه يريد الانتقال من أحد الحدين إلى الثاني [ ومن الثاني إلى الثالث وهكذا، حتى نتم الدائرة، وكونه مريداً للانتقال من أحد الحدين إلى الثاني (٢) ] إرادة كلية.

والجواب الصحيح عن هذا السؤال عندي : أن يقال : إنه لا يخلو إما أن يريد الانتقال من هذا الحد إلى ذلك الحد ، أو يريد الانتقال من هذا الحد إلى ذلك الحد ، أو يريد الانتقال من حد إلى حد من غير تميين ذلك الحد . فإن كان الأول ، كانت تلك الإرادة جزئية . وكان ذلك التصور جزئية . وهو المطلوب .

وإن كان الثاني: فالقصد إلى الانتقال من مطلق الحد إلى مطلق الحد الاخر، لا يقتضي أن يكون ذلك الانتقال واقعاً من هذا الحد بعينه ، إلى ذلك المخد الأخر بعينه . لأن الانتقال من « الحصل » إلى « الثور » يصدق عليه أنه انتقال من « الشور » إلى « الخصل » يصدق عليه أنه أيضاً : ذلك المفهوم . وكذا الانتقال من فقطة « الحصل » إلى جانب الشمال تارة ، وإلى جانب الجنوب أخرى . كل ذلك انتقال من حد إلى حد ، فنبت : أن إرادة الانتقال من حد إلى حد ، نسبتها إلى جميع الحركات على السوية . ومتى كان الأمر كذلك ، امتنع أن تصبر نلك الإرادة ، سبباً لتعين البعض دون البعض . فنبت : أن هذا السؤال مدفوع . لأنه يتوجه عليه الأسئلة الثلاثة ، المتواود الوردناها على الوجه الأول . فظهر بهذا البيان : أن هذا الكلام ضعيف جداً .

السؤال الشاني: سلمنا: أن المباشر لتحريك جسم السهاء، يجب أن يكون صاحب الإرادات (١٠ الجزئية . وسلمنا: أن صاحب الإرادات الجزئية

<sup>(</sup>١) من (طاء ل) .

<sup>(</sup>٢) الإرادة (ك) .

يجب أن يكسون صاحب الإدراكات الجنزئية . لكن لم قلتم : إن صماحب الإدراكات الجزئية . يجب أن يكون قوة جسمانية ؟ فإنا بينا في المقالات السائفة : أن المدرك للكليات والجزئيات هو النفس . ولنذكر ههنا وجوها .

الأول: إن غرض النفس عندكم من تحريك الفلك هو النشبه بالعقل ، على ما سيأتي تفسير هذا التشبه . وإرادة التشبه بالغير ، مشروطة بمعرفة صفة ذلك الغير ، فوجب أن تكون النفس المحركة لجسم السياء ، علمة بالعقل المجرد . قبت : أن الشيء الذي يباشر تحريك جسم القلك ، هو الذي يكون مدركاً لذلك العقل المجرد . [ ولكمالاته . وإدراك المجردات لا يصح إلا من الجوهر المجرد(1) ] فيلزم : أن تكون النفس الفلكية لكونها صاحبة الإدراكات المؤتية : قوة جسمانية ، ولكونها مدركة للعقل المجرد : جوهراً بجرداً . فالشيء الواحد جسماني وبجرد . وذلك باطل قطعاً .

واعلم أنه لا خلاص عن هذا الكلام ، إلا بالقدح في إحدى مقدمات ثلاث : إما أن يقولوا : صاحب الإدراكات الجزئية ، لا يجب أن يكون جسمانياً ، أو يقولوا : ليس الغرض للنفس من تحريك الفلك هو التشبه بالعقل ، أو يقولوا : القوة الجسمانية يصح عليها إدراك المجردات . [ وأي واحد (٢)] من هذه الثلاثة ، قالوا به : فقد تركوا أصلاً من أصولهم المشهورة ، وقاعدة من قواعدهم المعتبرة .

الثاني: إنا نعلم بالضرورة: أنه يمكننا أن نقول: و زيد إنسان ، والحاكم بهذا الحكم يجب أن يكون مدركاً لزيد، من حيث إنه هو. وللإنسان الذي هو مفهوم كلي. وإلا لحصل التصديق من غير تصور. وهمو محال. لكن صاحب الإدراكات الكلية: همو النفس المجردة. فوجب أن يكون صاحب الإدراكات الجزئية أيضاً: هو النفس. وإذا كنان كذلك. فحينتذ يبطل قولهم: إن صاحب الإدراكات الجزئية يجب أن يكون قوة جسمانية.

<sup>(</sup>١) ستط (م) ، (ط) .

<sup>(</sup>Y) وشيء ( م ) ·

الثالث: إن النفس الناطقة جوهر مجود. وهي مديرة فمذا البدن المحين. فإما أن تدبره بإدراكات فإما أن تدبره بإدراكات كليه وقصد كلي. وإما أن تدبره بإدراكات جزئية وقصد جزئي. فإن كان الأرل، فقد بطل قولكم: إن المقصد الكلي لا يصدر عنه أفعال جزئية. وإن كان الثاني، نفد بطل قولكم: إن الجوهر المجرد لا يكون صاحب الإدراكات الجزئية. وعلى كلا التقديرين، فإنه يبطل كلامكم.

وأقسول : حقاً إني شمديد التعجب من غفلة هؤ لاء الأفسوام عن هذه الكلمات الظاهرة . فهذا هو الكلام على دليلهم .

والمختار عندى : أن النفس الفلكية جوهر مجرد عن الجسمية وعلائقها . ومع هذا ، فإنها موصوفة بـالإدراكات الجزئية ، والإرادات الجزئية . وكـذلك أيضًا موصوفة بالإدراكات الكلية ، والإرادات الكلية . فهي عارفة برجا ، وقاصدة بهذه الحركات : عبادة ربها وخالقها ومدبرها . وعلى هذا التقدير ، فقله زالت الشكوك والشبهات . ويتفرع على ما ذكرتا : فروع . وهي : أن المسمى بنفس الكل(١) هي نفس الفلك الأعظم . وذلك لأن سائـر الأفلاك مـوجودة في باطن الفلك الأعظم . فهي كـالأجزاء من الفلك الأعـظم . ونفوسهـا كالقــوى المتشعبة من نفس القلك الأعظم ، كما أن القوى المتشعبة عن النفس الناطقة الموجودة في كل واحد من الأعضاء المخصوصة كالنتائج والأثــار والشعب لجوهــر النفس الناطقة . فئبت بما ذكرنا : أن تدبير الحق سبحان لعالم الأجسام ، إنما ابتدأ من الفلك الأعظم ، الذي هو العرش . وذلك الابتداء إنما حصل بواسطة ثلك النفس التي هي النفس الفلكية . وأما سائر النفوس الفلكية والعنصرية ، فهي نتائجها وشعبها وأولادها . وإليه الإشارة في الدعاء المشهور وهو قوله عليـه السلام : واللهم إني أسألك بمعاقد عزك ، على أركان عرشك ؛ فالمراد من معاقد العز : هو جوهر تلك النفس الكلية وشعبها ، المُنبئة منها في أجزاء العرش.

<sup>(</sup>١) الفلك (م) .

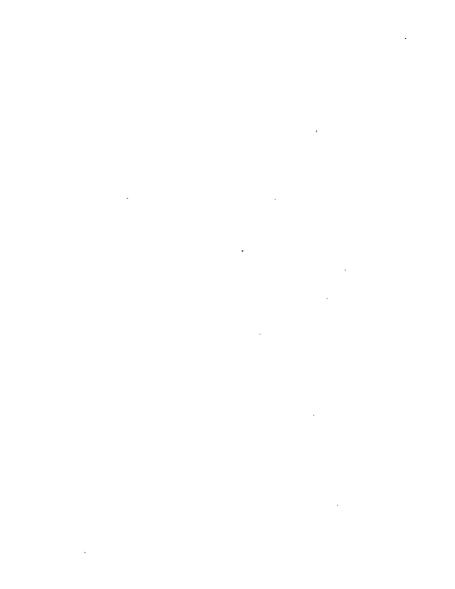

#### الغدل اثناث في تعديد مخاهب الناس في السبب المهجب، لكون الفلك متحركا بالإستدارة

الناس فريقان : منهم من يقول : إنه يتحوك حركة مستديرة عمل سبيل الطبيعية , ومنهم من يقول : إنه يتحوك حركة مستديرة بالقصد والإرادة .

أما الذاهيون إلى القول الأول. فقد ذكروا فيه وجوهاً كثيرة. فالقول الأول قول من يقول: ثبت بالذليل وجود خلاء خارج العالم، لا نهاية له. والجسم الثقيل الذي لا علاقة فوقه، ولا دعامة تحته ينزل. والجسم النازل مهذه الصفة، لا بد وأن يستدير على نفسه خال نزوله. فسبب كون الفلك متحركاً بالاستدارة، هذا المعنى.

واعلم: أن بناء هذا المذهب على مقدمات:

إحداها : إثبات الحلاء . وأنه لا نهاية لـه خارج العـالم . وقـد عـرفت الكلام نيه .

والثانية : إن أجرام الأفلاك ثقيلة .

وقد دللنا فيها تقدم على فساد هذا الرأي .

والثالثة : إنا قد ببنا : أن الحلاء المتشابه الذي لا نهاية له ، لا يتميز فيه جانب عن جانب بشيء من الحنواص ، فلم يكن كون بعضها فوقاً ، ويعضها تحتاً ، أولى من العكس . وإذا نساوت الجهات في جميع الصفات ، امتنع أن يقال : إن الفلك ينزل من جانب إلى جانب آخر نزولًا أبدياً . القول الثاني: إنه ثبت: أنه لا بداية لحركات الأفدلاك، وثبت أيضاً: أن انقطاع تلك الحركات محال ، وأن رجوعها عن عجاريها إلى جانب آخر عال ، وإذا ثبت هذا فنقول: إنه لا جزء من أجزاء الحركة الفلكية ، إلا وقد حصل قبله جزء آخر من الحركة . وانتهاء الفلك بذلك الجزء السابق من الحركة ، إلى ذلك الحد المعين : أوجب حركته من ذلك الحد ، إلى حد آخر بعده . وإذا كان كذلك ، فكل جزء من أجزاء الفلك ، إنما حصل لأن الجزء المنقدم عليه ، أوجب وقوعه على ذلك الوجه [ وعل هذا التقدير فيكون وقوع هذه الحركة على هذا الوجه () ] أمراً واجب الوجود لذاته () والواجب لذاته لا يجوز تعليله بعلة منفصلة ، فامتنع تعليل كون الفلك متحركاً بعلة منفصلة .

والقول المثالث: إن الفلك قديم المادة ، محدث الصورة . ومادته إنما هي الاجمزاء التي لا تتجزأ . وتلك الـذرات والهباءات . وعملي همذا الفسول ، ففي مسب حركته بالاستدارة قولان :

الأول: إن تلك الأجزاء. كان بعضها حاراً، وبعضها بارداً، فلها اختلطت وامتزجت اختلاطاً محكماً ، بحيث تعذر انفصال بعضها عن البعض ، صار ذلك سبباً لحصول الحركة الدورية . ومثاله : أن الذهب إذا ذوب في البوقة . فإنه بعد الذوب يستدير على نفسه . والسبب فيه : أن الجزء الذي يلاحق البوتقة ، تقوى سخوته جداً . ولأجل قوة السخونة يصعد ، والجزء المرتفع تضعف سخوته ، فيميل إلى أسفل . وأجزاء الذهب متلاحة متصلة ، التحامأ واتصالاً ، يمنع انفكاك بعضها عن البعض . ولما طلب بعض تلك الإجزاء الصعود ، وبعضها المبوط ، وتعذر انفصال البعض عن البعض ، صار ذلك سبباً لحصول الحركة الدورية في جرم الذهب الذائب . فلا يمتنع أن يكون سبب استدارة الفلك هذه الحالة ، أو ما يشبهها ويناسبها .

<sup>(</sup>١) منط (م) .

<sup>(</sup>٢) أمراً وأجياً لذاته (ع) .

والقول الثاني: قول « ديمقراطيس » وذلك لأن مذهبه أن هذه الهباءات والذرات كانت متحركة ، حركة دائمة في الحلاء الذي لا نهاية له ثم اتفق في بعضها أن تصادمت على وجه خاص ، وتعارضت في حركاتها وتمانمت . فتولد جرم الفلك لهذا السبب . ثم اتفق لبعض تلك الأجزاء أن كانت قوة حركاتها إلى بعض الجوائب ، أقوى من قوة الأجزاء التي تمانعها وتعارضها ، قلا جوم تحرك جسم الفلك إلى ذلك الجانب ، فاستدار على ذلك الوجه الحاص . ثم إن المغلوب لا يعود غالباً ، والمقهور لا يصير قاهراً . فلا جرم بقي الفلك على الحركة الخاصة إلى آخر الأبد .

فهذه الوجوه الأربعة مفرعة على قول من يقول : حركات الأقملاك طبيعية .

وأما القسم الثاني : وهو أن يقال : إن حركاتهـا إرادية . فـالقائلون مهـذا القول فريقان :

منهم من قال : إنه ليس للأفلاك غرض معين في اختيار هذه الحركات . ومنهم من أثبت لها غرضاً معيناً .

أما الغريق الأول: فتقرير قولهم: إن الأجرام الفلكية بسائط وجميع التقط المفترضة فيها متشابهة في تمام الحقيقة ، ومتساوية في تمام المحاهية ، ومتى كان الأمر كذلك ، وجب أن يكون وقوع تلك الحركات على جميع المدارات المختلفة التي لا نهاية لها : مكناً . إذ لمو أمكن البعض ، وامتنع البعض ، لزم أن تكون الأشياء المتسائلة في تمام المناهبة ، ختلفة في اللوازم والأثار . وذلك عال . فثبت : أن الكل<sup>(1)</sup> ممكن وأنه ليس للبعض ربحان على البعض لا في أصل الإمكان ولا في السهولة ، ولا في أثر من الأثبار البتة . ومتى تشابهت الأفعال ، وتساوت على الوجه الذي ذكرتاه لم يمتنع أن يختار الفاعل المختار أحد. تلك الأقسام دون الأخرى لا ثملة ، ومثاله : أن الحائم إذا خير بين أكل

<sup>(</sup>١) التمثل (ط) .

رغيفين ، والعطشان إذا خير بين شرب قدحين ، فإنه يختبار أحدهما دون الأخر لا لمرجح . وكذلك النفس التي للفلك الأعظم ، ولسائـر الأقلاك ، اختـار كل واحد منها نوعاً معيناً من الحركة ، لا لغرض ولا لمرجح البتة .

والقول الثاني: قول من يقول: إن للفلك في حركته غرضاً معيناً معيناً . وهؤلاء فرق ثلاث: منهم من يقول: ذلك الغرض: كمالات عالية ، يستفيدها من المبادىء العالية لنفسه . ومنهم من يقول: ذلك الغرض عمارة هذا العالم ، وحصول نظامه . ومنهم من جمع بين الطرفين فقال: أصل حركاتها لأجل استفادة الكمالات من المبادىء العالية . وأما جهات حركاتها ومقادير بطئها وسرعتها ، فلأجل مصالح هذا العالم العنصري .

وذكروا لمذا مثالاً . وهو: أن رجلاً كريم النفس ، كثير الخير . إذا أراد الدهاب إلى موضع لهم له فيه . وكان إلى ذلك الموضع طريقان متساويان بالنسبة إليه من كل الوجوه . إلا أن ذهابه في أحد الطريقين ، يوجب حصول المنافع الكثيرة لطائفة من الضعفاء ، والعاجزين ، واندفاع الشرور الكثيرة عنهم . وذهابه في الطريق الثاني يوجب يطلان تلك الجيرات والمصالح ، فإن كونه في ذاته خيراً رحيها ، يقتضي أن يختار الطريق الانفع للضعفاء ، ويترك الطريق العادي عن النفع .

فهذه أقوال ثلاثة مضبوطة .

أمــا القول الأول : وهــو أن الغرض للفلك من هــذه الحـركــات استفــادة الكمالات وتحصيل السعادات .

فاقول: التقسيم الصحيح في هذا المقام. أن يقال: تلك الكمالات إما أن تكنون جسمانية أو نفسانية . أما القسم الأول فهو المختار عند الحكياء المتأخرين . كه وأي نصر الفاراي ۽ و « أي علي بن سينا ، وذلك لانهم قالوا : إن جوهر الفلك كامل في ذاته وفي جميع صفاته . ولم يبق فيه شيء بالقوة ، إلا وقد خرج إلى الفعل إلا في إيوانه وأرضاعه . فإن خروج كلها من القوة إلى الفعل محال . وإلا لزم حصول الجسم الواحد دفعة واحدة ، في أمكنة كثيرة ،

وذلك عال . فلهذا السبب بقبت الأيون والأوضاع فيه بالقوة ، ولم تخرج بكليتها إلى الفصل [ فهو يتحرك لأجل استخراجها من القوة إلى الفعل(١) ] هذا هو القول المختار عند هدفين السرجلين الفساضلين ، ونضلاه عن الحكيم و أرسطاطاليس ، وهو عندي يعيد جداً ، ولا يليق بالرجل العاقل الفاضل أن يميل عقله إليه ، والقسم الثاني من القسمين المذكورين في التقسيم : أن يقال : إن مقصود الفلك من تلك الحركات [ استفادة (٢) ] كمالات نفسانية .

واعلم : أن الكمالات النفسانية أحد أمور ثلاثة :

إما الحياة ، وإما الإدراك ، وإما العضل ، وكل واحـد من هذه الأقسام الثلاثة محتمل ههنا .

أما الاحتمال (٢) الأول : وهـو أن يقال : المقصود من هذه الحركة إبقاء قـوة الحياة . فتقـريره : أن يقـال : الاستقـراء دل عـلى أن اللطافـة والشفـافيـة والنورانية والحركة وقوة الحياة والعقل : أمور مثلازمة . إما دائهاً وإما في الأكثر .

وأما الكلمة والسكون [ والموت () ] والجهل. فهي أمور متلازمة . إما دائم ، وإما في الأكثر . ألا ترى أن القلب لما كان ينبوع الحياة ، لا جرم كان دائم الحركة . فكذا ههنا الفلك لما كنان ينبوع الحياة ، لا جرم كنان دائم الحركة ، ولما كان حياة الفلك أكمل وأشرف من هذه الأجسام ، لا جرم كانت حركاته أشرف الحركات . وهي المستديرة الحنائية عن التماوت والاختلاف ، الممروفة بكل ترتيب ونظام . وأما جرم الأرض . فلما كنان معدن الطلمة والكنافة ، لا جرم كان معدن السكون والجمود . قالموت والسكون متلازمان ، والمحياة والحركة متلازمان . ولما كانت الحياة في عالم الأفلاك ، أبقى وأشرف ، كانت الحركات هناك أكمل وأشرف .

<sup>(</sup>١) سقط (ل) .

<sup>(</sup>٢) سنط (طاع).

<sup>(</sup>٣) القول ﴿ م) ،

<sup>. (</sup>d , lb ) hin (1)

وأما البحث عن أن الحبركة الموجبة للحياة ، أو الحياة هي الموجبة للحركة ، أوهما معلولا علة منفصلة فذلك غير معلوم .

وأما الاحتمال الثاني: وهو أن يقال: المقصود الملأفلاك من تلك الحركات: اكتساب العلوم والمعارف، والمبالغة في تكميلها. فهذا أيضاً عتمل. وتقريره: إنا تعلم أن الإنسان حال ما مجاول تحصيل المعارف الكسبية، فإنه يستعين بالفكر والتأمل، وذلك لا يمكن إلا بتحريك الأرواح الدماغية على وجوه خصوصة. وإذا كان ذلك كذلك ، لم يمتنع أيضاً أن يقال: إن مراتب العلوم غير متناهية. واللذة الحاصلة من تحصيل العلوم والمعارف: أقوى اللذات وأكمل السعادات، فهذه الخوس الفلكية مستفرقة (١٠ بتحصيل هذا النوع من السعادات، وأنه لا يمكنها تحصيل هذا المعلوب إلا بواسطة هذه الحركات المخصوصة، فكانت مواظبة الافلاك على هذه الحركات، لأجل أن يتوصل بها إلى استفادة المعارف والعلوم. ولما كان لا نهاية للعلوم والمعارف، فلا جرم لا نهاية للعلوم والمعارف، فلا جرم لا نهاية لحركاتها ، لأجل أن فلا جرم لا نهاية لحركاتها ، لأجل أن فلا جرم لا نهاية لحركاتها ، لأجل أن فقصل الوصلة بها ، إلى تحصيل تلك فلا جرم لا نهاية حدمال عكن ، وهو أقرب إلى العقول من استخراج الأيون المؤوضاع.

وأما الاحتمال الثالث : وهو أن تكون حركاتها لطلب الكمال في القوة العقلية (٢) فهذا الاحتمال محكن . وتقريره من وجوه :

الأولى: وهو تول أصحاب الأحكام. وهو أنه ثبت أن للكواكب في هذه المدارات خصوصيات (٢٠) غتلفة . فعض تلك البروج لها شرف ، وبعضها هبوط . وكذا القول في البيت والمثلثة والحدود والوجوه [ والفرج ٢٠٠ ] وسائر الأفسام المذكورة في علم الأحكام . وأيضاً: فإن الأحكاميون ذكروا أن بين تلك الكواكب صداقة وعداوة ، وأن كل واحد منها يجاول إعانة غيره على فعله تارة ،

<sup>(</sup>۱) مشغرنة (م) . الاستان الترواد ا

<sup>(</sup>٢) الفعلية ( ل ) .

<sup>(</sup>٣) حصماً (ل، طا).

<sup>(</sup>٤) س (٤) .

وينازعه في فعله أخرى . وعلى هذا التقدير فلا يمتنع أن تكون أفعالها ، لأجل طلب تلك الزوائد في القوة والمقدرة .

الوجه الثاني: قالوا: لا شك أن واجب الوجود لذاته: المبدأ المفض لجميع أقسام الخبر والرحمة، على جميع أجزاء العالم الروحاني والجسماني. ولا شك أن الحركات الفلكية: أسبابا لنظام هذا العالم. وعند هذا قالوا: دكمال حل المكنات التشبه بالإله (1) بقدر الطاقة البشرية : وهذا المعنى قال صاحب الشريعة : وتخلقوا بأخلاق الله تعالى : ونقل عن أوائل الفلاسفة (٢) أنهم قالوا: والفلسفة [ عبارة عن التشبه بالإله بقدر الطاقة البشرية : ولا شك أن هذا التشبه (٢) حالة عالية شريقة ، ولا كانت الأفلاك أكمل حالاً من البشر ، في علومها ومعارفها ، وأنواع فضائلها ، كانت أولى بتحصيل هذا التشبه ، بقدر ما يليق بها من الطاقة . فهي تتحرك حركات مشتملة على تحصيل مناظم هذا العالم يليق بها من الطاقة . فهي تتحرك حركات مشتملة على تحصيل مناظم هذا العالم مقصودها الأصلي إلى هو العناية بهذه السافلات ، بل المصودها الأصلي ; هو التشبه بالإله تعالى في كونه مبدأ لحصول النظام والخبر والرحة .

الوجه الثالث : إنا بينا : أن الفلك حيوان . وهو مطيع لمعبوده ولحالقه . والعبادة عبارة عن مجموع أمور ثلاثة :

الاعتقاد بالفلب. والذكر باللسان. والخدمة بالبدن (أ). فالنفس الكلية لما كانت مواظبة على عبادة خالقها ومعبودها ويدنها هو القلك كانت هذه الحركات جارية بجرى الركوع والسجود تله سبحانه وتعالى. فهذا هو القول في تعديد الوجوه الممكنة في أن الغرض للفلك من الحركة: استفادة الكمالات والسعادات من الأسباب العالية.

<sup>(</sup>١) بالإله ( ل ) بالله تعالى ( م ) .

<sup>(</sup>١) الحكاء (م) .

<sup>(</sup>۲) منظ (م).

<sup>(</sup>١) بالجدزم).

القسم الشاني: قول من يقول: غرضها من هذه الحركات: المتابة بالساقلات. وهذا قول ذهب إليه عالم من الناس. الذين قالوا: إن الكواكب السبعة إذا صعدت إلى أوجاتها ، استفادت الشوى الشريفة من العرش والكرسي ، فإذا نزلت إلى حضيضاتها أدت تلك القوى إلى العالم العنصري [ وأفراد العالم العنصري<sup>(1)</sup> ] داخلون في هذا التقسيم . .

وأما القسم الثالث: وهو [ قول من يقول (1) ]: إن وصول الحركات ، لأجل الاستكمال بالعاليات . وأما جهاتها وكيفياتها ، فللمناية بالسافىلات . وهذا قول اختاره و ثارمسطيوس ، وفي المسألة قول آخر عجيب : وهو أن خارج الفلك الأقصى عوالم علوءة من النسور ، وتلك الأنسوار مختلفة في درجات الكمال . فالفلك الأقصى يتحرك ليستفيد الكمالات المختلفة ، والقوى المباينة من تلك الأنوار .

فهذا ضبط الأقوال المكنة في هذا الباب.

<sup>(</sup>١) زيادة .

<sup>﴿ ﴿</sup> وَمِنْ قُولُمْ ﴿ طَاءَ لَ ﴾ .

#### الفصل الرابع في تتبع هذه المذاهب

ونحن نرتبها على مسائل:

المسألة الأولى : اعلم : أن الأقوال الأربعة المبنية على أن هذه الحركات : طبعية ، قد سلف إبطالها .

وأسا المقول الخامس: وهو أنها إرادية ، إلا أنه ليس للأفلاك في تلك الحركات غرض معين . فاعلم : أن هذا بناء على أن القادر يمكنه أن يفعل فعلاً معيناً ، لا لخرض أصلاً . والكلام المستفصى في إبطاله [قد سبق<sup>(۱)</sup>] في باب و الدواعي والصوارف<sup>(۱)</sup> ، ولا بأس بإعادة بعضها فنقول : هذا باطبل من رجهين :

الأول : إنها إذا كانت متساوية بالنسبة إلى ذلك الفاعل ، كان إقدامه على البعض دون البعض : رجحاناً لأحد طوفي الممكن على الأخر ، لا لمرجح . وهو عال .

الثاني : أن بتقدير أن يكون ذلك جائزاً ، إلا أنه أمر اتفاقي . والأمور الاتفاقية ، لا تكون دائمة ولا أكثرية [ فوجب أن لا تكون هذه الحركمات دائمة ولا أكثرية (") ] فإن قيل : الحركات العبثية كثيرة . مثل : عبث الإنسان بشعرة

<sup>(</sup>١) سقط (ط) ، (ل) .

 <sup>(</sup>٢) هو ياب من الجزء الثالث من المطالب العالية .

<sup>(</sup>٤) مقط (م) ، (ط) .

واحدة من شعرات لحيته ، وعبثه بتبئة يأخذها من الطريق من غير غرض صحيح ، ويعبث بها . فهذه حركات إرادية ، مع أنه ليس فيها أغراض صحيحة . وأيضاً : النائم ينقلب من أحد جنبيه إلى الثاني ، فتلك الحركة : حركة إرادية ، وليس فيها أغراض معينة . لأن النوم ضد العلم ، وعند عدم العلم ، لا يبقى الغرض .

وأيضاً : الجائع إذا وضع عنده رغيف ، فإنه يبتدىء بكسـر جانب معـين منه ، دون سائر الجوانب . لا لغرض يتعلق بذلك الجانب بعينه .

والجواب : أما العبث . فنقول : إن القوة المحركة لها مراتب :

فالمرتبة القريبة هي القوة المركورة في الأوتدار والمضلات: وهي صالحة للغعل ولضده ، وما دامت هذه الصلاحية من الجانبين باقية ، امتنع أن تصير مصدراً للفعل المعين . فإذا انضاف إليها ميل جازم ، حصل الرجحان . وذلك الليل مرتب على أن يعتقد الإنسان أن له في ذلك الفعل مصلحة ومتفعة . فإذا حصل هذا الاعتقاد ، حصل الميل . وليس من شرط ذلك الاعتقاد : أن يكون مطابقاً [ بل سواء كان مطابقاً ( ) أو لم يكن . فإنه إذا حصل الاعتقاد الجازم ، ترتب عليه الميل . وأيضاً : فتلك المنفعة قد تكون منفعة خسيسة ، وهي نقس التذاذه بذلك القعل ، وقد تكون منفعة شريفة تحصل بها آثار كاملة ، وتناشع شريفة .

إذا عرفت هذا فنقول: المقدم على الفعل العبثي إنما يقدم عليه ، لو انضاف إلى القوة العضلية تلك الإرادة المترتبة على ذلك الاعتقاد . ومعلوم أن ذلك الاعتقاد يكون مقدراً بمقدار معين ، وتلك الإرادة أيضاً عدودة بحمد معين فمجموع تلك القدرة مع تلك الإرادة ، ومع ذلك التصور ، يوجب تلك الحركة المقدرة بالمقدار المخصوص . فذلك المجموع له في ذلك المقعل غاية معينة [ وهي الانتهاء إلى ذلك الحد المعين . فالحركة حصلت لها ههنا غاية معينة آرائ .

<sup>(</sup>١) سقط (ط) .

<sup>(</sup>۲) مقط (م) ، (ط) .

# إلا أنه بقى ههنا أمران :

أحمدهما : إن ذلك المدّي تخيله خيسراً ، قـد لا يكسون في نفس الأمـر كذلك ، وحينتذ يسمى ذلك الفعل باطملًا ، لا بمعنى إنه ليس لـه غايـة يحسب نلك الاعتقاد ، بل بمعنى أنه ليس له غاية تستحق في نفسها جعلها غاية .

الشاني: إنه ربما كانت الضاية في تلك الحركة ، ليست إلا الموصول إلى ذلك الحد المعين . فهذا يكون عاية لتلك الحركة ، بمعنى أنه مما أريد من تلك الحركة إلا الوصول إلى تلك الغاية المعينة . وقد يقال : إن هذه الحركة عبث ، بمعنى أن هذه الغاية لما كانت خسيسة لم يكن بين وجودها وعدمها فرق معتبر ، إجراء للحقير بجرى المعدوم .

وأما النائم فنقول: إنه ما لم يتخيل النائم مكروها أو مطلوباً [ لم يترك شيئاً ولم يفعل شيئاً. وأقصى ما في الباب: إنا بعد الانتباه لا نتذكر ذلك المطلوب وذلك المهروب(١) ] إلا أنه لا يلزم من حصول ذلك التخيل في ذلك الوقت ، علمنا بعد النوم بأنه كان ذلك التخيل حاصلاً في ذلك الوقت . وأما قوله : ٥ الجائم يبتدىء بكسر الرغيف من أحد الجوانب ، لا لغرض معين ، فتقول : إنه ما لم يتخيل أمراً صالحاً لذلك التجيح ، لم يحصل ذلك التعين . وهو كونه الذ وأوفق أو كونه أقرب . أو شيء آخر ، يكون حاصلاً في الذهن . إلا أنه يزول عن الذهن في الحال ، فلا يمكن التعبير عنه لهذا السبب .

المسألة الشائية في الرد على من يقول: المقصود من تلك الحركات: إصلاح هذه السائلات: فقول: الذي يدل على فساد هذا القول وجهين(٢):

الحجمة الأولى: إن كل من كان أكثر أفعاله لرعابة حال الغير، كان كالخادم لمذلك الغير. والحادم أخس من المخدوم. ثم إذا كان المخدوم خسيساً، كان خادمه بالغاً إلى النهاية القصوى في الحساسة. وأشرف موجودات

<sup>(</sup>١) سقط (م) .

<sup>(</sup>٢) وجره [ الأصل ] .

هذا العالم العنصري ، هو في نهاية الضعف ، في علومه ، وفي العاله الفاضلة . فيعمل تلك الأجسام العالية المقدمة الشريفة خادمة لهذه الأجسام الحسيسة ، مما لا يقبله العقل . فإن قيل : أليس المقصود من النبي رعاية مصالح الأمة [ ومن السلطان رعاية مصلحة الرعية () ] ومن الراعي رعاية الغنم . ولم يلزم كون النبي ادون حالاً من الأمة . فكذا ههنا ؟ قلنا : لا نسلم أنه لا قائدة في وجود نبي إلا رعاية مصالح الأمة ، بل في وجوده فوائد عالية رفيعة () فإنه لأجل نبوته تستكمل ذاته بالمعارف القدسية ، والأنوار الإلهية . من جلتها : إن المؤلل في حركاتها : فوائد كثيرة . ومن جلتها : مصالح السافلات . ويذا التقدير [ سيندفع السؤال ()) كثيرة . ومن جلتها : مصالح السافلات . ويذا التقدير [ سيندفع السؤال ()) العالية أنواعاً من البهجة والسعادة ، ثم إنه يختار الجهة المعينة ، لكونها أنفع للسافلات . وذلك عين (1) المذهب الذي تحن فيه الآن .

الحجمة الثانية : إن كل من فعل نعلًا لفرض . فهو مستكمل بـذلك الفرض . فهو مستكمل بـذلك الفرض . فلو فعلت الأجرام العالمية أفعالها ، لمصالح السافلات [ لكانت مستكملة بهـله السافلات ، ومعلوم أنها أشرف وأعـل من هذه السافلات (\*) فيلزم كون الأكمل مستكملًا بالأخس والأنقص . وهو بحال . ولقائل أن يقول : لم لا يجوز أن يقال : إن الكامل الشريف العالي ، قد يستكمل في بعض الأحوال بالحسيس النازل ؟ ألا تـرى أن السلطان قد ينتفع برعيته ، والمولى قـد ينتفع بعيته ، والمولى قـد ينتفع بعيده ، والمولى قـد ينتفع بعيده ، والمولى قـد ينتفع بعليز والماء ، مع أنه أشرف متها .

واعلم : أن هذين الدليلين ، لا شك أنها من باب الإقناعيات . إلا أنه ثبت أن [ الارض(٢٠) ] بالنسبة إلى الأفسلاك والكواكب [ العلوية(٢٠) ] كالمركز في

<sup>(</sup>۱) سنط (ط) . (ط) . (ط) · (ط) · (ط) · (ط)

<sup>(</sup>٢) شرينة (ل). (٢) العالم المنصري (م) -

<sup>(</sup>٢) سقط (طا) ، (ل) . (٧) سقط (طا، ل) .

<sup>(</sup>٤)غير (ل، طا).

الدائرة. وأنه لا يبقى لها وجود بالنسبة إليها . ويبعد في العقل: أن يقال: الفلك الأعظم على جلالته ، وفلك الثوابت على عظمته ، وجملة الثوابت على غاية جلالتها ، وجميع الأفلاك السبعة مع ما فيها من السيارات المرفيعة ، والشمس على غاية جلالتها ، كلها دائمة الحركة والفعل لأجل مصالح هذا العالم ، الذي أشرف أقسامه هو الإنسان . ثم إن حاصل الإنسان من العلم والفضائل ليس إلا الفليل . فهذا في العقل نفرة شديدة عنه . [ والله أعلم بالحقائق (1)] .

المسألة الثالثة في إبطال قول من يقول: المقصود [ للأفسلاك<sup>(7)</sup>] من الحركات إخراج الأيون والأوضاع من القوة إلى الفعل:

اعلم : أن هذا الوجه كأنه [ أضعف <sup>(٢)</sup> ] الوجوه وأبعدها عن العقل ، ثم الذي يدل على فساده وجوه :

الأول : إنه لمو كمان مقصود الفلك من الحمركة إخسراج تلك الأيمون والأوضاع من القوة إلى الفعل ، لوجب أن تكون تلك الحركمات واقعة عملي أسرع الوجود . وهذا باطل فذاك باطل .

وبيان الملازمة : أنه إذا كنان مقصود [ فلك الشوابت<sup>(١)</sup> ] من الحركة : إخراج الأبون والأوضاع من الفوة إلى الفعل فلم لا يخرجها [ فلك الثوابت<sup>(٥)</sup> ] وفي مقدار اليوم الواحد . فإن القادر إذا أمكنه تحصيل مقصوده في زمان قليل ، فإنه لا يعدل عنه ولا يوقف تحصيله على زمان طويل ؟ فإن قالوا : لم لا يجوز أن يقبل : إن هيولى كنل فلك لا يقبل إلا ذلك النوع [ من الحركة . ولأجل أن نلك الهيولى لا يقبل إلا ذلك النوع الموسكة . ولأجل أن

<sup>(</sup>۱) س زطان ان).

<sup>(</sup>٢) منظ (م) ، (ط) .

<sup>(</sup>٢) سقط ( لُ ) . (٤) القلك ( م ) .

<sup>(</sup>۴) من (م) . (۹) من (م) .

<sup>(</sup>١) ستط (م) ، (ط) .

غيره ؟ فنقول : فإذا جاز هذا ، فقولوا : إن هيولى كـل فلك مستلزمة لـذاتها ، حصول ذلك النوع من الحركة . فلهذا السبب وقعت تلك الحركة ، دون سائر الحركات . وعلى هذا التقدير ، فيبطل كل ما ذكرتموه .

الحجمة الثانية: إن الحركة من المشرق إلى المغرب كما أنها تغيد إخراج الأيون والأوضاع من القوة إلى الفعل ، فكذلك الحركة المضادة لها ، تفيد هذا المقصود ، وإذا كان جميع أنواع الحركات يفيد هذا المقصود ، لم يكن بعضها أولى من بعض ، ولا يكن الجمع بنها ، فلم يبق إلا تركها [ بأسرها(١) ] فها ذكرتموه يوجب نفى الحركة ، لا حصولها .

الحجة الثالثة: إنا لو فرضنا إنساناً أخذ يعدو في [ جيم (٢) ] مشارق الأرض ومغاربها. ويقول: لا غرض لي في هذاه الحركة: إلا إخراج الأيون والمؤوضاع من القوة إلى الفعل ، لقضى كل عافل عليه بالجنون . فإن قالوا: المفرق بين البابين: أن هذا الإنسان خالي عن أكثر الكمالات المهمة ، فكان اشتغاله باستخراج الأيون والأوضاع ، مانعاً له من تلك الكمالات ، بخلاف الفلك فإنه كامل في جميع الصفات ، إلا في هذا المعنى ، فكان اشتغاله بتحصيلها كمالاً ، بالنسة إليه .

قلنا : أنتم ما ذكرتم برهماناً يقينياً في أن نفس الفلك وجسده كماملة في جميع الصفات ، إلا في هذا المعنى . فكان كلامكم باطلاً . بل قد بينا : أنه لإ بمتنم أن يكون مقصوده من هذه الحركة : سائر الوجوه التي عددناها .

الحجة الرابعة: وهي إن استخراج الأيون والأوضاع. إما أن يكون كمالاً ، لا يصلح أن يكون مقصوداً للعاقل ، وإما أن لا يكون . فإن كان الأول وجب أن يكون مقصود الفلك من الحركة : نفس الحركة . ولو كان الأمر كذلك ، لبطل قولكم : إن مقصود الفلك من الحركة التشبه بالعقل المضاوق . وإن كان الثاني ، وهو أن هذه الاستخراجات أمور لا تصلح أناءتكون مطلوبة

<sup>(</sup>١) منظرطاءل).

<sup>(</sup>٢) من (ط).

للعقلاء . فهذا يقدح في كون القلك طالباً لها . وكل ذلك (١) يبطل قولهم .

الحجة الخامسة: إن الفلك إن كان معتوماً جنوناً لا يعرف الحقائق، فلا عبرة بحركته ولا يفعله، فلمله تخيل تخيلات فاسدة، لا جلها بغي مواظباً على الحركة. وإن كان عاقبلاً فنقول: إنه يعلم: أنه لا يمكنه استخراج شيء من بالم الأيون والأوضاع، من القوة إلى الفعل: إلا الواحد نقط. ولا يمكنه [ أن يجمع بين النين متهالاً ] وإلا لمزم حصول الجسم الواحد في مكانين. وتعلم أيضاً: أن جميع نلك الأيون والأوضاع متماثلة في تمام الماهية، ومتساوية في كلية الحقيقة. وإذا كان الأمر كذلك، لم يكن في إيدال يعضها بالبعض فائدة البتة. وإذا عرفت هذا، وجب أن يكتفي بالأين الواحد والوضع الواحد، وإن يربح نقسه من المواظبة على هذه الأعمال الفاصدة. وذلك يوجب بقاء الفلك عن الحركة، وإعراضه عن الحركة بالكلية.

الحجة السادسة: لو كان المقصود من الحركة استخراج الأيون والأوضاع من القوة إلى الفعل ، قلاي سبب بقي مواظباً على استخراج الأيون والأوضاع الحاصلة في هذا المدار أبداً ، وبقي معرضاً عن الأيون والأوضاع الحاصلة في سائر المدارات التي لا نهاية لها ؟ إنه إذا حصل للمقصود الواحد طرق كثيرة ، وكان كل واحد منها مساوياً للاخر في تمام الإفضاء إلى المطلوب ، كان البقاء على السواحد منها أبداً ، والإعراض عن البواقي : ممتنعاً عالاً . فلو كان المقصود (٢) ] ما ذكرتم ، لكان البقاء على هذه الحالة : محالاً . وحيث حصل هذا البقاء ، ثبت أن ما ذكرتم ، لكان البقاء على هذه الحالة : محالاً . وحيث حصل مذا البقاء ، ثبت أن ما ذكرتم و باطل .

الحجة السابعة : إنه إما أن يكون مقصود الفلك : طلب كلها ، أو طلب واحد منها بعينه ، أو طلب الواحد منها بغير عينه . والأول بناطل . وإلا لكنان ذلك طلباً للمحال ، وطلب المحال لا يتوجد ، أو إن وجد لكنه لا يدوم .

<sup>(</sup>١) وذلك يبطل تولكم ( ل ) .

<sup>(</sup>٢) الزيادة منها (م) .

<sup>(</sup>۲) س (ل) .

والثاني يقتضي أنه إذا وجد ذلك الواحد ، أن يقف . لأن كل من فاز بالطلوب ترك الطلب . والشالث أيضاً يقتضي أن يقف ، لأنه إذا كان مقصوده تحصيل واحد من تلك الأيون ـ أي واحد منها ـ فإذا فاز بالواحد منها ، فقد فاز بقصوده . فوجب أن يقف [ فئيت : أن هذا القول فاسد على جميع التقديرات .

الحجمة الثامنة: إن الفلك جسم بسيط. فالنقط المقدرضة فيه تكون متساوية في قام الماهية. فالانتقال من نقطة إلى نقطة أخرى. يكون انتقالاً من الشيء إلى ما يماثله من كل الرجوه. ومثل هذا لا يمكن أن يكون مطلوباً للعاقل الكامل (1) فثبت: أن هذا القول باطل. وبالجملة فضعفه وبطلانه أظهر من أن يحتاج فيه إلى الدليل والبرهان [ والله أعلم (1)].

المسألة الرابعة في الرد على و فامسطيوس » في قوله : د إن أصل الحركة معلل بـالاستكمال بـالأسباب العـالية . [لا أن جهـات تلك الحركـات ، لأجل العتاية <sup>17</sup> بالسافلات » .

#### واحتج و الشيخ ، على فساده بوجهين :

الحجة الأولى: قال: إن جاز أن يقال: الحركات إلى الجوانب المختلقة متساوية ، بالنسبة إلى الفلك . فاختبار الحركة المعينة ، لأجل أنها أنفع للسافلات ، جاز أن يقال: إن الحركة والسكون بالنسبة إليه على السوية . فاختاروا أصل الحركة ، لأنه أنفع للسافلات . ولمجيب أن يجيب ويقول: أنتم تقولون : الحركة كمال أول ، وأما السكون فهو عدم [ الحركة ، وهو عدم (<sup>77</sup> ] لذلك الكمال . والعقل حاكم بأنه يمتنع أن يكون وجود الكمال أو عدمه بالنسبة إلى الفلك على السوية . فأما الحركة إلى جهة مع الحركة إلى جهة أخرى ، فها متساويان في كون كل واحد منها كمالاً ، فحينلذ لا يمتنع أن يكون رجحان متساويان في كون كل واحد منها كمالاً ، فحينلذ لا يمتنع أن يكون رجحان

<sup>(</sup>۱) من (ل، طا).

<sup>(</sup>۲) من (ل، طا).

<sup>(</sup>ا) غتل (م) عتمل (ط).

إحداهما على الأخرى ، لأجل العناية بالسافلات [ فظهر الفرق .

الحجة الثانية: قال: الدليل الذي دل على أنه يمتنع أن يكون أصل الحركة لأجل العناية بالساقلات (١) همو أنه لا يمكن أن يستكمل العالي بالساقل . فكل من فعل فعلاً لغرض ، فهو مستكمل بذلك الغرض . وهذا الدليل بعينه قائم في تعيين الجهات ، وفي اختيار الكيفيات . وكما بطل الأصل بالعناية بالسافلات ، فكذا القول في الكيفية .

ولمجيب أن يجيب ويقول: إن صريح العقل شاهد بأن كل من كان أكثر أنعاله لأجل رعاية مصالح الغبر، فإنه يكون كالحادم لذلك الغير. وذلك محال في الأخلاك، بالنسبة إلى عالم العناصر. أما من كانت أفعاله لأجل أغراض عائدة إليه، ومقاصد راجعة إليه، ثم إنه اختار منها واحداً، لأجل أنه أنفع للضعفاء والعاجزين، فإنه لا يكون هذا الفاعل خادماً لأولئك الضعفاء والعاجزين، فظهر الفرق.

قهذا بيان أن هذين الدليلين اللذين ذكرهما الشيخ الرئيس في إبطال قول و المسطوس ، في غاية الضعف .

المسألة الحامسة: قد حكينا عن بعضهم: أنهم قالوا: إنه سبحانه وتعالى مبدأ الخير، وينبوع الرحمة على جميع الممكنات. وهذه الحركات المعينة للأجرام الفاكية، سبب لنظم هذا العالم [ ولعمارته(٢) ] فمقصود الأفلاك والكواكب من حركاتها: النشبه بالإله تعالى، في كونه مبدأ لحصول النظام والخير والرحمة.

واعلم: أن الشيخ أبطل هذا القول. فقال: 3 الحق الأول لا يقصد شيئًا، بل هو منفرد بذاته باتفاق الفلاسفة فوجب أن يكون التشبه به في أن لا يقصد شيئًا. فأما القصد إلى فعل معين. فهذا مباين للشبه به، إلا أن يقال: المقصود بالقصد الأول: فعل شيء آخور. وهذا النفع إنما حصل

<sup>(</sup>١) لا يكنه (م) .

<sup>(</sup>٢) مذا الكلام (ل).

بالقصد الثاني ، على جهة الاستتباع ، وذلك لا نزاع فيه ، .

واعلم: أن هذا الكلام يحمل(١) على أنه ليس المراد من التشبه بالمبدأ الأول هو أنه يحاول أن يجعل نفسه مثل ذات واجب الوجود، فإن ذلك محال . بل المراد: أنه يسعى في أن مجمسل لنفسه ما يليق به من صفات الكمال والجلال . إذا عرفت هذا فنقول : الفلك لا يمكنه أن يتشبه بالمبدأ الأول في عدم القصد ، إلا أنه يمكنه "أن يتشبه به في كنونه مبدأ لفيضان الخيرات على المحتاجين . ولا يلزم من امتناع التشبه به في بعض الصفات ، امتناع التشبه به ، فيا يمكن . فظهر : أن هذه الكلمات ") : فاسدة [ والله أعلم (1) ] .

المسألة السادسة في ترتيب الأقوال<sup>(٥)</sup> المذكورة ، ونظمها صلى تقسيم صحيح معلوم :

اعلم: أنه ثبت أن الفلك متحوك بالإرادة. فهذا الفلك إما أن يكون له في هذا الفعل غرض ، وإما أن لا يكون . أما القسم الثاني وهو أنه ليس له فيه غرض ، فهذا قد سبق الكلام فيه . فثبت القسم الأول . فنقول : ذلك الغرض إما أن يكون هو العناية بالسافلات ، وإما أن يكون استفادة الكمال من الأسباب العالية . والأول باطل . لما ثبت أنه لا يجوز أن تكون حركاتها لأجل العناية بالسافلات . فئبت : أن حركته لأجل استقادة الكمالات من الأسباب العالية . فنقول : تلك الكمالات إما أن تكون عائدة إلى جسم الفلك ، أو إلى نفس الفلك .

أما القسم الأول : فهو قبول من يقبول : المفصود من الحركمة الفلكية استخراج الأبون والأوضاع من القبوة إلى اللمل . وقد سبق إبطاله ، فبقي

غتل (م) محتمل (ط) .

<sup>(7)</sup> Y 224 (9).

 <sup>(</sup>٣) هذا الكلام (ل).
 (١) من (طاء ل).

<sup>(</sup>ه) الأتعال (م) .

<sup>44£</sup> 

القسم الثناني وهو أن يكون المقصود من تلك الحركة استفادة الكمالات النفسانية . إذا عرف هذا ، فنقول : نفس القلك موجود ، محكن لـذاته . والكمالات [ النسانية (١٠) } الحاصلة فيها أيضاً : موجودات عكنة الوجود لذوائها . فبلا بد لجدوهر النفس الفلكية ، والكمالات القائمة بهما من مؤثر ، وذلك المؤثر إما الأعراض وإما الأجسام ، وإما جوهر مجرد يفعل [ بآلة جسمانية ، وإما جوهر مجرد يفعل<sup>(١)</sup> ] من غير آلة جسمانية . والأقسام الشلاثة الأول باطلة بالدليل ١٦ الذي ذكرناه في النقوس البشرية . بيل ههنا أولى . لأنه لما ثبت أن المؤثر في النفوس البشرية على حقارتها وضعفها ، يجب أن يكون جوهراً عقلياً مجرداً . فهذا القول في النفوس الفلكية العالية المقدسة : أولى . ثم إذا قلنا : إن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد ، فحينئذ يمتنع أن يكون المؤثر في وجودها هـ والله سيحانه وتعالى . وحيئة بثبت : أن هـ أه النقوس الفلكية معلولات في ذواتها ، وفي جميع الكمالات القائمة بها ، بجواهر(أ) مجردة في ذواتها وفي العمالها عن عوائق الأجسام . ولما كانت جميع الكمالات الحاصلة للنفس القلكية ، إنما حصلت من فيض ذلك الجوهـ العقلي المجرد، والنفس عالمة بأنه لا يمكنه اكتساب تلك الكمالات من ذلك الجوهر العقبلي المجرد إلا بواسطة هذه الحركات ، كانت هـذه الحركـات شوقيـة لا محالـة ، وكانت أيضـاً تشبيهية على [ معنى (\* ) ] أن هذه النفس تحاول التشبه بذلك العقل في تمكين (١٠) العلوم الحقيقية ، والمعارف القدسية . كما أن التلميذ الذي بعتقد في أستاذه كونه كاملًا ، مكملًا وأنه لا يمكنه اكتساب الكمالات إلا بالذهاب إليه ، وإلا بالاستفادة منه . فإنه يكون ذهاب ذلك التلميذ إلى ذلك الأستاذ : حركة شوقية , ورغبته في تحصيل تلك العلوم تشبيهية .

<sup>(1)</sup> منظ (ط) b).

<sup>(</sup>٢) مقط (ل).

<sup>(</sup>٢) بالدلائل (م) .

<sup>(</sup>٤) تعلها چواهر (م) .

<sup>(</sup>a) من (d) .

<sup>(</sup>١) تكثير ( ك ) .

فهذا ما وصل [ إليه عقلي<sup>(1)</sup> ] في هذه المباحث اللهيفة . مع الاعتراف بأنا إنما ذكرناها عمل سبيل السطن والحسبان ، لا عمل سبيل الجمزم والبرهمان . وكيف يستبعد ذلك ، والعقول البشرية قاصرة عن معرفة [ أنفسها عرفاناً كها ينبغي ، فبأن تكون قاصرة عن معرفة (1) ] هذه الأجرام البعيدة ، كان أولى .

وأما كلام الشيخ الرئيس في همذا الباب فسوجود في كتبه . وما نقلنماه :. لأنا ما وجدنا فيه تقسيماً مضبوطاً ولا كملاماً منظوماً . والله [ أعلم<sup>(٣)</sup> ] بحقائق الأمور .

<sup>(</sup>١) إلينا ( ل) .

<sup>(</sup>٢) سقط (طا) .

<sup>(</sup>١) مو العالم ( ل ) .

#### اقصل النامس في تعديد الطرق المذكورة في اثبات العقول الفلكيـــة

اعلم أن الوجوه المذكورة لهم في هذا الباب ثماتية :

الحجمة الأولى : وهي الحجة المبنية على أن حركـات الأفـلاك [ شـوتيـة تشبيهية . وقد سبن تقريرها .

الحجة الثانية: أن قالوا قد ثبت أن حركات الأفلالا(1) ] لا بداية لها [ ولا نهاية (1) ولا يد لها من فاعل . وفاعلها إما أن يكون قوة جسمانية ، أو ذاتاً جردة . والأول باطل . لأن كل قوة جسمانية فإنها تنقسم بسبب انقسام علها بناء على نفي الجوهر الفرد فبعض تلك القوة لا بد وأن يكون فعلها أشل من فعل كل القوة [ وفعل بعض القوة متناه . فيجب أن يكون فعل كل تلك القوة متناهياً . فثبت : أن كل قوة جسمانية (1) و فعلها متناه . وما يكون فعله غير متناه ، وجب أن لا يكون قوة جسمانية . فوجب أن يكون جوهراً بجرداً ، ولما ثبت : أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد . وجب أن يكون كل فلك مبدأ على عقلي عبود . وهو المطلوب [ والكلام على هذا الدليل قد مبق مراراً كثيرة (1) ] .

<sup>(</sup>١) سقط (م) .

<sup>(</sup>۲) سقط (طا) ، (ل) .

<sup>(</sup>۲) ستط (م) ـ

<sup>(</sup>١) مقط (م).

الحجة الثالثة : إن الإله تعالى واحد ضرد . فيكون معلولـه واحداً فقط . وذلـك المعلول ، إما أن يكـون عـرضـاً أو جسـماً ، أو هيـولى ، أو صـورة ، أو نفساً ، أو عقلاً . والكل باطل إلا العقل . فوجب أن يكون المعلول الأول عقلاً محضاً . وقد سبق ذكر هذه الطريقة مع ما فيها من السؤ الات الكثيرة .

الحُجِة الرابِعة : قد دللنا على أن النفرس الناطقة : موجـردات مجردة . ودللنا على أن المؤثر فيها بجب أن يكون جوهراً عقلياً مجرداً . فهذا الطريق أيضاً يدل على رجود العقول .

الحجة الخامسة : إن العلوم الحادثة في جواهر النفوس الناطقة ، لأن لها من علل . وتلك العلل لا بجوز أن تكون من باب الأعراض والأجسام والجواهر المجردة ، التي تتوقف أفعالها على استعمال الآلات الجسمانية . فوجب أن يكون المؤثر فيها جوهراً مجرداً عن الجسمية ، وعن لواحق الجسمية ، في ذاتها وفي صفاتها ، وفي كيفية تأثيراتها . وهو المطلوب .

الحجة السادسة: ذكروا في باب الهيولى والصورة: أن الأجسام مركبة من الهيولى والصورة. وبينوا أن الصورة يمتنع خلوها عن الهيولى. وأن الهيولى يمتنع خلوها عن الهيول. وأن الهيولى يمتنع خلوها عن الصورة، فوجب الحكم بكونها متلازمتين. ثم بينوا: أنه لما كان الأمر كذلك، وجب الحكم بكون الهيولى، وبكون الصورة ممكنين في ذاتيها. وكل ممكن فلا بد له من مؤثر، وذلك المؤثر يمتنع أن يكون جساً، أو ما يكون قائماً بالجسم. لأن البحث إنما وقع عن علة مقومات الأجسام. وعلة مقوم الشيء سابق على ذلك المشيء بمراتب. والسابق على الشيء بمراتب يكون مفايراً له. فعلة هيولى الأجسام وصورها موجود بجرد في ذاته وفي تأثيراته عن الاجسام. وذلك يمتنع أن يكون هو الله مبحانه وتعالى، وما ذاك إلا العقول المجردة.

الحجة السابعة : هذه الأجسام الفلكية نمكنة الوجود . فلا بـد لها من علل . ويتنع أن يكون الحاوي علة للمحوى . وذلك لأن وجود المحـوى وعدم

الخلاء مماً في الرتبة . والعلة متشدمة [ على المعلول( ' ) إبالرتبة . فلوكان الحاوي علة للمحوى ، لكان متفدماً عليه بالرتبة لكن وجود الحاوي متقدماً على عدم الخلاء ببالرتبة . والحكم الثابت عدم الخلاء ببالرتبة . والحكم الثابت بالذات لا يكن أن يتقدمه غيره . فئيت : أن الحاوي ( ' ) يكن أن يكون علة للمحوى [ وأما أن المحوى لا يكن أن يكون علة للمحوى [ وأما أن المحوى لا يكن أن يكون علة المحلوي ( ' ) إلى المدخى الأوري أي بمد فيه . فإن القلب وإن كان داخلاً في البدن ، إلا أنه هو المدبر لكل البدن . فئيت : أن الأجسام الفلكية ليس شيء منها علة للباقي ( ' ) فوجب أن يكون عللها شيئاً غير الأجسام ، ويمتنع أن يكون هو الله المستحانه وتعالى . لأن الواحد لا يكون علة إلا للواحد ، فلا بد من الإقرار بوجود الجواهر العقلية . وهو المطلوب .

ولقائل أن يقول : هذه الحجة مبنية على مقدمات :

الأولى : إنَّ الخلاء تمتنع لذاته والكلام فيه قد تقدم .

والشائية : أنا نقول : هب أن الفلك المحسوي ، ليس معلولاً للفلك الحاوي . وإلا أنه معلول للعقل الذي هو مع الفلك الحاوي . فإذا كان الفلك المحوي متأخراً [ بالرتبة عن العقل الذي هو مع الفلك الحاوي ، وجب أن يكون متأخراً (1) ] عن الفلك الحاوي . لأن المتأخر عن المعلول (1) متأخر .

فإن رْعموا : أن المتأخر عن المعلول(١) لا يجب أن يكون مناخراً بالرتبة .

فنقول : لم لا يجوز أن يقـال : إن وجود المحـوي وعدم الخـلاء معاً ـ ولا يلزم من كون المحـوي متأخراً بالرتبة عن الحاوي ، أن يكون عدم الحلاء متأخــراً

<sup>(1)</sup> سقط (طا).

<sup>(</sup>٢) سلط (م) ، (ط) .

<sup>(</sup>٢) ڵلٹائي (م). (١) من (ظايل).

<sup>(</sup>ە)اشتىرە). (ە)اشتىرم).

<sup>(</sup>١) المنتع (م) .

بالرقبة عن الحاوي . فإنا لا نجد في العقل تفاوتاً بين البابين ؟

والعجب من الشيخ : أنه بعد ما أطنب في تقرير هــاه الحجة في كتــاب د الإشارات : وأورد عليه الأسئلة الكثيرة ، لم يورد عليـه هذا السؤال الــظاهر ، القريب من جميم الأفهام(١) السليمة .

والشائشة : قوله : « ألمحوي لا يمكن أن يكون علة للحاوي ، هو ضعيف . لما بينا أن القلب عوي البدن مع أنه هو المدبر له . فلم لا بجوز أن يكون الأمر ههنا كذلك ؟ .

والرابعة : إن هذا الدليل لا يتم في [ آخر الأمر(٢) ] إلا بالبناء على أن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد . وفيه ما قد مس تقريره .

الحجة الثامنة : قالوا : الجسم يمتنع أن يكون علة للجسم . قالوا : لأن الجسم مركب من الهيولي والصورة . فلو كان جسم علة لجسم ، لكان إما أن يكون له بهيولاه أو بصورته . ويمتنع أن يكون علة له بهيولاه . لأن الهيولي قابل . والشيء الواحد لا يكون قابلاً وفاعلاً معاً . ويمتنع أن يكون علة للذلك المعلول ، بحسب صورته . لوجهين :

الأول : إن تأثير تلك الصورة في ذلك المعلول . إما أن يكون بمشاركة من هيوله ها أو لا بمشاركة من [ هيولاها (٢٠] والأول باطل . وإلا لحصل للهيول [ تأثر بنوع ما (٢٠) فيمود الأمر إلى ما ذكرناه من كون الشيء الواحد قابلاً وفاعلاً مماً . وهو محال . والثاني باطل . لأن الصورة لو كانت غنية في فعلها عن الهيولى ، لكانت غنية في ذاتها عن الهيولى . لأن الموجودية فرع على الموجودية .

<sup>(</sup>١) الأدمان (م) .

 <sup>(</sup>٢) هذا اللزوم (م).

<sup>(</sup>٢) هذا الهيولي (م) .

<sup>(</sup>١) ئائېر (ل) .

فإذا كان الفرع غنياً عن الهيولى ، فبأن يكون الأصل الـذي هو الموجوديـة غنياً عنها أولى . وحينئذ يلزم أن تكون الصورة الهيولانية ، غنية عن الهيولى ، وذلـك محال .

الوجه الثاني : إن الصورة الهيولانية إنما تؤثر بمشاركة الوضع . ومعناه أنها تؤثر أولًا فيها يقرب من محلها .

وثانياً : فيها يتصل بذلك القريب . وعلى هذا النرتيب ، فننتقل من القريب إلى البعيد .

إذا عرفت هذا فنقول: تأثير الجسم في تكوين جسم آخر، لا يد وأن يكون مسبوقاً يتأثيره في هيولى ذلك المعلول وفي صورته. لكنا بينا أن الهيولى جوهر مجرد، وحصول القرب والبعد بالنسبة إليه عال. فيمتنع أن يكون للصورة الجسمية تأثير في [ وجود الهيولى . وذلك امتنع أن كون لها تأثير في () وجود الجسم ، قابت بهذه البيانات: أن كون الجسم مؤثراً في جسم آخر: عال . فوجب أن يحصل لهذه الأجسام علل سوى الأجسام ، ولما امتنع أن يكون المؤثر في وجودها هو [ الله سبحاته ، وجب أن يكون المؤثر في وجودها هو [") إلجواهر العقلية المجردة .

وهذه الحجة مبنية على مقدمات:

إحداها : أن الجسم مركب من الهيولي والصورة .

وثانيها ; أن الواحد لا يكون قابلًا وقاعلًا معاً .

وشالثها : أن ما يكون غنياً في تأثيره عن المادة كمان غنياً في وجوده عن المادة .

ورابعها : أن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد ,

<sup>(</sup>١) من (طال ل).

<sup>(</sup>٢) سقط (م) ، (ط) .

وهذه المقدمات قد سبق الكلام فيها على سبيل الاستقصاء . فمن قدر على تقريرها بالبيانات الجلية ، سلمت له هذه الدلالة [ وإلا فلا<sup>(1)</sup> ] والله أعلم .

<sup>(</sup>١) سقط (طاء ك) .

### اقدل المادس في البحث عن فرعين من فروج القول بمذه العقول والنفوس

الفرع الأول: المشهور أن عدد العقول: عشرة: العقل الأول والعقول التسعة بعدد الأفلاك. ومنهم من يقول: إنها أحد عشر. لأنه أثبت لمجموع العمالم العنصري: عقدًا [آخر(۱)] وهمو المدبر لأحوال هذا العمالم، وسماه بالعقل الفعال.

وأما المتأخرون فقالوا: إنه وإن كان عدد الكرات الكلية (٢) تسعة ، إلا أن كل واحد منها ينقسم إلى عدد من الكرات ، وهي الحوامل والتدويرات . ويجب أن يكون لكل واحسد منها: نفس عسل حدة ، وعقسل على حدة [ بالاستدارة (٢)] .

ومنهم من زاد فقال: الدليل الذي يدل على أن هذه الكرات الفلكية متحركة بالاستدارة ، همو أيضاً يدل على أن الكواكب متحركة بالاستدارة . فوجب أن يثبت لكل واحد منها أيضاً عقل ونفس .

وأيضاً: قال الشيخ الرئيس [ أبو علي بن سينا() ] لم يظهر لي أن قلك

<sup>(</sup>ا) س (آن). الله القدم

<sup>(</sup>٢) المالية (م) . (٣) سقط (طّا) ، (ك) .

<sup>(</sup>١) سلط (م) ، (ط) .

الثوابت كرة واحدة ، أو كرات منطوي بعضها على بعض . فإن كان الحق : أنه كرات بحسب عدد الثوابت أو أكثر ، أو أقل ، وجب أن يثبت لكل واحد منها نفس وعقل على حدة .

وأيضاً: زعم الشيخ الرئيس: أنه لا يبعد أن يقال: إنه حصل فوق فلك الثوابت ، وتحت الفلك الأعظم ، كرة أخرى . ويسبب حركاتها تتفاوت أحوال الميل<sup>(1)</sup> فإن ثبت القول بوجود تلك الكرة ، وجب أن يثبت لها نفس وعقا, على حدة .

وحكى و أبو الوفاء البوزجاني و في د مجسطيه و : أن قدماء البالميين . زعموا : أن القطين بجصل لها ارتفاع وانخفاض في كل كذا وكذا من السنن . فإن ثبت ذلك ، وجب أن يثبت لتلك الكرة أيضا : نفس وعقل على حدة . وإذا عرفت هذا ، فقد ظهر لك أن حصر عدد العقول والنفوس في العشرة أو في الحمسين " : قول لا يليق بأهل التحقيق .

بل نقول : الاحتمالات بعد ما ذكرناه باقية من وجوه :

الأول : إن الحال فيها وراء الفلك الأعظم غير معلوم . فلعله أحاط به كرات كثيرة ، بعضها عيط بالبعض . وأحوالها غير معلومة لنا . وبهذا التقدير ففي العقول والتفوس كثرة .

والثاني : إنا قد ذكرنا : أنه لا يمتنع في العقل وجود فلك عظيم الثخن ، ويكون هذا الفلك الأعظم الذي نعرفه نحن ، موجوداً في ثخن تلك الكرة . ويحصل أيضاً في ثخته الف ألف كرة ، مثل هذا الفلك الأعظم . وبهذا التقدير نفى العقول والنفوس كثرة .

النالث : إنا ذكرنا : أنه حصل خــارج العالم خــلاء لا نهاية لــه ، ولم يدل دليــل خيالي نضــلًا عن دليل يقيني ، عــل أن العالم واحــد . وبتقديــر أن تكون

<sup>(</sup>١) الثل (م) .

<sup>(</sup>٢) الحسة (م) ،

العوالم كثيرة ، وجب أن يكون في العقول والنقوس كثرة .

الرابع: إنهم قبالوا: إن العقل الأول حصل فيه أربع اعتبارات: إمكانه، ووجوده، وعلمه بكونه واجب الوجود بسبب علته، وعلمه بكونه واجب الوجود بسبب علته، وعلمه بعلته، ثم صدر عن هذه الاعتبارات الأربعة: أشياء: هبولى الفلك الاعظم، وصورته وعقله، ونفسه. ثم على هذا الترتيب يصدر عن كل عقل: هذه الأمور الأربعة، حتى استوفت الكرات السماوية عددها، وحيشذ انقطعت مراتب العقول، فلها قبل لهم: أليس هذه الاعتبارات الأربعة حاصلة في العقل الأخير، فكان يجب أن يحصل له تلك الأربعة، وهكذا إلى ما لا آخر له؟

أجابوا عنه: بأن العقول مختلفة ، يحسب ماهياتها المخصوصة ، وحقائقها المعينة . وإذا كان كذلك ، فحينشا لا يلزم من حصول هذه الاعتبارات الأربعة في العقل الأخير ، كونه علة لهذه الأشياء الأربعة . إذا عرفت هذا ، فتقول : إن هذا اعتراف من القوم بأنه لا يلزم من حصول هذه الاعتبارات في جوهر عقل من العقول : كونه علة لهذه المعلولات الأربعة . وإذا كان كذلك ، فحينلا لا يلزم من حصول هذه الاعتبارات الأربعة في ذات العقل الأول : كونه علة لهيولي الفلك الأعظم ، ولصورته ، ولنفسه ، ولعقله . فلعل العمل الأول كان علة لعقل واحد ، وذلك الثاني كان علة للعقل الشالت . وهكذا . كان يصدر عن كل واحد واحد . إلى جدد ومرتبة لا يعلمها إلا الله تعمل . ثم حصل بعد ذلك عقل . وصارت الجهات الأربع الموجودة فيه ، علة للمعلولات الأربعة ، وحينشا حصل الفلك الأعظم بهيولاه ، وصورته ، وعقله ، ونفسه . فئبت بهذه البيانات التي ذكرناها : أن حصر ملائكة الله تعالى في عدد معلوم ، عما لا يليق بالقوة العقلية البشرية .

والحق في هذا الباب : ما جاء في الكتاب الإلمّي حيث قال : 1 وما أوتيتم من العلم إلا قليلًا<sup>(١)</sup> ، وقال : 1 وما يعلم جنود ربك إلا هو<sup>(٧)</sup> ،

<sup>(1)</sup> الإسراء ١٥٠ .

<sup>(</sup>٢) للدائر ٢١ .

الفرع الثاني: قالوا: كل واحد من هذه العقول ، يجب أن يكون توصه في شخصه . لأنا لو فرضنا [ وجود شخصين (١٠ ] منها تحت نوع واحد ، فامتياز أحدهما عن الأخر . لا يكون بالماهية ولا بلوازمها ، فرجب أن يكون بسبب اختلاف المواد . فيلزم : أن يصبر المجرد عن المادة متعلقاً بالمادة . هذا خلف . وأما اللذي جاء في الكتاب الإلهي . في أن بعضها « صافات » وبعضها « وأجرات » وبعضها « تاليات » فلا يخالف ذلك الكلام . لما بينا : أن الاشتراك في الماوزم والآثار ، لا يدل على الاشتراك في الماوزم والآثار ، لا يدل على الاشتراك في الماديات [ وبالله التوفيق (٢٠ ] .

<sup>(</sup>١) سقط (طا) .

<sup>(</sup>٢) من (طا، ل).

## اقصل المابي في نقل كلمات أصماب الطليسات في صفات الإهام الفلكية العالية

اعلم : أن كـلام القوم مشعر بأنهم أثبتوا لكل فلك روحاً كلياً ، يـدبر ذلك الفلك . وأثبتوا أيضاً : أرواحاً كثيرة متشعبة من ذلـك الأصل . ومشاله : أنهم أثبتوا للعرش روحاً ، هو النفس الكلية التي يسري أثرها في جميع الأجسام الموجودة في داخل هذا الفلك . وهو المسمى بالروح الأعظم .

ثم أثبتوا أرواحاً كثيرة متشعبة منها ومتعلقة بأجزاء الفلك الأعظم ، وبأطرافه , كما أن النفس الكلية المدبرة للبدن شيء واحد ثم إنه انشعبت عنها قوى كثيرة ، كل واحدة منها يتعلق بجزء من أجزاء البدن . مثل : أنه حصل في كل عضو جاذبة تليق به وماسكة تليق به [ ورعاية تليق به (<sup>(1)</sup> ] وكذا القول في صائر القبوى . والقرآن العظيم مشعر جلدا المعنى ، حيث قال تصالى : ﴿ يوم يقوم الروح ، والملائكة : صفاً (<sup>(1)</sup>) فالمراد بالمروح : النفس [ الفلكية (<sup>(1)</sup>) الملابرة لكل جسم العرش ، وأما الشعب المنصلة منها ، المتعلقة بأجزاء العرش وأبعا شعلى : ﴿ وترى الملائكة حافين من حول

<sup>(</sup>١) سقط (ط) ، (ل) .

<sup>(</sup>Y) النبأ ٣٨ وفي تفسير القرطبي أن للعلماء في المروح ثمانية أشوال هي : ١ - ملك من الملاكدة ٧ - جبريل علميه السلام ٣ - جند من جنود الله ليصوا بملائكة ٤ - أشراف المملائكة ٥ - حضظه على الملائكة ١ - يتو آدم ، أي ذرو الروح ٧ - ارواح بني آدم تفوم (٣) صفط (ط) ، (ل) .

العمرش ، يسبحمون بحمد ربهم ١٠٠٥ وإذا عمرفت هذا البحث في الفلك الأعظم ، فاعرف مثله في سائر الأفلاك .

ثم إن أصحاب الطلمسات: أثبتوا لكل درجة من الدرجات الشلائمائة والستين ". روحاً ، يختص بهـا ، إلا أن أثر ذلك الروح إنحـا(1) يقوى ويـظهر ، عند نزول الشمس في تلك الدرجة . وأثبتوا أيضاً . أرواحاً تدبر الأيام ، وأرواحاً أخرى تدبر الساعات . وأثبتوا لكل واحمد منها نوعاً من التأثيرات . وأيضاً : إن كرة الأرض مقسومة بأربعة أقسام : البحار ، والجبال ، والمفاوز ، والعمرانات . وزعموا : أن المدبر لكل واحد من هذه الأفسام : روح من الأرواح [ الفلكية ٣٠ ] ثم زعموا : أن لكل واحد من البحار مدبراً على حـدة . وكذا القول في الجبال والمفاوز . وكذا القول أيضاً في البلاد . فإنهم زعموا : أن لكل واحد منها مدبراً خاصاً من الأرواح الفلكية . وزعموا : أن للنبات مدبراً ، وللطير مديراً ، وللحشرات مديراً . وكذا القول في السباع وفي البهائم . وهؤلاء وعموا: أن الملل والأديان دالمة على هـ أنا المعنى . ألا تـ رى في لسان صاحب الشريعة عليه السلام، أنه قال: ﴿ جبريل صاحب الوحى والعلم ، وميكائيل صاحب الأرزاق ، وعزرائيل ملك الموت ، وملك الجبال فلان ، وملك البحار فلان، ثم إن أصحاب الطلسمات زعموا : أن الواجب على الإنسان أن يشتغل بطاعة ذلك الروح ، ويعبادانه ، وأن يتخذ له هيكلًا ، ويشتغل بعبادته . ورأيت أكثر أهل الهند مطبقين على هـذا المذهب . ويليق بهـذا الموضع : أن نشرح مداهب عبدة الأصنام. فنقول: إن العلم الضروري حاصل بأن الحجر المنحوت ، والخشب المتحوت : لا يصلح لإَّلهية العالم . وما كان معلوم الفساد بالبديهة (1) امتنع إطباق الجمع العظيم عليه زماناً طويلاً ودهراً مديداً . وعبادة

<sup>(</sup>١) الزمر ٢٥.

<sup>(</sup>٢) لا يقوى ولا يظهر إلا عند . . . الخ (م) . (۱۲) من (طابل).

<sup>(</sup>٤) بالضرورة ( ل ) .

ثم إن ذلك الدين بقي من ذلك الوقت مستمراً في أكثر اطراف الأرض ، إلى هذا الزمان . وذلك يـدل على أنه ليس مرادهم منه : اعتقادهم في أن مبر العـالم : هو ذلـك الحشب والحجر والصـورة المفرغـة في القـالب ، بـل لهم فيـه تأويلات .

التأويل الأول: الأعظم الأقوى - أنّ المنجمين وأصحاب الأحكام: زعموا أن المدبر لهذا العالم: هو الكواكب السبعة السيارة. لأجل أنهم شاهدوا أحوال هذا العالم مرتبطة باختلاف أحوال الشمس والقمر. فاعتقدوا إلهية هذه لاكواكب. ثم إنها تغيب عن العيون تارة لأجل غروبها، وتارة لأجل أن الغيم يججب عن رؤيتها، وتارة لأجل أن سائر الكواكب تختفي، بسبب وقوعها(أ) قي شعاع الشمس. فلأجل هذا السبب اتخذوا أصناماً على صور تلك الكواكب، وزينوها بالأشياء المناسبة لتلك الكواكب ثم واظبوا على عبادتها ، فهذا هو السبب الأعظم للاشتغال بعبادة الأصنام. وعا يدل عليه: أنه تعالى لما حكى عن الخليل عليه السلام، أن قال لأبيه آذر: أنتخذ أصناماً آلهة ؟ إني أراك وقومك في ضلاك مين(ألك.ثم إنه بعد ذكر هذا الكلام: اشتغل بإقامة الدلائ على أن لا يجوز اتخاذ الكواكب والقمر والشمس آلفة، وذلك من أصدق الدلائل الدالة على أن دين عبدة الأوران: فرع هذا المذهب.

التأويل الثاني : ما نقلنا عن الهند وغيرهم . أنهم قالوا : ثبت بالاستقراء وبالوحي أن لكل طرف من أطراف الأرض ولكل طائفة من طوائف الناس : روح فلكي ، يدبرهم ، ويعتني بإصلاح أحوالهم . وإذا كان الأمر كذلـك كان

<sup>(</sup>۱) نرح ۲۳ .

<sup>(</sup>٢) ټو (م) .

<sup>.</sup> YE الأتمام YE .

الواجب على أهل ذلك الطرف . الاشتغال بعبادة ذلك الروح ، والإقبال على طاعته . ثم إن ذلك الروح يشتغل بعبادة الروح الذي هو أعلى شأناً منه ، وأقرب منزلة إلى الله تعالى منه ، وهكذا كل مرتبة سافلة فإنها تكون مشغولة بعبادة المرتبة العالية ، حتى ينتهي التصاعد إلى العبادالمقربين ، في حضرة واجب الوجود . وهم يعبدونه حق عبادته ، ويذكرونه بالنتاء اللائق به ، ويصفونه يالصفات المنامبة لكماله وجلاله . ثم إن هؤلاء الأقوام لما اعتقدوا هذا الاعتقاد : صنعوا تماثيل تناسب تلك الأرواح على وفق عقائدهم . وتقربوا إليها . وكان غرضهم من تلك العبادة : التقرب إلى ذلك الروح المدبر لذلك الطرف من الأرض ، فهذا مذهب هذه الفرقة .

# وسمعت من أصحاب هذا المذهب في الهند : حججاً عليه :

الحجة الأولى: قالوا اعتقاد البشر بأن لهم ، أهلية عبادة الله تعالى [ تيه شديد ، وصلف (١٠) فإن عبوديته تعالى ، إنما تليق بمن يعرفه حق المعرفة ، ويقدر على القيام بحقوق آلائه ونعمائه كيا يتبغي ، لكن العقول البشرية ضعيفة ، وتفقى في أقل الأشياء ولذلك فإن لا مسألة يبحث العقل فيها حق البحث ، إلا ويبقى فيها كالمتحر الثائه الواله ، وذلك يبدل على نقصان عقله ، وضعف فهمه ، وإذا كان كذلك ، فالواجب على البشر ، واللائق بأحوالهم : أن يشغلوا بعيادة الملائكة والملائكة المدرون هم الذين يشتغلون بعبادة الله تعالى ، فهذا أقرب إلى التواضع وحسن الأدب .

الحجة الثانية: قالوا: الغائب إنما يعرف بالقياس على الشاهد. ولو أن الرجل الضعيف يقول: إن لا أشتغل إلا بخدمة السلطان الأعظم، لبقي محروماً عن كل الحيرات. إنما اللائق بحاله: أن يخدم واحداً من الأوساط. وذلك الرجل يخدم الحاجب أو غيره. وذلك الحاجب يحدم السلطان. وحينتذ يحصل النظم والترتيب، ويمكنه أن يتنفع به نفعاً لائقاً به.

<sup>(</sup>١) من ژل ، رئي ، م ، خطأ عظيم .

وايضاً إن ملك أرضاً بمقدار جريب فإذا أراد أن أيسقيها ، فاللائق به أن يطلب شعبة صغيرة ، تنقصل من جدول صغير ، ويجريها إلى تلك الأريضة ، فأما إن أراد إجراء [ النهر العظيم المذي في (أ ] الموادي إلى تلك الأريضة ، غرقت وقسدت ، فكيف إذا قال : إن أجري إليها البحر الأعظم ، فكذا ههنا روح البشر ، تجري مجرى الأريضة الصغيرة ، فإذا أراد سقيها ببحار أنوار جلال الله تعالى ، غرقت ، بل الأولى أن يغلق فكره بدوح من الأرواح الفلكية حتى يكته الانتفاع بها .

الحجة الثالثة : إنه لما كان المنولي لرعاية مصالح ذلك الطرف ، هـوذلك الروح المعين ، كان الإعراض عن طاعته ، إعراضاً عن المنعم . فيستحق المقت والحرمان .

واعلم: أي لما سمعت هذه الوجوه من القوم. قلت: إنها كلمات لا بأس بها في ظاهر الأمر، إلا أن فيها عيباً عظياً، وفحشا تاماً. فقالوا لي: وما ذلك العيب؟ نقلت: إن وجود موجود واجب الوجود لذاته، يدبر هذا العالم: معلوم. وأما إثبات هذه الأرواح، وكوتها مدبرة لهذا الطرف من الأرض فهو غير معلوم بل أسر مظنون غير متأكد بحجة قوية، وبرهان تام، وإذا كان كذلك، قالاشتغال بعبادة هذه الأرواح: إعراض عن المعبود الذي علم كوته معبوداً، وإقبال على عبادة شيء لم يعلم وجوده البتة. والعقبل يقتضي الإعراض عن المجهول، والإقبال على المعلوم. فأما ضده فهو على مضادة مقتضي العقل.

وهذا هو الدليل المذكور في القرآن، في قوله تعالى: ﴿ وَمِن يَدَعُ مِعَ اللهُ إِلَّمَ آخَر، لا يَفْلَحُ الكَافَرُونَ ﴾ (٢٠) وتقريره: إن وجود الإله: معلوم لأنه لما دل الدليل على وجوب انتهاء الممكنات إلى موجود واجب الوجود لذاته فحينتذ حصل الجزم يوجوده. ولما فسد دليل من

<sup>(</sup>١) العبارة ملقفة من (م ، ل) .

<sup>(</sup>٢) المؤمنون ١١٧ .

قال: الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد. فحينلذ لا يمتنع كونه سبحانه مبدأ لجميع الممكنات. والعلم بأن هذا الموجود: إنّه واجب التعظيم: حاصل قطعاً. أما سائر الأسباب، فوجودها غير معلوم بالبرهان [ ويتقدير كونها موجودة أي يعلم كونها مؤثرة في هذا العالم بالبرهان () وإذا ثبت هذا ، كنان الاشتغال بعبادتها إعراضاً عن المعلوم ، وإقبالاً على ما لم يثبت وجوده بالبرهان [ قهذا معنى قوله تعالى : ﴿ ومن يدع مع الله إلها أتنر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه () كي ] . ثم قال : ﴿ إنه لا يفلح الكافرون ﴾ أي من غفر وارحم ، وأثبت غير المعلوم : لم قال : ﴿ إنه لا يفلح الكافرون ﴾ أي من غفر وارحم ، وأثبت غير المراحين ﴾ وهذا فيه لطيفة عجيبة : لأن المتصود غفر وارحم ، وأثبت غير الراحين ﴾ وهذا فيه لطيفة عجيبة : لأن المتصود بالعبادات () : إما دفع المؤذي ، وإما المقوز بالراحة ، ودفع المؤذي هم من الوصول إلى الراحة ، فيكون مقدماً عليه في الرتبة . ودفع المؤذي هو المغفرة والفوز بالراحة هو الرحة ، فلكون مقدماً عليه السرحة . ثم قبال : ﴿ وأنت خير والنوز بالراحة ، فيكون مقدماً عليه أنه الربة . ودفع المؤذي هو المنفرة المغفرة والفوز بالراحة ، فيكون مقداً قال : ﴿ وقل رب اغفر وارحم ﴾ فقدم طلب المرحة . ثم قبال : ﴿ وأنت خير الراحة ، على طلب السرحة . ثم قبال : ﴿ وأنت خير المؤمز به المؤرث ﴾ .

وفيه دقيقة أخرى: وهي أن هذه الأرواح الفلكية بتقدير كونها قادرة على دقع البلاء ، وإيصال اللالاء والنعاء . إلا أن قدرة المبدأ الأول عليه : أكمل وأفضل . لأنها محتاجة إلى واجب الوجود [ لذات الله] في فواتها ، وفي صفاتها والمحتاج إليه أكمل وأفضل وأعلى وأقوى من المحتاج . وبتقدير لمبوت هذه الأرواح وتقدير كونها مدبرة لهذا العالم ، إلا أن الرجوع إلى واجب الوجود في طلب هذه الأشياء ، أولى من الرجوع إلى تلك الأرواح . لأنه قوق الكل في الكمال والرحمة والفضل والجود والكرم . ولهذا ختم الكلام بقوله : ﴿ وأنت خبر الراهين ﴾ .

<sup>(</sup>۱) سقط (ع) ، (ط) .

<sup>(</sup>١) س (طا، ل).

 <sup>(</sup>۴) بالذات (م)

<sup>(</sup>٤) سَ (م) .

التأويل الشائث لعبدة الأصنام: إن أصحاب الأحكام والطلسمات، كانوا يطلبون الأوقات الصالحة للطلسمات التي تقوي آثارها وفوائدها. وذلك الوقت لا يوجد في الألوف من السنين إلا لواحد. فإذا وجده عمل عليه طلساً لذلك المطلوب الخاص. ثم إنهم يعظمونه ويرجعون إليه عند طلب تلك المنافع والفوائد.

التأويل المرابع: ما ذكره و أبو معشر ، جعفر بن عمد البلخي (١٠) فقال: إن كثيراً من أهل الصين والهند ، كانوا يقولون بالله والمسلائكة . إلا أنهم اعتقدوا: أن الله تعالى جسم ، وأن له صورة كاحسن ما يكون من الصور . ومكذا حال الملائكة أيضاً في صورهم الحسنة . وكانوا يعتقدون أنهم محتجبون عنا بالسموات . فلهذا السبب اتخذوا صورة حسنة وتماثيل أنيقة المنظر ، حسنة الرؤيا (١) فجعلوا أحسنها وأعظمها على صورة الإله ، وزينوه بالدهب والجواهر النفيسة . ثم صوروا صوراً ، دون تلك الصور الأولى ، على اعتقاد أنها صور الملائكة ، وأخذوا يعبدونها ، ويواظبون على خدمتها وعلى هذا التقدير فدين على المدة الأوثان فرع على القول بالتجسيد والتشبيه .

التأويل الحامس: إنه كلما صات لهم رجل يعتقدون في علو درجته ، وكمال مرتبته عند الله: اتخذوا تمثالاً على صورته . وغرضهم منه : تعظيم ذلك الرجل الميت . وزعموا : أنه يوم القيامة يكونون شفعاؤ هم عند الله . وقد أخبر الله تعالى عنهم في قولمه تعالى : ﴿ ما تعبدهم إلا ليقربونا إلى الله وَلفى (٢٠) ﴾ وقوله : ﴿ هؤلاء شفعاؤ نا عند الله (١٠) ﴾ .

التأويل السادس : إن جماعة من المجسمة يجـوزون حلول الإلَّه تعـالى في أبدان الحيوانات والنبانات . فلما شاهدوا من تلك الأصنام آثاراً مخصوصة . إما

<sup>(</sup>١) المنجم (م) .

<sup>(</sup>٢) الرواء (ط) . (الامال م

<sup>(</sup>۲) الربز ۳ . . داد : . . د د

<sup>(</sup>٤) يونس ١٨ .

على سبيل الحقيقة ، وإما على سبيل المكـر والحداع : وقـع في قلوبهم : أن الإلّه تعالى حلّ فيها . فلهذا السبب اشتغلوا بعبادتها .

التأويل السابع: لعل المتقدمين اتخذوها محاريب لصلواتهم وطاعتهم، و ويسجدون إليها، لا لها. كما تسجد إلى القبلة [ لا للقبلة(١٠ ] ولما طالت المدة في هذا العمل(٢٠ ظن الجهال من القوم: أنه يجب عبادتها.

فهذا جملة التأويلات المذكورة في هذا الباب .

واعلم أن اليونانيين كانوا قبل خروج و الإسكندر و عمدوا إلى بناء هياكل لهم ، معرفة بأسهاء القوى الروحانية ، والأجرام المنيرة ، واتخذوها منازل للطاعة والعيادة ، فواحد منها هيكل الله الأولى وهو عندهم الأمر الإلهي . ثم هيكل العقل الصريح ، وهيكل السياسة المطلقة ، وهيكل النفس والصورة . وهي بأسرها مدورات ، وكان هيكل وزحل و مستطياً ، وهيكل والمشتري و مثلناً ، وهيكل والمؤون ، مثلناً في جوفه مستطيل ، وهيكل وعطارد و مثلناً في جوفه مستطيل ، وهيكل والقمر واجبة القمر وكان مثمناً . وهاكل والقمر واجبة بحسب أقوالهم [ والله أعلم ( ) ] .

<sup>(</sup>١) سقط (طاء ل).

<sup>(</sup>٢) العمر (م) .

<sup>(</sup>٣) علة هبكل ( ط ) .

<sup>(</sup>٤) من (طاء ك) .

#### اقصل الثامن في شرح صفات المرائكة بحسب ما وجدنا في الكتاب الكريم.

اعلم : أنه لا خلاف بين العقلاء في أن أشرف أقسام [ الحسن والكمال للعالم العلوي هو وجود الملائكة فيه . كما أن أشرف أقسام (1 ] الزيشة في العالم الأسفل ، هو وجود الإنسان العاقل فيه . إلا أن الناس اختلفوا في صاهية الملائكة . وطريق ضبط الأقوال أن نقول :

إنها إما أن تكون متحيزة ، أو لا تكون متحيزة .

أما القسم الأول . ففيه أقوال :

الثاني: قول طوائف من عبدة الأصنام . وهو أن الملائكة في الحقيقة هي هذه الكواكب ، الموصوفة بالإنسعاد والإنحاس . قــإنها أحياء نــاطقة . فــالسعود ملائكة الرحمة ، والنحوس ملائكة العذاب .

الثالث : قول الثنوية . وهـو أن هذا العـالم مركب من أصلين قـديمين .

<sup>(</sup>۱) سن ( طايال) .

<sup>(</sup>۲) من (طاء ل) .

وهما النور والظلمة . وهما جوهران حساسان مختاران قادران ، متضادان في النفس والصورة ، مختلفان قادران ، في الفعل والتدبير . فجرهم النور فاضل خير نفي طيب الريح كريم النفس ، يسر (ا) ولا يضر، وينفع ولا يخمع ، ويحيى (ا) ولا يبلى . وأما جوهر الظلمة فهو على ضد ذلك . ثم إن جوهر النور لم يزل يولد الأولياء . وهم الملائكة ، لا على سبيل التناكح ، بل على سبيل تولد الحكمة من الحكيم ، والضوء من المضيء . وجوهر الظلمة لم يزل يولد الاعداء [ وهم الشياطين (ا) ] لا على سبيل التناكح ، بل على سبيل تولد السفه من السفيه . فهذه الأفوال الثلاثة هي أقوال من جعل الملائكة أشياء متحيزة .

والقسم الثاني: وهو إن الملائكة ذوات قائمة بـأنفسها . وليست متحيزة ولا حالة في المتحيزات ، ففيه (أ) قولان :

الأول: قول طوائف من النصارى: وهو أن الملائكة في الحقيقة: هي الأنفس الناطقة ، المفارقة لأبدانها مع الصفاء والخيرية . وذلك لأن هذه النفوس المفارقة ، إن كانت صافية خيرة ، فهي الملائكة . وإن كانت خبيثة كدرة ، فهي الملائكة . وإن كانت خبيثة كدرة ، فهي المناطق .

والثاني: وهو قول جهور الفلاسفة: إن الملائكة عبارة عن جواهر مجردة عن الجسمية وعلائقها. وإنها بالماهية مخالفة للنوفس البشرية [ ولا نسبة لعلومها إلى علوم النفوس البشرية الناطقة ولا لقدرها إلى قدر النفوس الناطقة البشرية. وأنها بالنسبة إلى النفوس البشرية جارية مجرى الشمس بالنسبة (أ) إلى الضوء القليل، والبحر الأعظم بالنسبة إلى القطوة. ثم إن هذه الجواهر على قسمين: منها ما هي مستقلة بندبير أجسام الأفلاك

<sup>(</sup>١) ييسر ولا يعسر (ع) .

<sup>(</sup>٢) ريخ الذليل ( ل ) .

<sup>(</sup>٢) سلط (ل) .

<sup>(</sup>٤) التحيزات . وعلى هذا النقدير فليه [ الأصل ] .

<sup>(</sup>a) من (طا بال) .

[ والكواكب . كنفوسنا الناطقة بالنسبة إلى أبدانسا<sup>(۱)</sup> ] وهي المسماة بـالنفوس الفلكية . ومنها ما هو أعـلى شأنـاً من أن يكون لها تعلق بعالم الأجسـام . وهي العقول المجردة . وقد ذكر دلائل الفلاسفة في إئبات هذه الموجـودات على سبيـل الاستقصاء .

واعلم : أن الأخبار الكثيرة واردة في شرح كثرتها . قال عليه السلام : « أطت السموات . وحق لها أن تنظ . ما فيها سوضع قدم ، إلا وفيه ملك ساجد أو راكع » .

وروى أن وبني آدم : عشر الجن . ثـم إن الجن وبني آدم : عشر حيوانات البر<sup>(٢)</sup> والطير . وهؤلاء كلهم عشر حيوانـات البحر . وكلهم عشر ملائكة الأرض . وكلهم عشر ملائكة السياء الدنيا . وكلهم عشر ملائكة السياء الثانية .

وعلى هذا الترتيب إلى و ملائكة السهاء السابعة ، ثم الكل في مقابلة و ملائكة الكرسي ، شيء قليل جداً . ثم كلهم عشر ملائكة و السرادق الواحد ، من سرادقات العرش ، ثم إنه ما من مقدار من أجزاء السموات السبع والكرمي والعرش . إلا وفيه ملك ساجد ، أو راكم ، أو قائم .

ولهم زجل بالتسبيح والتقديس . ثم كل هؤلاء في مقابلة الملائكة ــ الذين هم سكان سائر العوالم المرجودة خارج هذا العالم ــ كالقطرة في البحر ، والذرة في الأرض . ولا يعلم عددهم إلا الله عز وجل .

> واعلم : أنْ الله تعالى ذكر في القرآن : أصنافهم وأوصافهم . أما الأصناف :

. فأعلاهم درجة : حملة العرش . وهو قوله : ﴿ وَيَحْمَلُ عَرْشُ رَبُّكُ قَوْقُهُمْ يُومَنُدُ لَمُانَيَّهُ ؟ ﴾ .

من طاء رأي ( ل ) . زيادة بعد أبداننا . هي : التي هي الأفلاك والأجرام .

<sup>(</sup>٢) البحر (م) . كالدالية بدا

<sup>(</sup>١) الحاقة ١٧

والمرتبة الشانية : الحماقون حـول العوش . وهـو قولـه تعالى : ﴿ وتـرى الملائكة حافين من حول العرش(١) ﴾

والمرتبة الثالثة : أكابر الملائكة . ومنهم جبريل ـ عليه السلام ـ وصفاته في المقرآن كثيرة ."

[حداها: إنه صاحب الوحي إلى الأنبياء [ عليهم السلام (١) ] قال: الله تعالى: ﴿ نَوْلُ بِهِ الرَّوْحِ الأَمْينَ عَلَى قَلْبِكُ (١) ﴾ .

وثانيها: إنه تعالى: قدمه في الذكر على ميكائيل ، فقال: ﴿ من كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل (1) ﴾ والسبب فيه : أن جبريل صاحب الوحي والعلم . وميكائيل صاحب الأغذية ، والأرزاق الجسمائية . والخيرات النفسائية [ أفضل من الخيرات الجسمائية ") فلا جبر كان جبريل أفضل من ميكائيل .

وثالثها : إنه تعالى جعل جبريل ثاني نفسه . فقال : ﴿ فَإِنْ اللهُ هُو مُولًا هُ وجبريل وصالح المؤمنين<sup>(١)</sup> ﴾

ورابعها: إنه سماه ( روح القدس ؛ فنال : ﴿ إِذَا أَيَّدَتُكُ بِرُوحِ القَدْسِ ﴾ (١) .

وخامسها : إنه ينصر أولياء الله ، ويقهر أعداء الله . مثمل : قصة « بدر » <sup>(٨)</sup> .

وسادسها : إنه مدحه بصفات ست . فقال : ﴿ إنه لقول رسول كريم ، ذى قوة ، عند ذي العرش ، مكين ، مطاع ، ثم أمين ﴾ (١) ورسالته : أنـه

<sup>(</sup>١) آخر الزمر . (٦) التحريم ٤ .

<sup>(</sup>۲) ستط (طا ، ل) . (۷) المائدة ۱۱۰ .

 <sup>(</sup>۲) الشعراء ۱۹۳ ـ ۱۹۱ . (۸) أل عمران ۱۹۳ .

 <sup>(</sup>١٤) البقرة ١٨.
 (١٤) النكوير ١٩ ـ ٢١.

<sup>(</sup>ە) ەن (طايان).

رسول الله إلى جميع الأنبياء . والرسل والأنبياء كلهم من البشر . وكرمه على عباد الله تعالى : أن جعله واسطة بيشه وبين أشرف عباده في الأرض . وهم الانبياء والحكياء . وقوته : أنه ما أخل بشيء من طاعات ربه أصلاً . ومكانته عند الله : أنه مستغرق في تلك العبودية ، غير ملتفت إلى شيء آخر من الأغراض . وكونه أميناً : فهو قوله فو تزل به الروح الأمين على قلبك فه (۱) .

ومن جلة أكابر الملائكة: إسرافيل وعزرائيل عليها السلام. والأخبار الكثيرة دلت عليها. وثبت في الأخبار: أن عزرائيل هو ملك الموت. قال تعالى: ﴿ قَلْ يَسُوفَاكُم ملك الموت ﴾ (٢) ويُجِب أن يكون له شعب ونشائح وأعوان . كها قال تعالى: ﴿ وَلَوْ تَرَى إِذَا جَاء أَحدكم الموت. توقته رسلنا وهم لا يفرطون ﴾ (٢) وقال تعالى: ﴿ وَلَوْ تَرَى إِذَ يَتُوفَى الذّين كفروا. الملائكة يضربون وجوههم وأديارهم ﴾ (٤) وأما إسرافيل عليه السلام فقد دلت الأخبار على أنه صاحب الصور ، كما قال : ﴿ وَنَفْحَ فِي الصور ، فصحق من في السموات ، ومن في السموات ، ومن في الأرض إلا من شاء الله . ثم نفضخ فيه أخسرى . فاؤذا هم قيام

وسمعت<sup>(۱)</sup> أن بعض الفلاسقة كان يقول ; « المراد من عزرائيل : النفس الكلية لفلك « زحل »

وأما أتباع عزرائيل فهي النفوس المنشعبة من تلك النفس السمارية آثمارها في هذا العالم الجسماني . وأما إمسرافيل فهـ و : النفس الكلية لفلك و الشمس ه والدليل عليه :وأن ثبت أن لإسرافيل ثلاثة أنواع من نفخ الصور وهي نفخة

<sup>(</sup>١) الشعراء ١٩٣ - ١٩٤ .

<sup>(</sup>٢) السجادة ١١ .

<sup>(</sup>٣) الأنعام ٢١ .

<sup>(</sup>٤) الأنقال ، ه .

<sup>(</sup>٥) الزمر ٦٨ .

<sup>(</sup>١) قال المصنف : رسمعت (م) .

الفزع ، وتفخة القيام ونفخة الصحق . وهذه الثلاثة حاصلة للشمس فإن عند غروبها يستولي الفزع على جميع الحيوانات ، فترجع كلها إلى أماكنها [ وعند غيروب الشفق تحصل نفخة الصحق ، لأن الحيوانسات بأسرها تبقى في مساكنها(١) ] مستلقية كأنها الأموات . وعند طلوعها من المشرق تقوم الحيوانات بأسرها ، وتقوى بعد ضعفها وتصير أحياء بعد موتها ع .

والمرتبة الرابعة من الملائكة المذكورين في القرآن: ملائكة الجنة وملائكة النار. أما ملائكة الجنة فقوله: ﴿ والملائكة يدخلون عليهم من كل باب مسلام عليكم بما صبرتم. فنعم عقبي الدار؟ ﴾ وأبا ملائكة النار فقوله: ﴿ عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم. ويفعلون ما يؤمرون ؟ ﴾ وكان بعض الفلاسفة يقول: ﴿ المراد بملائكة الجنة : أرواح فلك و المشتري ﴾ والمراد بملائكة النار: أرواح فلك و المراد علائكة المراد ؛ والمراد

والمرتبة الخامسة: من الملائكة: الموكلون ببني آدم. لقوله تعالى: ﴿ عَنَ السَّمَالُ وَمَنْ خَلَفُهُ اللَّهِ عَنْ السَّمَالُ وَمَنْ خَلَفُهُ اللَّهِ عَنْ خَلَفُهُ اللَّهِ عَنْ السَّمَالُ وَمَنْ خَلَفُهُ اللَّهِ عَنْ خَلَفُهُ اللَّهِ ﴾ (\*) وقوله : ﴿ له معقبات من بين يديه ومن خلفه عَنْ عَلَمْ الله ﴾ (\*) .

وقال بعض الفلاسفة : وقد سبق تفسير الطباع التام لكل طائفة من طوائف النفوس البشرية . فتلك الأرواح المسماة بالطباع الشام : هي التي تحفظها عن الأفات والمخافات . وأما أصداد تلك الجواهر المسماة بالطباع التام ، فهي التي تلقيها في المعاطب والمهالك » .

والمرتبة السادسة : الملائكة الموكلون بأطراف هذا العالم . قال الله تعالى : ﴿ والصافات صفا . فالزاجرات زجراً . فالتناليات ذكراً ﴾(٢) فالمراد بقوله :

<sup>(</sup>۱) بن (طابل).

<sup>(</sup>٢) الرعد ٢٢ ـ ٢٤ .

<sup>(</sup>٢) التحريم ٦ . (٤) تر ١٧ .

<sup>(°)</sup> الرعد ۱۱ . (°) الرعد ۱۱ .

<sup>(</sup>١) الصانات ١ ـ ٣ .

 الصافات صفا ه : الأرواح المقدسة الواقفة في مقام الهيبة والجلال على درجات مرتبة ، ومرائب مختلفة .

وقال بعض الفلاسفة: المراد بقوله: و والصافات صفاً ، أرواح فلك و الشمس ، لأن الشمس سلطان عالم الجسمانيات ، وروحها أعظم الأرواح . وأما أرواح سائر الأفلاك ، فإنها عبيده وحمده . وكأنها واقفة عنده صفاً صفاً وأما أرواح سائر الأفلاك ، فإنها عبيده وحمده . وكأنها واقفة عنده صفاً صفاً ووله : ﴿ فالتاليات وقوله : ﴿ فالتاليات ذكراً ﴾ هو أرواح فلك المريخ (١) وقوله : ﴿ والمذاريات ذروا ﴾ (١) إلى قوله : ﴿ فالمسمات أمراً ﴾ .

وقوله : ﴿ وَالنَّازَعَاتَ غَرَقًا ﴾ [الى قوله : ﴿ فَالْمَدْبِرَاتَ أَمْرًا ﴾ والكلام المستقصى في تفسير هذه الآيات مذكور في ( النفسير الكبير » .

وأما الكلام في صفات الملائكة ;

فمن وجوه :

الأول: إن الملائكة رسل الله . قال الله تعالى : ﴿ جاعل الملائكة رسلًا ﴾ (1) .

الثاني: قريهم من الله تعالى ، قال تعالى : ﴿ وَمَن عنده لا يستكبرون عن عبادته ﴾ (\*) وليس هذا القرب بالمكان ، فلم يبق إلا أن يكون القرب بـالدرجـة والرتبة .

الثالث : وصف طاعاتهم . وهو من وجهين :

أحدهما: قوله تعالى: حكاية عن الملائكة ﴿ وَنَحَنَّ نُسْبِحِ بِحَمِّدُكُ

<sup>(</sup>١) من (طا ، ل) .

<sup>(</sup>٢) الذاربات ١ ـ ٤ .

<sup>(</sup>۴) النازعات ۱ .. ه .

<sup>(</sup>٤) فاطر ١ .

<sup>(</sup>a) الأنياء ١٩ .

ونقدس لك ﴾(١) وقال تعالى في آيتين أخربين : ﴿ وَإِنَا لَنْحَنِ الصِيافُونَ . وَإِنَّا لنَّحَنُ السَّبِحُونُ ﴾(٢) .

وثانيهها : إنهم لا يفعلون إلا بأمره . قال تعالى في حكاية عنهم : ﴿ وَمَا نَتَوْلَ إِلاَّ بِأَمْرُ رَبِكُ . لَهُ مَا بِينُ أَيْدِينَنَا وَمَا خَلَفْتُنَا ﴾ (٣) وقال : ﴿ لا يسبقونه بالقرل وهم بأمره يعملون ﴾ (٤) .

والرابع: إنه وصف قدرتهم وكيف يشتبه ذلك ، وهم المدبرون لأجرام السموات على عظمتها ؟ قال تعالى : ﴿ وَيَحمل عرش ربك قوقهم يومشلُ ثمانية ﴾ (٩) ثم إن العرش أعظم من الكوسي ، بحيث لا نسبة له إليه ، ثم إن الكرسي مع صغره عيط بجميع السموات ، كما قال تعالى : ﴿ وسع كرسيه السموات والأرض ﴾ (٧) .

والخامس : وصف خوفهم فيانهم مع كثيرة عبادتهم وشدة بعدهم عن السؤلات يكونون [ خالفين<sup>(۲)</sup> ] وجلين . قال تعالى : ﴿ يَخَافُونَ رَبّهم من فوقهم ﴾ (<sup>۱۵)</sup> وقال : ﴿ وهم من خشيته مشفقون ﴾ (<sup>۱۵)</sup> وقال : ﴿ حتى إذا فرَّع عن فلوبهم ، قالوا : ماذا قال ريكم ؟ قالوا : الحق : وهو العلي الكبير ﴾ (۱۰) .

وأقول : (١١) يحتمل أن يكون المراد من فزعهم الشديد : عرقانهم بكونهم موصوفين بإمكان الوجود والعدم . والإمكان إذا اعتبر من حيث [ هـ و هو(١١) ] كان عدماً . والمراد بقوله : ﴿ قالوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الحق ﴾ : فيض نور وجوده ، وإيجاده عليهم ، فيصيرون عند ذلك واجبي الوجود بغيرهم ، فيحصل الأمن عن الهلاك والعدم (١٠٠) .

<sup>(</sup>١) البقرة ٢٠ (٨) النحل ١٠٠

<sup>(</sup>٢) الصافات ١٦٥ - ١٦٦ . (4) الأنبياء ١٨٠ .

<sup>(</sup>۲) مريم ۲۶ . (۱۰) سيا ۲۲ .

 <sup>(</sup>٤) الأنبياء ٢٧ . (١١) وأقول (طا ، ل ) قال المصنف بحتمل (م) .

<sup>(</sup>٥) الحاقة ١٧ . (١٧) هو محكن (م) .

 <sup>(</sup>٦) البقرة ١٥٥ والآية مكررة (م).
 (١٣) تغلب على المؤلف النزعة الفلسفية في النفسير.

<sup>(</sup>Y) سلط (طا) .

واعلم : أنه ليس بعد كلام الله تعالى ، وكلام رسول عليه السلام كلام أعلى وأجل في وصف الملائكة ، من كـلام الإمام الأجـل و علي بن أبي طـالب ، كرم الله وجهه .

قال في بعض خطبه : \$ ثم فتق ما بين السموات العلى ، فملأهن أطواراً من مـلائكته , منهم سجود لا يركمون ، وركوع لا ينتصبون ، وصافون لا يتزايلون . يسبحون لا يسأمون ، لا يغشاهم نوم العيون ، ولا صهو العقول ، ولا فترة الأبدان ، ولا غفلة النسيان .

ومنهم أمناء على وحيه إلى رسله . وهتلقون بقضائه وأمره . ومنهم الحفظة لعباده . والسدنة لأبواب جناته . ومنهم الشابتة في الأرض السفلى أقدامهم ، والمارقة من السماء العليا أعتاقهم ، والخارجة من الأقطار أركانهم ، والمناسبة لمصوائم العرش أكتافهم . ماسكة دونه أبصارهم . وهم متلفقون [ تحته(١) ] بأجنحتهم ، مضروبة بينهم وبين من دونهم : حجب العزة وأستار القدرة . لا يتوهمون ربهم بالتصوير ، ولا يجوزون عليه صفات المخلوقين ، ولا يجدونه بالأماكن ، ولا يشيرون إليه بالتظائر » .

[ والله أعلم (٢) ] .

<sup>(</sup>۱) س (ل).

<sup>(</sup>٢) من (طاء ل) .

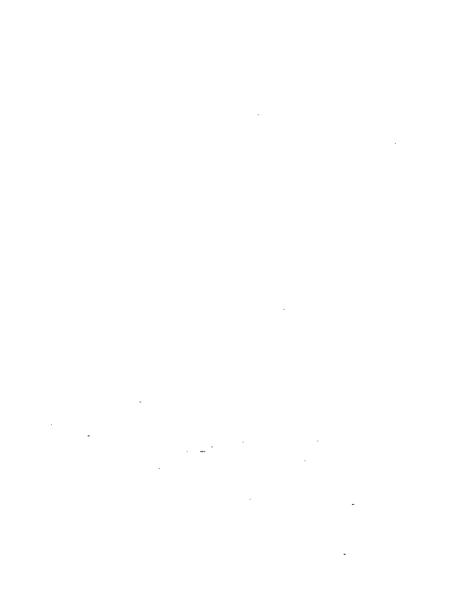

## اقصل النامع في الكلام في أن الملائكة أفضل أم النشر؟

اعلم<sup>(۱)</sup> : أن من عرف أن الملك ما هو ؟ وكيف صفاته ؟ لم يأذن له عقله في أن يخوض في هذا البحث إلا أن أكثر الناس ظنوا : أن الملائكة طيور تطير في السموات . فلهذا السبب وقعوا في هذا البحث .

واحتسج القائلون بـأن الأنبياء ـ عليهم السلام ـ أفضل من الملائكـة . يوجوه :

الحجمة الأولى : قصة آدم عليه السلام . واحتجموا بها في إثبات كمونـه أفضل من الملائكة من وجوه :

الأول: إنه تعلى أمر الملائكة بالسجود لادم. وثبت: أن آدم عليه السلام ما كنان كالقبلة , بدليل: أنه تعالى أخبر عن إبليس ، أنه قال: 

إدايتك ، هذا الذي كرمت علي (٢) ﴾ ولو كنانت السجدة لله تعالى ، وآدم كالقبلة ، لما حصل هذا التكريم .

وإذا ثبت هذا ، وجب أن يكون آدم أفضل منهم . لأن السجود نهاية

 <sup>(</sup>١) عنوان الفصل في (م) في الكلام ، في أن الملاتكة . . . النغ .
 (٢) الإسراء ٢٢ .

التواضع . وتكليف الأشرف بنهاية التواضع للأدون : قبيح في العقول [ فاينه يقبح أن يؤمر ه أبو حنيفة » بخدمة أقل الناس في الفقه (١) ] فدل هذا : على أن آدم عليه السلام كان أفضل منهم .

والموجه الثنائي في هذا الاستبدلال : إنه تعمل الله خعل آدم خليفية لنفسه . والمراد منه : خلافة الولاية . وخليفة السلطان أعظم من سائر أقبوامه . فـوجب أن يكون آدم أشرف الخلق .

والوجه الشالث: إن آدم \_ عليه السلام \_ كان أعلم ، فوجب أن يكون انضل . وإتما قلنا: إنه أعلم من الملائكة . لأنهم قالوا: ﴿ مبحاتك . لا علم لنا إلا ما علمتنا . إنك أنت العليم الحكيم (") ﴾ إلى قوله : ﴿ ينا آدم . أنبئهم بأسمائهم ﴾ [ فدل على أنه كان عالماً بما لم يكونوا عالمين به (") ] وإنما قلنا : إن الأعلم أفضل . لقوله تعالى : ﴿ هل يستوي الذين يعلمون ، والذين لا يعلمون (٤) ﴾ ؟

والموجه المرابع: قبوله تعالى: ﴿ إِنْ اللهُ اصطفى آدم. وتـوحاً. وآل إمراهيم. وآل عمران. على العالمين (<sup>(4)</sup> ﴾ والاستدلال (<sup>(7)</sup>: أن المملائكة من العالمين، فوجب كونهم أفضل من الملائكة.

الحجة الثانية : إن عبادات البشر أشق ، فوجب أن يكونوا أفضل أ من الملائكة (٢٠) .

بيان الأول : إن البشر لهم شهوة مانعة من الطاعات ، والملائكة ليس لهم

<sup>(</sup>۱) س (طان آن).

<sup>(</sup>٢) القرة ٢٢ .

<sup>(</sup>٢) من (طا ؛ أو) . (٤) الزمر (٩ .

<sup>(</sup>٥) آلُ عُمرانُ ٢٣ .

<sup>(</sup>۱) ولا شك (م).

<sup>.</sup> (۲) من (ع) ،

ذلك . والإتيان بالطاعة ، مع تيام المانع ، أشق من الإتيان [ بـالطاعـة(١٠ ] مع السلامة عن المانع .

وبيـان الثاني : إن زيـادة المشقة إن لم تصـر مقابلة لـزيادة الشـواب ، صار ذلك السعى ضائعاً . وإنه لا يليق بالحكيم الرحيم .

الحجة الثالثة: إنه تعالى خلق للملائكة عقولاً بلا شهوة ، وللبهائم والسباع شهوات بلا عقل ، وخلق للآدمي العقل والشهوة معاً . فإن مال الأدمي إلى الشهوة ، كان أخس من البهائم ، لقوله تعالى : ﴿ أُولئك كالأنمام بل هم أَصْل (") ﴾ فوجب أن يقال : إنه إن مال إلى العقل والطاعة ، وجب أن يكون أفضل من الملك ، قياساً لأحد الجانبين على الآخر .

هذا آخر" دلائل القوم في هذه المسألة .

والجواب عن الحجة الأولى: إنا لا نسلم أن ملائكة السموات ، كانوا مأمورين بالسجود لادم عليه السلام . وغاية ما في هذا الباب : أتكم تتمسكون بعموم قوله تعالى : ﴿ وَإِذَ قَلْنَا لَلْمَلائكَة : اسجدوا لآدم (١) ﴾ إلا أنا نقول : غصيص عموم القرآن بنص القرآن جائز بإجاع العقلاء . وقد قال تعالى في آخر سورة الأعراف : ﴿ إِن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عيادته ، ويسبحونه ، وله يسجدون ؟ وقله يسجدون ؟ يفيد الحصر . ومعناه : أنهم لا يسجدون إلا نله .

وأسا الوجمه الثاني : وهمو التمسك بلفظ و الخليفة ، فجوابه : إنه كمان خليفة الله تعالى في الأرض . فمن أين يدل هذا على أنه أفضل من سلاطين عالم

<sup>. (</sup>ፊ) ዜ (ነ)

<sup>(</sup>٢) الأعراف ١٧٩ .

<sup>(</sup>٢) أحسن (طا ، ك) . (٤) اليقرة ٢٤ .

<sup>(\*)</sup> البعرة 12 . (\*) الأعراف ٢٠٢ .

السموات؟ مع أنه ثبت في العلوم الرياضية : أن الأرض بالنسبة للسموات كالعدم .

وأما الوجه الثالث: وهو أن آدم ـ عليه السيلام ـ كان أعلم من الملائكة فنقول: مسلم أنه كان أعلم من الملائكة الأرضية . فلم قلتم إنه كان أعلم من الملائكة السماوية ؟ وسنقيم البرهان اليقيني(١٠) على أن ذلك محال .

وأما الموجه الرابع: وهو قوله: ﴿ إِنَّ الله اصطفى آدم ، ونوحاً ، وآل إبراهيم . وآل عمران . على العالمين<sup>(١)</sup> ﴾ فنقول : يجب حمل لفظ ﴿ العالمين ١ على أهل الأرض ، ثوقيقاً بين هذه الآية وبين دلاثلنا .

وأما قوله : « إن عباداتهم أشق ، فيجب أن يكونوا أفضل ، فنقول مثل هذا الكلام : مثل ما إذا قيل : إن الحباز والقصاب : تحصيلهم للقوت واللباس أشق ، فوجب أن يكونوا أنضل من سلاطين المشرق والمغرب . ولما كان هذا الكلام لا يلتفت إليه العاقل ، فكذا ههنا .

وايضاً: قلو فرضنا رجلاً شديد الاستعداد لحصول المرض ، بحيث يقع يأدن مبب في الأمراض الشديدة . ورجلاً آخر ، خلق على أكمل أنواع الصحة ، وأفضل أقسام الجمال [ فهل نقول : هما فاضلان ] إلا أن الأول أقضل من الثاني ، في الصحة والجمال . لأنه إنما يحفظ صحته بتعب شديد ، وهذا ليس كذلك ؟ ولما كان هذا الكلام باطلاً ، فكذلك ههنا .

وأما قوله: « والانسان إذا مال إلى الشهوة ، كان أخس من البهيمة [ نكفلك إذا مال : إلى جانب العقل ، كان أفضل من الملك ، فتقول : أما قوله : . [إذا مال إلى جانب الشهوة ، صار أخس من البهيمة (٤٠) فهذا باطل . وعموم الآية على المبالغة في الزجر [ والله أعلم (٥٠) ] .

<sup>(</sup>١) الدلالة النقلية (م).

<sup>(</sup>٢) آل عمران ٢٣ .

<sup>(</sup>٣) ننقول نضول [ الأصل ] .

<sup>(</sup>١) من (طاء ل) .

<sup>(</sup>٥) من (طاء ل).

واعلم : أن دلائل القائلين بأن الملّك أفضل من البشر . نوهان : بعضها سمعية ، وبعضها عقلية .

أما السمعية قوجوه:

الأول: قول تعالى: ﴿ وَمِنْ عَنْدُهُ لا يَسْتَكْبُرُونَ عَنْ عَبَادَتُهُ ، وَلا يَسْتَكْبُرُونَ ، يَسْبُحُونُ اللَّيْلُ وَالنَّهِ لا يَفْتُرُونَ (١٠) ﴾ والاستدلال بهذه الآية من وجهن :

الأول : إنه ليس المراد من هـذه العنديـة : 'عنديـة المكان والجهـة . فإنـه عـال . بل عنـديـة القـرب والشـرف . ولما كـانت هـذه الآيـة واردة في صفـة الملائكة ، علمنا : أن هذا النوع من الشرف حاصل لهم لا لغيرهم .

والثاني : إنه سبحانه وتعالى احتج لعدم استكبارهم ، على أن غيرهم أولى بأن لا يستكبروا . ولو كان البشر أفضل من المسلائكة لما تم همذا الاحتجاج . فإن السلطان إذا أراد أن يشرر على رعيته أنه يجب عليهم خدمته وطاعته ، فإنه يقول : الملوك لا يستكبرون عن طاعتي . فكيف هؤلاء المساكن .

وبالجملة : فالمعلوم أن هذا الاستدلال لا يتم إلا بـالأكمل عـل الأدون . وتظير هذه الآية في الدلالة على هذا المطلوب ، قـوله تعـالى : ﴿ إِنَّ اللَّـينَ عنــد ربك لا يستكبرون عن عبادته ، ويسبحونه ، وله يسجدون (٢) ﴾

قإن قيل ؛ الاعتراض على الوجه الأول : أن نقول : إنه تعالى أثبت هذه العندية في الأخرة لاحاد المؤمنين . وهو قبوله : ﴿ في مقصد صدق عند مليك مقتدر الله في وأما في الدنيا فقيال عليه السلام ، حاكياً عن الله تعالى : « أنا عند

<sup>(</sup>١) الأنبياء ١٩ ـ ١٠ .

<sup>(</sup>٣) أَشَرَ الأعراف , وفي صورة نصلت ; ﴿ فإن استكبروا . فالـ أبين عند ربـك يسبحون لـه بالليــل والنهار . وهم لا يستمون ﴾ .

<sup>(</sup>٢) القبر ٥٥ .

المنكسرة قلوبهم لأجلي ، وهذا أكثر إشعاراً بالتعظيم ، لأن هذا الخبر بدل على أن أنه مبحانه عند هؤلاء المنكسرين . والآية التي تسكتم بهنا : تبدل على أن الملائكة عند الله . ولا شك أن كون الله عند العبد ، أدخل في التعظيم من كون العد عند الله .

أما الاعتراض على الوجه الثاني: فهو أن نقول: لا نزاع في أن الملائكة أشد قدرة وقنوة من البشر، ويكفي في صححة هذا الدليل: هذا القدر من التفاوت. فإنه يقال: إن الملائكة ، مع شدة قوتهم واستيلائهم على أجرام السموات والأرض، وأمنهم من الضعف والعجز [ والحرم والمرض وطول اعمارهم (1) إلا يتركون العبودية لحظة واحدة. فالبشر مع تهاية ضعفهم [ مع ما يصبهم من الأمراض والأفات (1) إولى أن لا يتمردوا. فهذا يدل على أن الملائكة أكثر قوة من البشر [ وهذا القدر كاف في صحة الاستدلال. ولا نزاع في حصول النفاوت في هذا المعنى (1) إما لم قلتم: إن ذلك يدل على أن الملائكة أفضل من البشر ؟ .

والجواب عن الأول: أن نقول: إن قوله: وأنا عند المنكسرة قلوبهم لأجلى ع مشعر بأن المراد يتلك العندية: الحفظ والحراسة والرحمة. قإن السلطان إذا قال يا مسكين أنا معك. فهم كل أحد منه: أن المراد أن لا يهمله ولا يضيع مهمه. أما إذا قيل لبعض الأكابر أو العنظياء: إنه من المقربين عند السلطان. فإنه يفهم منه كمال الدرجة والمنقبة. قعلم أنه لا تعلق لأحد البنين بالأخر.

والجواب هن السؤال الناني: إن الاستدلال بأفحال الملائكة إنما يتم إذا قلنا: الملائكة موصوفون بالكمال في الفوة والفدرة والعلم . لأنهم لـو لم يكونـوا أعلم من البشر ، لم يكن فعلهم حجة على البشر لأن فعل الجاهل لا يمكن جعله حجة على العالم .

<sup>(</sup>ا) من (طاء ل).

<sup>(</sup>۲) س (طاء آن) .

<sup>(</sup>۳) من (طابال) .

ذئبت : أن ذلك الاستدلال ، لا يتم إلا إذا كانت الملائكة زائدين على البشر [ في قوة الإدراك ، وفي قوة العمل . ولا معنى للفضيلة إلا هذا . فإذا ثبت كونهم زائدين على البشر(١٠) نقد ثبت أنهم أفضل من البشر .

الحجة النانية : طاعات الملائكة أدوم ، فكانت أفضل بيان الأول وهو أنها أدوم : قوله تعالى : فو يسبحون الليل والنهار لا يقترون (٢) فه وعمل هذا التقدير ، فلو كمانت أعمارهم مساوية لاعمار البشر ، لكانت طاعتهم أدوم . وأما أنه لا نسبة له ، إلى طاعات البشر . فكيف ، ولا نسبة لعمر كل البشر إلى عمر الملائكة .

وبيان أنها لما كانت أفضل: لأن الفضيلة ليست إلا في الاستغراق في عبودية الله ، والمواظبة على ذكره ، والابتهاج بمحبته ، فإذا كانت هذه المعاني في حقيم أدرم ، وجب أن تكون فضائلهم أكثر . ويؤكده قوله عليه السلام: [ ، أفضل العباد من طال عمره ، وحسن عمله ، والملائكة ألم الطول العباد عمراً وأحسنهم عملاً ، فوجب أن يكونوا أفضل العباد . ولأنه عليه السلام قال : « الشيخ في قومه ، كالنبي في أمته ، وهذا يقتضي أن تكون الملائكة بالنسبة إلى البشر ، كالنبي بالنسبة إلى القوم (أ) وذلك يوجب فضلهم عمل البشر .

الحجة الثالثة : إنهم أسبق السابقين في خصال الخير ، فوجب أن يكونوا أفضل من غيرهم .

بيان الأول: إنه لا خصلة من خصال الدين ، إلا وهم أئمة متقدمون فيها ، بل هم العامرون لطرق الدين ، لانهم كانوا موجودين قبل أولاد آدم بل قبل آدم بأعصار عظيمة ، وأدوار متباعدة ، وكانوا من أول العمر مواظبين على الطاعات والمعارف .

<sup>(</sup>١) سقط (م) ، (ط) .

<sup>(</sup>٢) الأنبياء ٢٠ .

<sup>(</sup>٣) سقط (طا ، ل) .

<sup>(</sup>٤) الأمة (م) , .

وبيان أن السبق يوجب مزيد الفضيلة : رجهان:

الأول : قوله ﴿ والسابقون السابقون . أولئك المقربون(١) ﴾ .

والثاني: [ قوله ﷺ: 1 من سن سنة حسنة . فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ، فهذا(٢) ] يقتضي أن يكون كليا حصل للأنبياء من الثواب والفضيلة ، فمثله حاصل للملائكة مع زيادة الفضائل التي فازوا بها في الأزمنة السالفة .

الحجة الرابعة: إن الملائكة رسل الله تعالى إلى الأنبياء. والرسل أفضل من الأمة. فالملائكة أفضل من الأنبياء. أسا الأول ، فلقوله تعالى : ﴿ علمه شديد القوى (٢٠) ﴾ وقوله : ﴿ وَلَمْ إِلَى الموح الأمين على قلبك (١٠) ﴾ وأما إن الرسول أفضل من الأمة ، فلأن الأنبياء والرسل ، إنحا وصلوا إلى كل الخيرات بإرشادهم. وإنحا فازوا بكل الدرجات بتعليمهم [ وتوقيقهم (٥٠) ] وفضل الأنبياء والرسل على الأمة ، ما كان إلا لهذا المعنى . فإذا كان هذا المعنى حاصلاً هناك ، وجب كون الملائكة أفضل من الأنبياء .

فإن قالوا: إن السلطان قد يرسل واحداً من العبيد إلى الوزير ، لأجل أن يعلمه بمهم من المهمات . وذلك لا يوجب كون الغبد أفضل من ذلك الوزير . فنقول : إنك ستعلم عند الدلائل [ العقلية (٢) ] أن من تخيل هذا المعنى في حق نزول الملائكة على الأنبياء ، فهو محروم جداً من معرفة الملائكة ومعرفة الأنبياء .

الحجة الحامسة : الملائكة أنقى من البشر ، فـوجب أن يكونـوا أفضل من البشر .

١١ - ١٠ ألواقعة ١٠ - ١١ .

<sup>(</sup>٢) من (طاء ل) .

<sup>(</sup>۳) النجم في

<sup>(</sup>٤) الشعراء ١٩٣ ـ ١٩٤ .

<sup>(</sup>ه) سقط (ل) .

<sup>(</sup>١) سلط (ل) .

بيان الأول: إنهم مبرأون من الزلات ، ومن الميل إليها ، لأن خوفهم دائم . قال تعالى: ﴿ يُحَافُونَ ربهم من فوقهم (١) ﴾ وإشفاقهم دائم . قال تعالى : ﴿ وهم من خشيته مشفقون (١) ﴾ والحوف والإشفاق ينافيان العزم عمل المعصمة .

وأما الأنبياء عليهم السلام: قلم يخل واحد منهم عن نوع زلة. قال عليه السلام: وما منا إلا من عصى ، أو هم بمعصية ، غير يحيى بن زكريها الحيث : أن نقوى الملائكة أكمل فوجب أن يكونوا أفضل . لقوله تعالى : ﴿ إِنَ أَكُومُكُم عند الله أنقاكم (١) ﴾ وتب مزيد الكرامة ، على مزيد التقوى ، فوجب أن يكون مزيد التقوى ، قوجب أن يكون مزيد التقوى ، قوجب أن يكون مزيد الكرامة .

الحجة السادسة: قوله تعالى: ﴿ لَنْ يَسْتَنَكُفُ الْسَيْحِ أَنْ يَكُونُ عِبْداً لَهُ وَلا الْمَلائكة الْمَسْرِبُونُ ﴾ : مـذكـور في محرض الاحتجاج . يعني : أن المملائكة لما لم يستنكفوا . فبأن لا يستنكف المسيح أولى . وهذا الاستدلال إنما يتم إذا كانت الملائكة أفضل من المسيح . فإن قالوا (\*) : لم لا يجوز أن يكون المراد [ من هـذا (\*) ] أن الملائكة مع قـدرهم القاهرة الغالبة ، لما لم يستنكف المسيح عنها ، من ضعفه كان أولى ؟ .

فتقول : هذا كما يدل على أن الملائكة أعل من البشر في القوة والقدرة ، فكذلك يـدل عـلى أنهم أعـلى من البشـر في العلم . وإلا لحالاستـدلال بفضـل الجاهل على العالم لا يصـح . فلما صح هـذا الاستدلال ، وجب كـون الملائكـة

<sup>(</sup>١) النحل ٥٠ .

<sup>(</sup>١) الأنبياء ٨٨ .

<sup>(</sup>۲) الحجرات ۱۲. ۲۱) الد ۲۷۰

<sup>(\$)</sup> النساء ۱۷۲ . (٥) قبل (م) .

<sup>. (4) 50 (5)</sup> 

أعملي حالاً من المسبح ، في كمال القدرة وفي كمال العلم . ولا معنى للفضيلة الإذلك .

الحجة السابعة : قولمه تعالى حكماية عن إبليس : ﴿ مَا نَهَاكُمَا وَبَكُمَا عَنَ هَذَهُ الشَّحِرَةُ . إلا أَنْ تَكُونًا مَلَكِينَ<sup>(۱)</sup> ﴾ ولو لم يكن متقرراً عند آدم وحواء : أَنْ الملك أفضل من البشر ، وإلا لما قدر إبليس أن يفرهما بهذا الكلام .

الحجة الثامنة: قوله تعالى: ﴿ قُلُ لا أَقُولُ لكم عندي خزائن الله ، ولا أعلم الغيب ، ولا أقول لكم : ﴿ مَلك (١) ﴾ في فإن قالوا: الكفار طالسوه بالإخبار عن الغيوب ، وبالإنيان بالأعمال الشاقة . وهي المذكورة في قوله تعالى : ﴿ وقالوا: لن نؤمن لك ، حتى نفجر لنا من الأرض ينبوعً (١) ﴾ فقال [ليس عندي من علم الغيب شيء (١) وليس عندي من القدرة على هذه الأعمال العظيمة التي يقدر عليها الملائكة : شيء . فهذا يدل على أن قدرة المشر [ إلا أنه (١) ] لا بدل على الزيادة في الفضيلة . المنتول في الجواب : إن الرجل إذا طولب بأشياء فوق حده وطاقته ، فيقول [ في الجواب ) إني ما قلت لكم : إني صاحب الخزائن . ما قلت لكم : إني علام الغيوب . ما قلت لكم : إني سلطان . فهذا [ لا كلام ) يقيد كونه أقل مرتبة من السلطان على الإطلاق . قإن الرجل العالم إذا قال هذا الكلام ، قبل له : الما النه النات أفضل من السلطان ، بسبب علمك وزهدك وتقواك . فدل هذا الثفي المطلق ، على أن حاله أنقص من حال الملائكة .

الحجة التاسمة : قوله تعالى : ﴿ مَا هَذَا بِشُرًّا ، إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكَ

<sup>(</sup>١) الأعراف ٢٠ .

<sup>(</sup>١) الأنمام ٥٠ .

<sup>(</sup>٢) الإسراء ٩٠ . (٤) سقط (طاء ك) .

<sup>(</sup>۱) ستط (طانات) (۱) لكن (أن).

<sup>(</sup>١) سنط (طا ، ل ) .

<sup>(</sup>٧) زيادة .

كريم (١) ﴾ فإن قبل: لم لا يجوز أن يكون المراد منه وقوع التشبيه في الصورة . لا في الصورة . لا في الصورة . لا في الصورة . لا في الصدرة . لا في الصدرة . لا في الصدرة . لا في المدن الا ملك كريم ﴾ فشبه بالملك الكريم . والملك إنما يكون كريماً بسيرته المرضية ، لا بمجرد صورته . فثبت : أن المراد تشبيهه بالملك في نغي دعاوي الشر من الشهوة والحرص على المشتهى ، وإثبات ضد ذلك ، وهي صفة الملك ، وهي غض البصر ، وقمع النفس عن الميل إلى الحرام . فدلت هذه الاية على إجماع المعقلاء من الرجال والنساء ، والمؤمن والكافر ، على اختصاص الملائكة بالدرجات الفائقة (٢) في جميع الخيرات على درجات البشر

قإن قالوا: إن قول المرأة: ﴿ وَلَمْلَكُنَ الذِّي لَمَنِيْ فَهِ ( ) ﴾ كالصريح في أن مرا النساء بقولهن : ﴿ إن هذا إلا ملك كريم ﴾: تعظيم حال يوسف في الصورة ، لا في السيرة ، قلنا : هذا غير لازم . قلعل ضراد المرأة : إني عشقت إنساناً مثل هذا اللذي رأيتن ، كأنه ملك لا يميل طبعه البتة إلى الشهوات واللذات . ومعلوم : أنه كلها كان امتناع المعشوق أشد ، كان عشق العاشق أشد [ واللذات .

الحجة العاشرة: قوله تعالى: ﴿ وَنَصَلَنَاهُمَ عَمَلَ كَشَيْرُ عَنَ خَلَقَنَا تَفْضَيلًا (٢) ﴾ وجه الاستدلال: أن المخلوق (٢) إما مكلف وإما غير مكلف. ولا شك أن المكلف انضل عما لا يكون مكلفاً (٨) أما المكلفون فهم أربعة أنواع: الملائكة، والبشر، والجن، والشياطين، ولا نزاع في أن البشر أفضل من الجن والشياطين، فلو كانوا أفضل من الملائكة أيضاً. لزم أن يكونوا أفضل من جميع

<sup>(</sup>۱) يرسف ۲۱ .

<sup>(</sup>۲) من (ل) .

<sup>(</sup>٢) العالية (م) . (١) سنة ٢٧٠

<sup>(4)</sup> بوسف ۴۲ . (۵) من (طا ، ل ) .

<sup>(</sup>F) الإسراء W.

 <sup>(</sup>٧) المخلوقات ( ل ):.
 (٨) من قبر المكلف ( م ) .

الحلائق(١٠) وحينة لا يبقى لقوله : ﴿ عَلَى كَثِيرِ عَنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾ فَائدة بِـلَ كان يجب أن يقال : وفضلناهم على جميع المخلوقات .

الحجة الحادية عشرة: الأنبياء. عليهم السلام - ما استغفروا لأحد ، إلا وبدأوا بالاستغفار لأنفسهم ، ثم بعد ذلك لفيرهم من المؤمنين . قال آدم وزوجه : ﴿ ربنا ظلمنا انفسنا(\*) ﴾ وقال نوح : ﴿ رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل ببني مؤمناً(\*) ﴾ وقال إبراهيم : ﴿ رب اغفر لي ولوالدي (\*) ﴾ وقال : ﴿ رب اغفر لي ولوالدي (\*) ﴾ وقال : ﴿ رب اغفر لي حكماً وألحقني بالصالحين(\*) ﴾ [ وقسال مسوسى : ﴿ رب اغفر لي ولوائني(\*) ﴾ وقسال الله لمصمد : ﴿ واستغفر المذنبك ، والممؤمنين والمؤمنين المنفرة(\*) ] للمؤمنين من البشر ، بدليل قوله تعالى حكماية عنهم : ﴿ فاغفر الاستغفار ليدأوا في ذلك بأنفسهم لأن دفع الفسرر عن النفس [ واجب (\*)] الاستغفار ليدأوا في ذلك بأنفسهم لأن دفع الفسرر عن النفس [ واجب (\*)] ومقدم على دفع الضرر عن الغير . قال عليه السلام : [ إبدأ بنفسك ثم بمن

الحجمة الثانية عشرة : قبوله تعالى : ﴿ وَإِنْ عَلَيْكُم لِحَافَظُهِنَ . كَرَامَاً كاتبين(١١) ﴾ وهذا عام في حق المكافمين من بني آدم ، فلخل فيه الأنبياء وغيرهم . وهذا يفتضي كونهم أفضل من البشر من وجهين :

الأول : إن الذي يحفظ غيره عن المعصية ، يجب أن يكون بعده عن المعصبة أكمل من بعد المحفوظ .

والثاني : إنه تعالى جعل كتـابتهم حجة للبشــر في الطاعــات ، وعليهم في

| . 11 June (Y)         | (١) اللائكة (ع) . |
|-----------------------|-------------------|
| (۸) سن (طاءل).        | (٢) الأعراف ٢٣ .  |
| (٩) غافر ٧ .          | (۳) ترح ۲۸ .      |
| (۱۱) سقط (ل) .        | (٤) إيراهيم ٤١ .  |
| (۱۱) الانقطار ۱۰ ـ ۱۱ | (٥) الشعراء ٨٣ .  |
|                       |                   |

المعاصي ، وذلك بوجب أن تكون أقوالهم (١١) أولى بالقبول من أقوال البشر .

الحجة الثالثة عشرة: قوله تعالى: ﴿ يوم تقوم الروح والملائكة صفاً لا يتكلمون ، إلا من أذن له الرحمن ، وقال صواباً (٢٠٠) ﴾ وجه الاستدلال به : أنه تعالى لما أراد أن يقرر عند الناس كمال عظمته ونهاية جلاله ، قال في المرتبة الأولى ﴿ رب السمسوات والأرض وصا بينهما إشارة إلى جملة عالم خطاباً (٢٠٠) ﴾ ومعلوم أن السموات والأرض وصا بينهما إشارة إلى جملة عالم الأجسام [ فين أن جملة عالم الأجسام (٤٠٠) ] منقادة خاضعة له ، وأن قدرته ومشيئته نافذة في أعمالها سارية في أجزائهما وجزئياتها . ثم إنه لما ذكر ذلك ، قال بعده : ﴿ يوم يقوم الروح والملائكة صفاً . لا يتكلمون ، إلا من أذن له الرحمن ، وقال صواباً (٢٠٠) ﴾ فانتقل من الاستدلال بعالم الأجسام على عظمته ، إلى الاستدلال على الستدلال بعالم الأرواح على عظمته . وهذا يدل على أن عالم الروحانيات أشرف وأعلى وأكمل وأفضل من عالم الجسمانيات . ثم لما ذكر الاستدلال على تقرير هذه العظمة بعالم الروحانيات ، لم يذكر بعد ذلك دليلاً آخر ، بل قال : تقرير هذه العظمة بعالم الروحانيات ، لم يذكر بعد ذلك دليلاً آخر ، بل قال : تعالى : عالم الروحانيات ، وأنه لا تسبة لها في الكمنال والجلالة إلى عالم الجسمانيات (٢٠) .

الحجة الرابعة عشرة : قوله تعالى : ﴿ آمن الرسول . بما أنــزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله (<sup>(1)</sup> ﴾ فبين تعــالى أنه لا بــد في صحــة الإيمان . جــذه الأشياء الأربحة . فبدأ بنفســه ، وثنى بمــلائكتــه ، وثلث

<sup>(</sup>١) أتعالم (م).

<sup>(</sup>٢) النبا ٢٨ .

<sup>(</sup>۲) النبأ ۲۷ .

<sup>(</sup>٤) سقط (م) ، (ط) .

<sup>(</sup>٥) النا ۲۸ .

<sup>(</sup>٦) النبأ ٢٩ .

<sup>(</sup>٧) الروحانيات (م).

<sup>(</sup>٨) الْبقرة ١٨٥ .

بالكتب، ووبع بالرصل. وهذا الترتيب في غاية الصحة والفائدة. لأن منبع التور والكمال والرحمة هـو الله تعالى. والـوسائط هم الملائكة. والقابل لتلك الرحمة هم الأنبياء والرسل. فلا بدأولاً من الأصل، وثانياً من الواسطة وثائناً من حصول تلك الرحمة، ورابعا من وصوفا إلى القابل، وهم الأنبياء والرسل. وهذا يدل على أن أفضل الموجودات في الشرف [ والرتبة هو الله تعالى، وبعده في المرف [ والرتبة هو الله تعالى، وبعده في المرف [ الله القوائد والأنوار [ التي هم الكتب. وفي آخر الدرجات: الأرواح البشرية التي لما وصلت إليها تلك الفوائد والأنوار [ التي المقوائد والأنوار ") سعدت بها، وكملت فضائلها بسبها.

الحجة الخامسة عشر: قوله: ﴿ شهد الله أنه: لا إِلَه إِلا هو. والملائكة ، وأولو العلم: تنبيهاً على أن علم الأنبياء من زمرة البشر، إتما حصل من فيض أنوار الملائكة ، فهم الأنبياء من زمرة البشر، إتما حصل من فيض أنوار الملائكة . فهم الأصول ، والبشر كالفروع . ويقرب منه قوله: ﴿ إِنَّ اللهُ وملائكته يصلون على النبي (أ) ﴾ وهذا تنبيه على أن أنوار السعادات ، إنما تظهر من بحار رحمة الله تعلى ، ولكتها لا تصل إلى النفوس البشرية ، إلا يواسطة الملائكة ، فكل فضيلة ومنته إلى البشر فبحارها ومعادنها عند الملائكة وقطراتها المختصرة وصلت إلى الشر.

الحجمة السادسة عشرة : إنها نتكلم أي جبريهل ومحمد عليهما السلام . فنقول : إن جبريل أفضل من محمد ، لفوله تعالى : ﴿ إنه لقول رسول كريم . ذي قوة عند ذي العرش مكين ، مطاع . ثم أمين . وما صاحبكم بمجنون (\*) ﴾ وصف الله تعالى جبريل عليه السلام بستة من صفات الكمال .

إحداها : كوته رسولًا من الله إلى غيره . وثانيها : كونه كريماً على الله .

<sup>(</sup>١) من (طايات).

<sup>(</sup>۲) من (طاء ل) ،

 <sup>(</sup>٢) أَلُ عمرانَ ١٨ (٤) الأحراب ٥٦ .

<sup>(</sup>٥) التكوير 14 - ٢٢ ·

وثاثها: كرنه ذا قوة عند الله [ على أداء الطاعات ، والبعد عن المحظورات ، بحيث لا يقوى عليها غيره . ورابعها : كونه مكيناً عند الله (١) ] وخامسها : كونه مطاعاً في عالم السموات . وسادسها : كونه أميناً في تبليغ الموحي والرسالة . ثم إنه سبحانه بعد أن وصف جبريل عليه السلام بهذه الصفات [ العالية ١٠] وصف محمداً عليه السلام بقوله: ﴿ وما صاحبكم بمجنون ٥ ﴾ ولو كان محمد مساوياً في صفات الفضل أو مقارباً لجبريل ، لكان وصف محمد بهذه الصفة، بعد وصف جبريل بتلك الصفات تحقيراً لشأن عمد، وإبطالاً لحقه . وذلك غير جائز.

فدلت هذه الآية على أنه ليس لمحمد عند جبريـل من المنزلـة ، إلا مقدار أنه يقال : إنه ليس بمجنون ، وذلك على أنـه لا نسبة لاحـدهما إلى الاخـر في الفضل والدرجة .

الحجمة السابعة عشر : قوله تعالى : ﴿ وَمِن يقل منهم : إِن إِلَّه من دُونه . فَذَٰلُكُ نَجْزِيه جَهْمُ ﴿ ﴾ وَهَذَه الآية تَدَلُ عَلَى أَتِهم بِلَغُوا فِي الرفعة والجُلللة ، إلى أنهم لمو خالفوا الله في أمر من الأمور ، لما حصلت تلك المخالفات ، إلا بادعاء الإلمية ، لا بشيء آخر من متابعة الشهوات ، وذلك يدل على غاية جلالتهم ورفعتهم .

الحجمة الشامشة عشر : قسول الله تعالى : ﴿حتى إذا فسزّع عن قلوبهم . قالوا : مساذا قال ربكم ؟ قالوا الحقّ ﴾ وهمذا الاستدلال بحصول الفزع بالبشر أولى . وذلك يدل على الفضيلة .

الحجة التاسمة عشر : قبوله عليه السلام حكاية عن الله تُعالى ﴿ وإذا

<sup>(</sup>۱) بن (طاء ل) .

<sup>(</sup>۲) من (ال).

<sup>(</sup>٣) التكوير ٢٢ .(٤) الأنبياء ٢٩ .

<sup>(</sup>۵) سباً ۲۲ .

ذكرني عبدي في ملأ ، ذكرته في ملأ خير من ملأه كه وهذا يدل على أن الملائكة أشرف وأعلى .

الحجة العشرون : الملك أعلم من البشر ، والأعلم أفضل .

بيان أنه أعلم : وجهان :

الأول : إن محمداً عليه السلام إنما تعلم من جبريل عليه السلام . لقوله تعالى : ﴿ علمه شديد القوى(١٠) ﴾ والمعلم أكثر علماً من المتعلم .

الثاني: إن العلوم الدينية قسمان:

## علم الأصول ، وعلم القروع :

أما علم الأصول: فيمتنع التقصير فيه بالنسبة إلى جبريل ومحمد عليهما المسلام لأن ذلك التقصير يوجب الجهل بالله ، وهمو في حقها : محال ، وأما العلم بكيفية محلوقات الله تعالى ، وحصول ما فيها من العجائب والغرائب ، فهذا العلم لجبريل عليه السلام - أكمل . لأنه شاهد العرش والكرسي واللوح والغلم والجنة والنار ، وأطباق السموات وأجرام الكواكب ، وشاهد طبقات (٢) العناصر وأحوال البحار والجبال والمفاوز ومراتب المعادن والنبات والحيوان . وذلك لأن مسكنه في السموات ، فهو قد شاهدها . ولأنه أيضاً : مطاع في عالم السموات ، والملائكة للموكلون على هذه المواضع يطيعونه ، فيكون عالماً بأحوال هذه الأشعاء . لا محالة .

قثبت : أن علمه بهذه الأشياء لا نسبة له إلى علم البشر .

وأما علم الفروع: فهذا العلم لا بحصل إلا بالوحي. وبالضرورة: إن هذا العلم لم يحصل لمحمد، ولا لأحد من الأنبياء، إلا بطريق الاستفادة من جبريل. وأيضاً: فإن محمداً كان عالماً بشريعة نفسه. وما كان [عالماً بسائر

<sup>(</sup>١) من (طاء ل).

<sup>(</sup>٢) أطباق (م).

شرائع الأنبياء المتقدمين: وأيضاً: فهو ما كان عالماً ()] بشرائع عالم السموات والعرش والكرسي . وجبريل عالم بكل هذه العلوم . فثبت : أنه لا مناسبة في [ علم () ] الأصول والفروع بين جبريل وبين محمد عليهما السلام . قوجب أن يكون أفضل لقولم تعالى : ﴿ هل يستوي الذين يعلمون ، والذين لا يعلمون () هع ؟

فإن قالوا: أليس أن آدم - عليه السلام - كان عالماً بالأسهاء . والملائكة ما علموا تلك الأسهاء ؟ قلتما : يجب حمل لفظ الملائكة على الملائكة الأرضية ، توفيقاً بين الدلائل بقدر الإمكان .

فهذا جملة الدلائل السمعية .

وأما الدلائــل العقلية الفلسفيــة : فاعلم : أن المراد بالمــلائكة : العقــول الفلكية ، والنفوس الفلكية التي هي لأجرام الأفلاك .

وكل هذا العمالم الأسفل بمالنسبة إليهما ، كالمركز بمالتسبة إلى الدائرة ، وكمالقطرة بمالتسبة إلى البحر ، وكمالشعلة بمالتسبة إلى الشمس . فكيف بليق بالعاقل أن يجعل هذه المقدمة موضع البحث والنظر ؟

إلا أنا على سبيل التنبيه نقول: إنه لا مناسبة بينها وبين البشر في المذوات، وفي صفة العلم، وفي صفة القدرة، وفي البسراءة عن النقائص [ والتنبيه على مطلوبات ثلاثة (٤) ]:

المطلوب الأول : قولنا : وإنه لا مناسبة بينها وبين البشر في الذوات ، 'فالذي يدل عليه وجوه :

<sup>(</sup>١) من (طاء ل) .

<sup>(</sup>٢) من (م) ، (ط) .

<sup>(</sup>۴) الزمر ۹ .

<sup>(</sup>٤) زيادة .

الأول : إن النفوس والعقول ذوات مجردة عن الجسمية وعلائقها ، فتكون أفضل من هذه الأجسام ، ومن الجسمانيات . إما أنها مجردة . فقد علمت ، وإما أن المجرد أفضل ، فلأن المجرد غني عن المكان والحيز . والجسم والجسماني عتاج إليه . والغني عن الشيء أفضل من المحتاج إليه .

والثاني: إن الملائكة ذوات بسيطة مبرأة عن الكثرة الحاصلة بسبب المادة والصورة ، وعن الكثرة الحاصلة بسبب اجتماع الوحدات . وأما الإنسان فإنه مركب من النفس والبدن . والنفس محتاجة إلى قوى كثيرة ، وإلى آلات كثيرة ، حتى تقدر أن تفعل بواسطة كل آلة فعلاً آخر . وأما البدن فهو مركب من الاجزاء الكثيرة . والبسيط جزء من المركب . لأن أسباب العدم للمركب ، أكثر منا للسيط .

والشالث : إن تركيب الإنسان تركيب رخو ، مستعد لقيول النفرق والتمزق بأدنى سبب ، فهو كالشيء الموضوع على مرتعة الأفات ، وبمر المخافات . تؤذيه البقة . وتقتله الشرقة . أوله نطقة قذرة ، وآخره جيفة مذرة . وفيا بين الحالين حمال عذرة .

وأما أبدان تلك الأرواح . فهي السموات الباقية الدائمة المبرأة عن الفطور والتفاوت . فأي عقل يجوز إثبات المناسبة بينها ؟

والرابع: إنا قد بينا في باب [ «النفس (١) أن هـذه النفرس (١) ] الناطقة معلولات لتلك العلل العالية في ذواتها وفي كمالاتها . والمعلول الضعيف ، كيف يمكن أن يقابل بالعلة القاهرة القوية ؟ وأيضاً : فالموجود لا يصل إلى المعلول ، إلا بعـد أن يصل إلى العلة كالبحار الإعند أن يصل إلى العلة كالبحار الأهنة عن النغير والفناء . وهذه المعلولات كالقطرات التي تكون في معرض الجفاف والذهاب ، بحسب كل لحظة ولمحة . فكيف يقابل أحدهما بالآخر ؟ .

 <sup>(</sup>١) للمؤلف 1 رسالة في إثبات النفس وبقائها وفائدة الزيادة ، موجودة في تركيا [ نور عثمائية وقم
 ٢ ٢٧٩٠ .

<sup>(</sup>٢) سقط (ل) .

والخامس : إن المشابهة بين الجواهر الملكية المقدسة ، وبين واجب الوجود في الصفات السلبية ، الـدالة عـلى الاستغناء : أكـثر ، فوجب أن نكـون أفضل وأكمل .

ومن جملتها : أنها لا تحتاج إلى الأغذية ، ولا إلى الملابس والمناكح .

وبمالجملة : فالحماجات هناك قليلة ، بل لا لحماجة هناك إلا إلى الله . وههنا جهات الحاجات ، كأنها غير متناهية . فثبت : أنمه لا مناسبة البتة بينهما وبين البشر في الذوات<sup>(1)</sup> .

والمطلوب الثاني في بيّان أن علوم الملائكة أفضل من علوم البشــر : ويدل عليه وجوه :

الأول : إن علومهم فعلية. وعلوم البشر انفعالية .

والشاني : أنها هي العلل الفياضة لعلوم البشــر ، والعلة أكمــل من المعلول .

والشالث : أن علومها مبرأة عن السهو والنسيان والغلط ، وعلوم البشر مخلوطة بذلك .

والرابع: أن علومها عقول مستفادة حاضرة [ دائماً ، وعلوم البشر ليسنت كذلك ، بل الغالب في أكثر الأحوال أنها لا تكون (٢٠) حاضرة ، بل هي مشدافعة متمانعة . وعند توجه الذهن إلى بعض العلوم تكون البواقي زائلة ذاهمة .

والخنامس: إنه يحدث في كل يوم عالم من النفوس، وستصير كلها مساوية للنفوس الحاضرة في العلوم والممارف، وأما تلك الأرواح المقدسة الفلكية، فليست كذلك.

روم العبارة مصححة من (م ، ك) .

<sup>(</sup>٢) بل عي ننس العقول ، وعلم البشر غير (م) -

والسادس: إن الروحانيات السماوية محيطة بالمغيبات ، عالمة بالأحوال المستقيلة . لأنهم في لسمان الشريعة : مطالعون للوح المحقوظ . وفي لسمان الحكمة : [ إنها علل () ] لحوادث هذا العالم . فذواتها علل لهذه الأحوال . وهي عالمة بذوات أنفسها . والعلم بالعلة يوجب العلم بالعلول .

والمطلوب الثالث : إِن قدرتها(٢) على الأفعال ، لا تناسب قدرة البشسر . و مدل عليه وجوه :

الأول: إنهم مواظيون على الخدمة دائياً. قال تعالى: ﴿ يسبحون الليل والنهار لا يفترون ﴾ (") لا يلحقهم توم العيون ، ولا سهو العقول ، ولا غفلة الأيدان . فطعامهم التسبيح ، وشوابهم [ التشديس " ] والتهليل ، وأنسهم بذكر الله ، وفرحهم بخدمة الله . متجردون عن العلائق البدنية مبرأون عن العوائق " الشهوائية والغضبية . [ التي هي منشأ صفك الدماء والقساد . والأرواح مصروفة عنه . والخالي عن منبع الشر ، أشرف من المبتلي به (" ) قاي مناسة من المامن ؟

والثاني: إن الروحانيات ، لهم القوة الشديدة على تصويف أجسام هذا العالم ، وتقليب أجرامه . والقوة التي لهم ليست من جنس القوى المزاجية ، حتى يعرض لها الكلال واللغوب . ثم إنك ترى أن الشطئة من النبات ، في أول ثموها ، مع غاية لطافتها ، تفتق الحجر وتشق الصحر . وما ذاك إلا لقوة نبائية فاضت عليها من جواهر القوى السماوية . فيا ظنك بتلك القوى السماوية ؟ فالريات هي التي تتصوف في تلك الأجسام السفلية تقليباً وتصريفاً ؟ لا يستفهون على الجبال . قالرياح تهب بتحريكاتها

<sup>(</sup>١) الفاعلة (م) .

ر۲) تدرما (م) . (۲) تدرما (م) .

<sup>(</sup>٣) الأنبياء ٢٠

<sup>(</sup>٤) من ( ل ) .

<sup>(</sup>a) الحجب (طاء ل) .

<sup>(</sup>۱) من (طا) .

والسحاب نعرض ونزول بتصريفاتها ، وكذا الزلازل تقع في الجبال بتأثيراتها .

[ والشرائع (١) الإَلَمْية ناطقة بذلك . قال تعالى : ﴿ والمُقسمات أمرأً (١) ﴾ والعقول أيضاً دالة عليه . فأين أحد القسمين من الآخر ؟ .

والشالث: إن الروحانيات لها اختيارات فائضة عن أنوار جلال الله تعالى ، متوجهة إلى الخيرات الفائضة على مادة هذا العالم . لا يشويها شائبة المضعف ، بخلاف اختيارات البشر ، فإنها مترددة بين جهتي العلو والسفالة ، وطرفي الخبر والشر . وميلهم إلى الخيرات إنما محصل ببإعاقة الملائكة وإرشادهم [كما وردلاً] في الأخبار : « أن لكل إنسان ملكاً يسدده ويهديه » .

والرابع: إن الروحانيات محتصة بالهياكل الشريفة. فالأفلاك كالأبدان لها، والكواكب النيرة كالقلوب لها، والخطوط الشعاعية التي تمتد من يعضها إلى بعض، كالأرواح المتولدة في القلب وفي الدماغ، السارية منها إلى سائر الأعضاء.

ثم إنا نعلم: أن اختلاف أحوال الأفلاك والكواكب: مبادىء لحصول الاختلاف في هذا العالم. فلها وقع حضيض الشمس في جانب الجنوب ، لا جرم قربت الشمس هناك من الأرض ، فقويت السخونة هناك ، وجديت السوطوبات إلى ذلك الجانب ، فحصلت البحار هناك ، وصار ذلك مبيئاً لانكشاف الماء عن الربع الشمالي ، فصار الربع الشمالي ، مقرأ للحيوانات الأرضية . فانظر أن بهذا القدر من التفاوت في حال الشمس . كيف حصلت العمارة الكلية في هذا العالم ؟ وأيضاً : فيحصل من حركات الكواكب اتصالات غتلقة من التثليث والتسديس ، والمقابلة والتربيع ، والمقارنة . وكذلك مناطق غتلقة من التثليث والتسديس ، والمقابلة والتربيع ، والمقارنة . وكذلك مناطق تبطل عمارة هذا العالم . وتارة يتفصل بعضها عن البعض فتنتقل العمارة من البعل عمارة هذا العالم . وتارة يتفصل بعضها عن البعض فتنتقل العمارة من

<sup>(</sup>١) والرابع : الكتب (م) .

<sup>(</sup>٢) الداريات ٤ .

<sup>(</sup>٣) س ( ل ) .

جانب إلى جانب [ فلم رأينا هياكل العالم العلوي ، مستولية على هياكل هذا العالم السفلي فكذا أرواح العالم العلوي يجب أن تكون مستولية على أرواح هذا العالم السفلي . لا سيها(١) ] وقد دلت المعالم الفلسفية : على أن أرواح هذا العالم : معلولات أرواح العالم الأعلى . وكمالات هذه الأرواح معلولات لكمالات تلك الأرواح . وتسبة هذه الأرواح إلى تلك الأرواح ، كاشعلة الصغيرة بالنسبة إلى قرص الشمس ، وكالقطرة الحقيرة بالنسبة إلى البحر الإعظم . فههنا القطرات والأثار ، وهناك المنابع والبحار . فكيف يلبق بالعقل إثبات مناسبة بين البابين ؟ .

والخامس: إنا بينا: أن الروحانيات الفلكية: مبادىء لروحانيات هذا العالم. ومعلوفا. والمبدأ أشرف من ذي المبدأ . لأن كل كمال يحصل لذي مبدأ ، فهو إنحا يحصل للمبدأ الأول. ثم يقيض القدر القليل منه على ذي المبدأ . وأيضاً: محادات هذه النفوس البشرية بعد الموت بأن تنصل يها وتستعد بذرة من ذرات أنوارها "كا فثبت: أن كل كمال لهذه الأرواح البشرية في أولها وآخرها ، ومبدئها ومعادها ، متوقف على فيضان ذرة من ذرات الكمال عليها من ذلك العالم .

والسادس: إن الأنبياء والرسل عليهم السلام اتفقت كلمتهم على أنهم لا ينطقون بشيء من المعارف والعلوم إلا بعد الرحي قال الله تعالى [ ﴿ علمه شديد الفوى ﴾(٣) وقال(٤) ] في صقة القرآن: ﴿ إنه لقول رسول كريم(٥) ﴾ فه أبا اعتراف من الأنبياء عليهم السلام بأن علومهم مستفادة من الملائكة ، وأيضاً : انفقوا على أن الملائكة هم الذين يعينونهم على الإعداء . كها في قلع بلاد لوط . وهم الذين يرشدونهم إلى مصالحهم ، كما نجد في عصل السفينة ،

<sup>(</sup>١) مقط (م).

<sup>(</sup>٢) وتسر بأنوارها (ع) .

<sup>(</sup>٣) النجم ه . (٤) مقط (م ، ط ) .

<sup>(</sup>ء) سيد (ع ١٠٠) (ه) النكوي ١٩ .

في قصة نوح - عليه السلام - ولما اتفق الأنبياء والرسل على ذلك - قمن أمين وقع لهذه الطائفة : أن فضلوا الأنبياء على الملائكة ، مع تصريح الأنبياء عليهم السيلام [ بافتقارهم إليهم في كل الأمور(١٠) وبأنهم لا يقتبسون الخيرات [ والكمالات ٢٠٠] إلا منهم ؟

والسابع: إن الإنسان، وإن حصلت له القوة العاقلة المدركة، إلا أنها معارضة بتسعة عشر نوعاً من القوى [ الجسمانية ٢٠] وكلها تضاد القوة العقلية في تحصيل الكمالات الروحانية. فالحواس الظاهرة متوجهة إلى كيفية الجسمانيات، ومعرضة عن الروحانيات. وأما الحواس الخمسة الباطنة، فهي مشتغلة بضبط تلك الأحوال التي اكتسبتها الحواس الظاهرة بالنصرف فيها.

وأما الشهوة والغضب ، فالحال بكونهما مانعين من الأحوال السروحانية في غاية الظهور . وأما القوى السبعة النبانية . وهي : الجاذبة والدافعة والغاذية والثامية والمولدة فظاهر أنها مانعة من الالتفات إلى عالم الروحانيات .

ولهذا السبب جاء في الكتاب الإلمي: إن جهنم لها تسعة عشر عدداً من الزبانية [ فقد قبال تعالى : ﴿ عليها تسعة عشر ﴾ (١) ] والمراد منه : جهنم البدن . وهي مستولية على البدن من أول التكوين والحمدوث إلى آخره . وإسا القموة العقلية فهي إنحا تلوح بعد البلوغ ، وبعد رسوخ القوى الجسمانية في البدن ، واستيلائها عليه . ثم إنها مجردة عن الأعوان والأنصار .

وإذا كمان الأمر كمذلك ، فحينشذ يظهـر أن نور القـوة العاقملة في جــواهـر النفوس الناطقة : يكون ضعيفاً . وأما النفوس الفلكية والعفــول المجردة ، فهي في ذواتهـا ، أعلى من أن يقــال : إنها انــوار . وأمــا معــارفهــا . فهي النعقــلات

<sup>(</sup>۱) من (طاء ك).

<sup>(</sup>٢) من (م) . .

<sup>(</sup>۲) بن (ش) ،

<sup>(</sup>٤) المدثر ٣٠ وما بين القوسين : زيادة .

الكاملة المشرقة المتعالية عن ظلمات القوى الجسمانية ، وأوضار القوى الطبيعيــة الغاذبة والهاضمة والدافعة .

فكيف يخطر ببال العاقل: إثبات مناسبة بين الباين؟

وههنا آخر الكلام في هذه المقالة , والله أعلم ,

آتمت المقالة الخامسة . والحمد لله كها هو أهله . والصلاة والسلام على عمد وآله وصحبه(۱) ] وليكن ههنا آخر كلامنا في شرح الأحوال العالية والسافلة .

وانغيم الكتاب بهذا التضرع فأقول: «أنت المتعالي عن علائق العقول والفهوم ، وأنت المقدس عن مناسبات الاعراض والجسوم ، وأنت الموصوف بأنك أنت الحي القيوم . فلا نهاية لجنودك من الروحانيات ولا غاية لأحوال عبادك من الجسمانيات . وأنت مقدس عن الاعتضاد بهذه الجنود والعساكر . وأنت المغني عن الكل في الأول وفي الآخر . فإذا كنت غنياً عنهم مع جلالة أحوالهم ، وحسن أفعالهم ، فمن أين يحصل لهذه الذرة الضعيفة والنسمة النحيقة ، عند طلوع تور كبريائك ؟ وكيف يمكن أن يكون له ذكر عند إشراق صفاتك وأسمائك ؟ فإذا اعتبرت هذه الحالة ، ضعف رجائي ونقلد دعائي . محائب الرحة مع عدم الاحتياج إليهم . فعند هذا أقول : يا أيها الموصوف بالأزلية والقدم . ويا أيها المتعلق عن قبول الفناء والعدم : إن أعطيت أحداً ، بالأزلية والقدم . ويا أيها المتعمة والرحة ، ولا تلتفت إلى دعائي وندائي . وأما إن كان كل من فاز بنوع من الرحمة ، ووصل إلى قسط من النعمة ، فإنحا الموت ، وعدا الموت ، ويا إلى المؤلين والأخرين ، ويا إله الأولين والأخرين ، ويا إله المؤلين والأخرين ، ويا أيه المؤلين والمؤلين والمؤلين والأخرى .

قال مصنف الكتاب رضى الله عنه: تم هذا الكتاب بكرة يسوم الاثنين.

<sup>(</sup>۱) بن (ط) .

الرابع من رجب ، سنة خمس وستمائة . والحمد لله حمداً كثيراً دائماً أبداً ، طيبـاً مباركاً . والصلاة على الملائكة المقربين ، ثم على الأنبياء والمرسلين ، وعلى جميــع عباد الله الصالحين ، خصوصاً على محمد وآله أجمعين(١٠) .

[ تم الجزء السابح من كتاب و المطالب العالية من العلم الإَلَمي و ويليه الجزء الثامن . في : النبوات ، وما يتعلق بها ] .

<sup>(</sup>١) من أول : وليكن ههنا إلى أجعين : ساتط من (م ، ط ) .

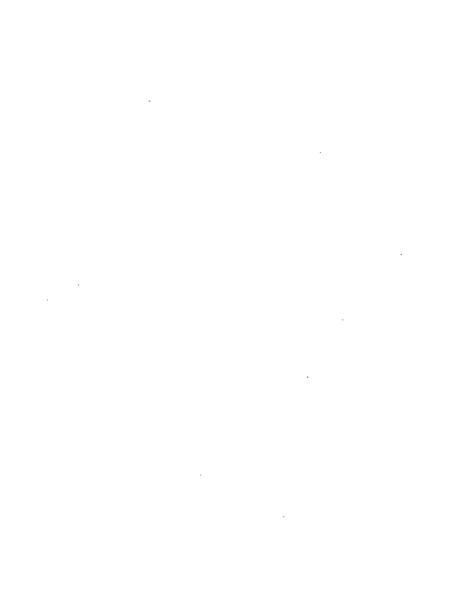

## فهرس الجزء السابع

| المق  |
|-------|
| القا  |
| في ا  |
| القد  |
|       |
| ألف   |
|       |
| الف   |
|       |
|       |
| الم   |
|       |
|       |
| المقا |
| ني    |
| والم  |
| القد  |
|       |
| القد  |
|       |
|       |
|       |

|     | الفصل الثالث:                                        |
|-----|------------------------------------------------------|
|     | في حكاية الحجة التي هي أقوى البوجوه في إليات         |
| ٥٧  | تجرد النفس                                           |
|     | الفصل الرابع:                                        |
|     | في حكاية الدلائل التي عول عليها والشيخ ابن سينا،     |
| 79  | في إثبات أن النفس الناطقة: مجردة                     |
|     | القصل الخامس:                                        |
| -   | في حكاية الدلائل الإقناعية التي ذكروها في أن النفس   |
| .41 | الناطقة؛ مجردة عن الجسمية                            |
|     | القصل السادس:                                        |
| 1.1 | في الدلائل القوية المعتبرة في إثبات النفس            |
|     | القصل السابع:                                        |
| 179 | في الدلائل السمعية على أن النفس غير البدن            |
|     | المقالة الثالثة                                      |
| 144 | في صفات النفوس البشرية النفوس البشرية                |
|     | الفصل الأول:                                         |
| 181 | في أن النفوس هل هي متحدة في الحقيقة والماهية أم لا؟  |
|     | الفصل الثاني:                                        |
| 189 | في ذكر جملة الأسباب الموجبة لاختلاف النفوس في الصفات |
| 1.0 | القصل المثالث:                                       |
| 109 | في بيان أن النفس واحدة                               |
|     | القضل الرابع:                                        |
| 140 | في بيان أن المتعلق الأول للنفس هو القلب وأن          |
| 174 | العضو الرئيسي المطلق هو القلب                        |
|     | القصل الخامس:                                        |
| 140 | في حكاية شبهات وجالينوس، على مذهبه والجواب عنها      |
|     |                                                      |

|    | القصل السادس:                                                  |
|----|----------------------------------------------------------------|
|    | في تلخيص مذهب أصحاب وأرسطاطاليس، في كيفية                      |
| 1  | الأرواح القلبية والدماغية                                      |
|    | القصل السابع:                                                  |
| 1. | في أن النقوس الناطقة: محدثة أو قديمة؟                          |
|    | القصل الثامن:                                                  |
| A  | في التناسخ                                                     |
|    | الفصل التاسع:                                                  |
| ۲  | في بيان أن النفس باقية بعد موت البدن                           |
|    | الفصل العاشر:                                                  |
|    | في تقرير الوجوه الإقناعية في بيان أن النفس.                    |
| ۲  | باقية بعد موت الجسد                                            |
|    | القصل الحادي عشر:                                              |
| Y  | في بيانُ أن النفس لا تقبل الهلاك والعدم                        |
| ,  | الفصل الثاني حشر:                                              |
|    | في أنه هل يعقل وجود نفس واحدة، تكون متصرفة في بدنين،           |
| Y  | ووجود نفسين يكونان متصرفتين في بدن واحد                        |
|    | الفصل الثالث عشر:                                              |
|    | في ببان أن النفوس الناطقة مدركة للكليات والجزئيات معاً.        |
|    | وأنها هي المباشرة لجميع الأفعال بنفسها وإن كانت تلك المباشرة،  |
| Y  | موقوفة على استعمال الآلات ٤٧                                   |
|    | الفصل الرابع عشر:                                              |
|    | في إقامة الدلالة القاهرة على أن الموصوف بجميع أقسام الإدراكات، |
| J  | والمباشرة لجميع التحريكات والتدبيرات لهذا البدن.<br>هد النفس   |
| 1  | هو النفس                                                       |
|    | . مناسق حسر.<br>في بيان أن النفس بعد مفارقة البدن تبقى عالمة   |
| Y  | ي بين ان المنشل بعد مقارفه البيدي جبي عدد مدركة للجزئيات       |
| ,  | 1                                                              |

|             | القصل السادس عشر:                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| 777         | في البحث عن علل النفوس الناطقة                        |
|             | الفصل السابع عشر:                                     |
|             | في بيان أن اشتغال النفوس البشرية بالدعاء والتضرع.     |
| 414         | هل يعقل أن يكون فيه فائدة، أم لا؟                     |
|             | الفصل الثامن عشر:                                     |
| 440         | في بيان كيفية الانتفاع بزيارة الموت والقبور           |
|             | الفصل التاسع عشر:                                     |
| TYA         | في مواتب النفوس في المعارف والعلوم                    |
|             | الفصل العشرون :                                       |
| YAO         | في نسبة الأعضاء والقوى إلى جوهر النفس                 |
|             | القصل الحادي والعشرون:                                |
| PAY         | في تعديد خواص النفس الإنسانية                         |
|             | الفصل الثان والعشرون :                                |
| 444         | في بيان أن اللذات العقلية أشرف وأكمل من اللذات الحسية |
|             | الباب الثالث والمعشرون:                               |
| 4.4         | في البحث عن نفوس سائر الحيوانات                       |
|             | المقالة الرابعة                                       |
|             | في البحث عن أحوال الأرواح السفلية المسمأة             |
| 414         | بالجن والشياطين                                       |
|             | الفصل الأول:                                          |
| 410         | في أن القول بالجن والشياطين. هل هو ممكن أم لا؟        |
|             | القصل الثاني:                                         |
| <b>ት</b> የዮ | في الطرق الدالة على إئيات الجن والشياطين              |
|             | الفصل الثالث:                                         |
|             | في البحث عن حقيقة الإلهام والوسوسة                    |
| 444         | واستقصاء القول فيهما                                  |
|             |                                                       |

|        | المقالة الخامسة                                 |
|--------|-------------------------------------------------|
| 777    | في تفاصيل الكلام في الأرواح العالبة الفلكية     |
|        | الْفصل الأول:                                   |
|        | في إقامة الدلالة على أن الأفلاك والكواكب        |
| 440    | أحياء ناطقة                                     |
|        | القصل الثاني :                                  |
| 729    | في بيان صفة النفس الفلكية                       |
|        | الفصل الثالث:                                   |
|        | في تعديد مذاهب الناس في السبب الموجب لكون الفلك |
| TOY    | متحركاً بالاستدارة                              |
|        | الفصل الرابع:                                   |
| 770    | في تتبع هذه المذاهب                             |
|        | · القصل الخامس:                                 |
|        | في تعديد الطرق المذكورة في إثبات العقول         |
| 444    | الفلكية                                         |
|        | القصل السادس:                                   |
|        | في البحث عن فرعين من فروع القول بهذه العقول     |
| ۳۸۳    | والنقوس                                         |
|        | القصل السايع:                                   |
| -41-14 | في نقل كليات أصحاب الطلسيات في صفات الأرواح     |
| 4.4    | الفلكية العالية                                 |
|        | الفصل الثامن:                                   |
| ₩4.    | في شرح صفات الملائكة، بحسب ما وجدنا في          |
| 790    | الكتاب الكريم                                   |
| \$ * a | القصل الناسع:                                   |
| 270    | في الكلام في أن الملائكة أفضل أم البشر          |
| 111    | فهرس مواضيع الجزء السابع                        |